



فی

عصرى صدر الإسلام والدولة الأموية

الجزءُ إلاً وَلُ

تأليب الأســـتاذ

مجمود سيطفى

الطبعة الثانيــة

[ بها زيادات كثيرة مع شرح جيع النصوص شرحا لغو يا بلاغيا ]

مطبعة مصطفی آبایی کلبی وأولاً ده بیشر ۱۳۵۷ هر ۱۹۳۷ م ۱۳۵۷ جميع حقوق الطبع والنقل محفوظة

# بشرات الخالت ني

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمد الذى بعثه الله فى تلك الأمة . الأمية ، هاديًا للحقّ وإلى صراط مستقيم ، قاضيًا على العصبية الهـادمة ، والأوهام الشائنة ، ناشرًا الدّين ولفته فى مشارق الأرض ومفاريها ، معجرًا بالقرآن ، متحدّ تألً بأحسن بيان .

و بعد : فإنى أستين الله وأسأله السداد فيا أقدمه لقراء العربية عامة ، ولطلبة السنة الثانية من دروس فى تاريخ الأدب السنة الثانية من دروس فى تاريخ الأدب العربى ، تنظم عصرين من أزهى عصوره ، وهما : عصر صدر الإسلام ، وعصر الدولة الأموية ، متبعًا فى ذلك طريقة القصل بينهما ، إذ كانت لكل منات ظاهرة تحجله جديرًا بالاستقلال فى مناحى الحكم .

وكنت ُقد أخرجت هذا الكتاب منذ خمس سنوات ، وما زلت منذ ذلك الحين أتناوله التنقيح والتحقيق، حتى استطعت بعون الله أن أظهرطبعته هذه على وجه يرضيني. ورجائى إلى الله أن ينفع بهذا النمل ، فإنى لم أرد به إلا وجهه ، وكفانى ذلك شرف مقصد &

> محمود مصطفى مدرس الأدب في تخصص المنادة الخاسة الأزمرية

# عصر صدر الإسلام

هو المصر الثانى من عصور اللغة العربية . يبتدئ بقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام بمكة ، وينتهى بانقضاء أيام الخلافة ، وانتقال الولاية إلى ملك عضوض على يد ملوك بنى أمية سنة ( 13 ) إحدى وأر بعين من الهجرة النبوية .

ومدة هذا العصر (٥٣) إثلاث وخمسون سنة . فقد مكث رسول الله بمكة يدعو إلى الإسلام اثنتى عشرة سنة قبل الهجرة ، وقامت الدولة الأموية سنة ٤١ منها ، فمجموع ما قبل الهجرة وما بعدها إلى قيام هذه الدولة هو ٥٣ سنة .

و إذ كنت تعرف أن لكلّ عصر عوامل وأسباكا أثرت فيه ، فتراءت صورتها فى اللغة ، وتجلت فى الفكر والخيال ، فاعلم أن هاتيك الأسباب كانت فى هذا المصر قو ية غالبة ، سالبة واهبة ، فكانت نتائجها واضحة لا خفاء فيها .

# العرب بين الجاهلية والإسلام

يسمى العصر من مبعت النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى قيام الدولة الأموية « عصر صدر الإسلام » كما يسمى العصر الذي قبله «العصر الجاهلي»

والمطلع على أحوال العرب فى قديم أيامهم يعرف أن الطيش والحقة إلى الشر" ، والمنتقام ، واستباحة الحارم ، كانت ألصق بهم من الجهل وعدم المعرفة ، وأدل عليهم من الأمية و إهمال التقيف ، لذلك اشتق" الإسلام لهم لفظ الجاهلية ، من الجهل بمنى الطيش والحقة إلى الشر" ، وسمى القرآن ما كانوا فيه حمية الجاهلية ، لأنهم كانوا جهلاء غير حلماء ، وشراراً غير خيار ، ومهاجين غير موادعين .

ولم يكن لفظ يصلح لوصفهم ، وقد بدلوا من الطيش وقاراً ،، ومن الاستباحة استنكاراً ، ومن الظلم نصفة ، ومن الوثوب مهادنة . إلا كلة « إسلام » ، لأنها أخت السلام وللسالمة، وهما ضد الحرب، ومن مستازمات هذا المنى الطاعة والانتياد، حتى جرى الاصطلاح الديني على تعريف الإسلام بأنه الانقياد لأوامر الله وطاعته بأداء مايرضيه.

# أثر الإسلام في العقول

ليس أدل على النباء وضعف المقل من عبادة صنم أو وثن (١٦ لا ينفع ولا يضر " ولا يُحل في النباء وضعف المقل من عبادة صنم أو وثن الممدن صانعه ، ثم يكب في الغد أمامه عابداً مبتهلا ، داعياً عند الملل ، مستشيراً في المهم ، ولم يكن جميع العرب عبدة أوثان ، بل لقد انبثت في سحرائهم هذه جميع أفواع العبادات المروفة في العالم لوقتهم ، ومرجع ذلك إلى أن هؤلاء القوم كاوا يخالطون الأم بالتجارة والرحلة ، وكان كثير من الناس يطرء ون على بلادهم فاتحين أوفار "ين من وجه الفالم ، فكل ذلك جعل البلاد مباءة المجوسية والوثنية واليهودية والنصرانية ، كما أن ديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت لها بقايا وشعائر احتفظ بها قوم من العرب ، وقد جاء في كتاب طبقات الأم ، لصاحد الأندلسي في الكلام عن ديانات العرب ما يأتي :

«وكانت دياناتهم مختلفة، فكانت حير تعبد الشمس، وكنانة القمر ، وتميم الدّترانَ ولحم وبُخام المشترى ، وطيئ سُمَيْلا ، وقيس الشَّعرى التَبُور ، وأسد عُطارداً ، وكانت ثقيف و إياد تعبدان شيئًا بأعلى نخلة يقال له: « اللات » ، وكان لحنيفة صنم من حَيْس ، فلحقهم مجاعة في بعض السنين فأكوه . قال بعض الشعراء :

> أَكْلَتْ حَنِيفَةُ رَبَّا عَامَ التَّفَتُم والجاعةُ لم يَحْذَرُوا مِنْ رَبِّهِمْ سُوءَالْمُوَافِ وَالتَّبَاعَةُ»

<sup>(</sup>١) الصم : التمثال على صورة إنسان من حجر أو غيره ، والوثن : الحجر النقل من العسمة ، واسمهما العام : الأنصاب ، فإن اتخذ للعبود من خشب فهو البيم ، فإن كان من صنغ أو رخام أو عام ، فهو المدية .

كذلك كانوا منمورين بأوهام لاحد لما: من زجر الطير (۱) ، والطَّر ق بالحشى ، والحيانة ، والعراقة بالحشى ، والسيمانة ، واستهواء الجن ، وتعليق الجلى على الملدوغ (۱۲ ، وأن دم الرئيس يشنى من الكلب والجنون (۱۱ ، إلى غير ذلك . فجاء الإسلام قاضياً على كل هذا ، داعياً إلى عبادة إلى «لاتدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار وهواللطيف الخير» ، وأضعهم أن « عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ، وقضى على كل اهذات ، بدعوتهم إلى النظر في الأسباب وتحكيم العقل .

## أثره في الحياة الاجتماعية

كان العرب فى جاهليتهم على أخلاق لا تضمها آصرة واحدة ، ولا يجمعها أصل ثابت ، فحماية المستجير، واعتداء على الآمن الوادع ، وجود على الضيف ، واستلاب لعابر السبيل . ودفاع عن الحرم ، واتهاك لها ، وجنون بالعصبية ، ومحاربة لابن الم ؟

 <sup>(</sup>١) كانوا يطاملون بالساخ ، وهو الذي يمر من جهة اليمين ، ويتشامون بالبارح وهو المسار .
 من جهة اليسار .

 <sup>(</sup>۲) قيل هما يمنى واحد ، وهو استطلاع النيب ، وقبل الكهانة استطلاع المستقبل ، والعرافة الاخبار بالمماضى .

<sup>(</sup>٣) يقول الشاعر يصف لدين حية :

يُسَهِّدُ فِي لَيْلِ الثِّمَّامِ سَلِيمُهَا لِخَلْيِ النَّسَاء في بَدَيْدِ فَعَاقِمُ (٤) فِي الأَوْلُ وَلِ الناءر :

وَدَاوَيْنَهُ مِنْ بِهِ مِنْ جِنَّةٍ دَمَ أَبْنِ كَهَالِ وَالنَّطَاسِينُ وَالْفِئُ

هذا إلى تعامل مبنى على النبن فى الربا القاحش ، والمقامرة للدُقية ، والحر المبيدة . فجاء الإسلام فاستل من تفوسهم سخائم الجاهلية ، وأبطل نُعرَتها ، وقضى على السعبية ، فشمل المسلمين إخاء ومودة ، وصاروا بعد التنابذ والتقاطع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ، قال تمالى : « إِنَّمَا المؤمنونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ " » ، ثم قال فى الامتنان على العرب بتأليف قلوبهم : « وَأَذْ كُرُوا إِذْ كُنْمُ أَعْدَاء كَأَلَف بَيْنَ أَمُويُونَ إِخْوَةٌ وَأَصْلُحُوا الله الله العالمية ، فشرع للناس التساوى تموي الله : « إِنَّ أَكْرَكُمُ عَنْدَ الله أَنْ أَتَنَا كُمْ " » ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « لَيْسَ لِمَوْرِيةٍ عَلَى تَجْمِيةٍ فَضُل لٍ إِلاَّ بِالتَّمْوى » ، وقوله عليه الصلاة والسلام : مِنْ الله يَوْدَ عَلَى النزمات الجاهلية بقوله لأبى ذَرْ وقد عَيْر رجلا بأمه : ( إنك أمرؤ فيك جاهلية ) ، وقوله فى الحديث الجاهلية الشريف : « مَنْ قَالَلَ تَحْتَ رَايَة عِمِيّة ؟ مَا يَوْمَ لُهُ المِتَمَا لِمُتَعْمَدِيّة مَا وُ يَدْعُو إِلَى عَصَدَيّة ، أَوْ يَشْصُرُ عَصَمَابِيّة مَا وَيْ يَعْمُ إِلَى عَصَدَيّة ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَدَيّة ، أَوْ يَنْمُ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَدَيّة ، أَوْ يَشْدُ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَدَيّة ، أَوْ يَشْمُ مُ عَصَبَيّة مَا أَوْ يَنْمُ مُ الْحَدِيثِ مُنْ الْمَالِيّة عَلَى الْحَدِيث الْحَدِيث الْحَدِيث الْحَدْيث الْحَدْيث الْحَدْيث الْمَالَة الله » . • وقوله فى الحديث المُورْ فيك جاهلية الله الله المناس المؤلية الله الله عَلَمَ المَدْيث الله عَلَمُ المَدْية عَلَى الله المُعْلَة الله الله الله المناس المؤلية الله الله المؤلية الله المؤلية الله المؤلية الله المؤلية الله المؤلية المؤلية المؤلية الله المؤلية ال

كذلك أوجب الإسلام مراعاة الحقوق ، وأداء الديون ، ووفاء الكيل وللبزان ، وَأَمِّنَ الضميف ، وأذلَّ العانى ، وحرَّمَ الحز والميسر . فبطلت الأحقاد ، وهدأت ثورة النفوس

فهل كان لقو"ة غير الإسلام أن تغير ما وطَّده فى النفوس مضى العهد وضرورة البيئة ؟ وهل كان العائش فى الجاهلية يستسيغ فى خياله أن يرى العربى بعد ذلك وهو يساكن الفارسى أو الرومى، والعربى فى السلاح، وصاحبه أعزل مغلوب على أمره، مثم هو آمن على فسه وعياله ؟كلا!! ولكنه هُدَى الله يهدى به من يشاء من عباده.

وليس أدلٌ على الفرق بين الحالين حال الجاهلية والإسلام مما رواه جعفر بن أبي طالب (وكان أحد الذين هاجروا إلى الحبشة) قال للنَّجاشيُّ وقد سألهم عن حال

<sup>(</sup>١) جهل وضلالة .

المهاجرين إلى بلاده: «كنا قوما أهل جاهلية نمبد الأصنام، ونأكل الليتة ، ونأتى الفواحث ، ونقطع الأرحام ، ونسىء الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف . فكنا على خلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله النوحده ونعبده ، ونخلع ماكنا نبيد نحين وآباؤنا من دونه من الحيجارة والأوثان ، وأمرنا بعدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكث عن المحارم والدماء ، ونهانا عن القواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتم ، وقذف المحصنة ، وأمرنا بالصلاة ، والزكاة ، والسيام ، فصدقناه وآمرنا بالصلاة ، والزكاة ، والسيام ،

#### أثره في اللغة

لسنا فى مقام الادلاء بكل ما أحدثه الإسلام من أثر فى اللغة العربية فإننا سنوزع الكلام على ذلك فى أبواب الشعر والنثر والخطابة . ولكنا بصدد تصوير عام لهذا الأثر يشمل فى إجاله هذا الروح الذى سرى فى مناحى العربية حتى أبرزها فى ثوب تخالف به ما كانت عليه فى عهدها السابق .

ولست أعزو ما حدث للغة من التغيير إلا إلى شىء واحد هو الترآن الكريم وحديث النبي ، لأن العرب إلى بدء الدولة الأموية لم يكونوا اختلطوا بأهل البلاد المفتوحة، من فرس وروم ، ذلك الاختلاط الذى يظهر أثره فى لغهم ، فالعرب ما زالوا إلى آخر هذا العصر جنوداً يحملون سلاحهم ، ويتنقلون من شرق إلى غرب ، ومن شمال إلى جنوب ، لا يتقال عملون في حصوبهم، وإن استفر في محدوبهم، المتالم ، وإن استفر فهم فى الأغلب الشائع موابطون فى حصوبهم، لا يخالط جمهورهم أهل البلاد التى يحلون بها .

و إلى عهد عثمان لم يكن أولاد السبايا قد بلنوا الحُمُم ، ولم يكن الأعاجم قد قرءوا القرآن . ثم إن العرب كانوا منصرفين عن زخرف للدنية ، لجدّة الإسلام في هوسهم وغلبة التقوى على مشاعرهم ، فهم غير جديرين أن يتأثروا بمــا رأوا من خال الفرس والروم ، لأنهم عنها مشغولون .

فكل ما حدث الغة فإنما مرجعه إلى القرآن الكريم وحديث النبى ، ومظهر ذلك استواه الحجة ، ووضوحُ المحجه ، وهر المكوشق ، والعدولُ عن سجع الكهان مع الزراية عليه ، والتوسعُ فى أساليب الوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب ، والتحسين والتتبيح فى وصف الجنة والنار ، والإكثارُ من سوق الحكمة ، وضرب المثل ، والاستشهادُ بأحوال السابقين ، والأدبُ فى الخطاب ، ولطف الكناية ، وحسنُ البده والختام ، وتمامُ الربط ، وتجنبُ الإملال فى الحديث الماد .

ولما كانت الأسباب التي سجبت هذا المصر قوية غالبة أحدثت زيادة في مادة اللغة بألفاظ نشأت ولم يكن العرب يعرفونها ، وأخرى عرفت بمان فجلت لهما أخرى ، فمن ذلك: الصلاة ، والصبام ، والزكاة ، والركوع ، والسجود ، وللؤمن ، والكافر ، والفاسق، وللنافق ، فقد كانت الصلاة في لغة الجاهلية مطلق الدعاء ، وكان الركوع طأطأة الرأس ، ولا يفرقون بين الركوع والسجود ، والصيام كان معناه الإمساك مطلقا ، والحيح لم يعرف إلا بمنى القصد . ثم زادت الشريعة في كل ذلك ما هو معروف له من المعانى في أبواب الفقه . ومثل ذلك هذه المصطلحات : الايلاء ، الظمار ، العدة ، الحشانة ، العنقة ، المعتق ، اللغة .

أما المؤمن فقد كان معروفاً من الإيمان وهو التصديق ، وكذلك الإسلام كان معناه تسليم الشيء ، والمحفر لم يفهموه إلا بمعنى التفطية والستر ، والمنافق لفظ اشتقه الإسلام لمن أبطن خلاف ما يظهر ، أخذوه من نافقاء البربوع ( جحره ) ، كما اشتقوا الفق من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ، ثم عرفت كل هذه الألفاظ في الإسلام بالماني التي تعرفها لها . وكذلك لفظ « الجاهلية » لم يكن معروفا عندهم ، ثم أحدثه الإسلام الزمن الذي كان قبل بشة النبي . ويقولون إن أبا بكر الصديق هو أول من أطلق لفظ «مصحف» على القرآن ، بعد أن جم في الأوراق على عهده .

نهم إن مثل هــذا النقل بطريق المجازكان حاصلا فى العصر الجاهلى ، لأنه من عوامل نموّ اللغة ، لكنه لم ينقل إلينا فيا قمل من تاريخ الجاهلية ما يدلنا على الزمن الذى انتقلت فيه ألفاظ من معانيها الحقيقية إلى المجازية ، ولا نسبة ذلك إلى من أحدثه من رجالهم ، اللهم إلا ما قيل من أن امرأ القيس أول من شبه المرأة بالبيضة فى قوله :

وَبَيْضَةِ خِدْرٍ لاَ بُرَامُ خِبَاوُها ۚ تَمَتَّمْتُ مِنْ كَمْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَلِ

وأن النابغة أوّل من سمى الأرض التي لم تحفر قط ولم تحرث إذا فعل بها ذلك «مظارمة» ، فتبعه العرب في هذا . « ذكر ذلك الجاحظ في كتابه الحيوان<sup>(١)</sup> » .

. وهناك ألفاظ أبطل الإسلام مسمياتها فبطلت تبعًا لهـا ، أو عدل عنها لدلالتها على ما أبضه من أمور الجاهلية ، أو أبدل بها غيرها بمـا يناسب ماجاء به الإسلام من خير .

وبما أبطله الإسلام فبطلت ألفاظه قولهم : المِرْواع والنَّشيطة والفَضُول . فالمرباع كان عندهم ربع الفنيية ، وهو نصيب الرئيس في الحرب ، وقد أبطل الإسلام ذلك، فيمل الحنس لله ولرسوله . قال الله تعالى : « وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِيْمُ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِللهِ خُسلهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَّذِي التَّرْبِي وَالْمِيَّا كَبِينِ وَأَبْنِ السَّيمِيلِ » ؛ والنشيطة من الفنيمة ما أصابه الجيش في الطريق ، قبل أن يصل إلى قصده ، وكان الرئيس مع الربع؛ والفضول ما فضل من القسمة ، مما لا يمكن تقسيمه ، كأسير أو سيف ، قال عبد الله ابن غنمة يخاطب بشطائم بن قبش :

لَكَ الْمِرْبَاعُ مِنْهَا وَالصَّسَفَايَا وَحُكَمُّكَ وَالنَّشِيطَةُ وَالْفُصُولُ<sup>(٢)</sup> وبمـا أبغنه الإسلام فـاتت ألفاظه قولهم فى مخاطبة العظيم : (أَبَيْتَ اللَّمْنَ) ، وقول العبد لسيده : (كاربً) ، وقولهم للذى لم يحج ، أو لم يتزوّج تبتَّلًا : (صَرُورَةَ) ،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۱ ج.۱ -

 <sup>(</sup>٣) الصفايا : جم صنى ، وهو ما كان يصطفيه الرئيس لفسه من الفنيمة بأخذه قبل الفسمة ،
 وقد اصطفى رسول الله ثم بطل بعده الاصطفاء فحات لفظه .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاَ صَرَّورَةَ فى الْإِسْلاَمِ » ؛ ومنه أيضًا قولهم : « حِجْرًا خَجْبُورًا » ، وله معنيان ردّ السائل بالخيبة ، أو التعوّ ذ من محوف ، وتفسيره : حرام محرم .

وبمـا أبدل به الإسلام غيره قولهم : عِم أو أُنْمِمْ صباحًا ، وعم أو أَنعم مَساء ، فقد استعمل بدلهـا السلام والرحمة .

# القرآن الكريم

«ذلك الكتاب، لا ريب فيه هدى للمنتمين». أنزله الله على نبيه ، ليكون برهان نبو"ته ، ودليل رسالته ، وشرع به سياسة الدين والدنيا ، وضمن السعادة لمن اتبع سبيله، واهتدى بنوره . حكم بالنة ، وأمثال بمجامع التلوب آخذة، وحجة تخرس النطيق، وتأخذ على الباطل الطريق . قد صاغ من تلك الأمة الممككة الثرى ، القطوعة الأواصر شعباً يجتمع على كلة واحدة ، فيغير من نفسه ومن نفوس الشعوب الأخرى مالم تقوعلى تشييره الأيام ، ولم تطمع في تحقيقه الأحلام .

وذلك هو القرآن الذى عبد به الله فى كلّ مكان ، وذلّ له كلّ سلطان ، ودلك هو القرآن الذى يتغير كلّ شىء وحار بت باسمه الجيوش ، وثلت به أقوى العروش . وهو القرآن الذى يتغير كلّ شىء وهو محفوظ ، وتدرس كلّ شريعة وشريعته قائمة العشوى والأعلام ، ولا تزال الأيام تمذ نا بالحجة على أنه «لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه، تذيل من حكيم حميد».

#### نزوله

وقد نزل القرآن ُعلى محمد عليه الصلاة والسلام ، جاءه به الروح الأمين ، منجماً بحسب الحوادث والمتنفيات ، فاستغرق نزوله بضماً وعشرين سنة بين مكة والمدينة ، وكان أكثر ما نزل منه بمكة ، نزل بها ثنتان وتسعون سورة ، ونزل بالمدينة اثنتان وعشرون سورة ، ونزل بالمدينة اثنتان وعشرون ( تبلغ ثلث القرآن ) ، وهى : البقرة ، وآل عران ، والنساء ، والمائدة ، والله بالتورن ، والله والمورات ، والحديد ، والحجادلة ، والحديد ، والحجادلة ، والحديد ، والعشر ، والمعتجنة ، والصف" ، والجمعة ، والمناققون ، والتغابن ، والطلاق ، والتحريم ، والعصر ، وماعدا ذلك فهو مكى .

ومع ذلك فالاختلاف فى عد السورة مكية أو مدنية كثير جداً ، حتى إن المجمع عليه من ذلك قليل ، فالرعد مختلف فيها ، وكذلك الناتحة ، و إن كان الأكثر أنها مكية ، ومما اختلف فيه أيضاً تحديد معنى المكى والمدنى ، وأحسن الآراء أن المكى مانزل قبل الهجرة ، والمدنى مانزل قبل الهجرة ، والمدنى مانزل قبدها، سواء أكان بمكة أم المدينة ، وتسمى السورة مكية إذا كان معظم آياتها قد نزل بمكة ، مثل الأنهام تعد مكية ، ومثل سورة الشعراء تعد مكية ، مع أن بها خس آيات مدنية ، تجدى من قوله تعالى : « والشُمَّرَاله يَتَّبِهُمُ مَلِي النَّارُونَ » ، وقيل فى التفرقة التقريبية بين المكى والمدنى : إن كل مابدى بقوله تعالى : « والشُمَّرَاله يَتَّبِهُمُ النَّالُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ النَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

والآيات المكية فى النالب كانت فى التوحيد ، وذم الأوثان ، والزراية على عبادتها ، والتوسل بها ، وف إثبات يوم آخر ، والترغيب فى ثوابه ، والتخويف من عقابه ، وما يتبع ذلك من وصف الجنة والنار واليزان والصراط والحشر .

كذلك تشمل الآيات المسكية قصص الأنبياء لتكون سلوة للنبي في وقت عزّ فيه الناصر ، واشتد الأذى ، وضاق الذرع . وفي مكة نزلت بعض الآيات في بيان الآداب النه لا غنى للمرء عنها في حياته واتصاله بماشريه ، كالمفو في قوله تعالى : « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلُحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ » ، وكالمسللة في قوله تعالى : « خُذِ الْتَفْوَ ، وَأَمُرُ بِأَ لُمُرْفِ ، وَأَصْلَى رَبُّكَ أَلاَ تَشْهُوا إِلاَ إِيَّاهُ وَأَعْض عَنِ الْجَلُولِينَ » ، وكالمسللة في قوله : « وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَشْهُوا إِلاَ إِيَّاهُ

وَ بِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا . . » الآيات . وآخر ما نزل بمكة الإذن للنبيّ بالقتال حين صار مستطيعاً له ، بعد تعهد أهل المدينة بنصره .

و إن التالى للآيات المكية ليجد فيها شدة وأسراً لا يجدها في الآيات المدنية ، ذلك لأن النبيّ كان يحكة مضطهداً ، قليل الناصر ، فكان بحاجة إلى ما يشد عضده ، و ير بط على قلبه ، فجمل الله له فى قوة التبليغ ما يجمله يؤمن كل الإيجمان بفوز حقه على باطلهم ، وقهر دينه لوثنيتهم . ومن أمثلة هذه الآيات قوله تعالى : « إنَّا لَنتُصُرُّ رُسُلُناً وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ اللَّدْئِيا وَيَوْمَ مَيْمُ الْأَشْهَادُ » ، وقوله : « وَلَتَقَلَمُنَّ نَبَأَهُ بَمْدَ حِينِ » ، وقوله : « فَأُ صْرِهْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَكَ اللَّذِينَ لاَ يُوقِئُونَ » ، وقوله : « قالْ رَبِّ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَكَ اللَّذِينَ لاَ يُوقِئُونَ » ، وقوله : « قالْ رَبِّ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَكَ اللَّذِينَ لاَ يُوقِئُونَ » ،

وأما الآيات المدنية فقد كانت فى قص حوادث الغزوات واستخلاص العبرة منها المسلمين كما كانت فى بيان المبادات والمعاملات من صلاة الجمة ، (وقد شرعت السلاة العامة بحكة ) ، وصلاة الخوف ، والصيام ، والحج ، والزكاة ، والقماص ، والزواج ، والميراث ، وود التعبية ، والنهى عن إملاات التي الميساح الاجتماع بدونها .

# جمع القرآن وترتيبه

كان الوجى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات من القرآن إرشاداً المسلمين في أس من أمور دينهم ، أو تجلية لنامض من شئونهم ، أو إجابة لسائل ، أو بشرى بنصر ، أو تعزيراً لمقصر ، أو صفعاً عن مذنب ، أو فضيحة لمنافق ، أو براءة لمنهم ، إلى غير ذلك من أغراضه الشريفة . فإذا كان النبي بين أصحابه تلا عليهم ما نزل عليه لساعته ، و إذا نزل عليه في غير محضر القوم خرج إليهم فتلقنوه منه ، وحفظوه عنه ، يرويه عليه الصلاة والسلام باللهجات المختلقة ، ليسهل على كل تلاوته .

وذلك سبب الاختلاف في قراءاته ، على درجات في قو"ة السند وضعفه ، وكان حول التي كثير يبلفون نيفاً وأربعين من الصحابة ، الذين كانوا يعرفون الكتابة منذ الجاهلية ، أو من أبنائهم الذين تعلوها بعد غزوة بعد ، حين قبل الني من الأسير الكاتب أن يفتدى نفسه بتعليم عشرة من أولاد المسلمين . وكان من كتاب النبي : على ، وبعد الوحن ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحن بن الحرث وغيره ، فكانوا يكتبون ما نزل من الآيات في عُسُب النخل أو اللهخاف <sup>(1)</sup> ، أو الأكتاف ، أوقعلم الحرف ، أو الجلود ، والذي يرشدهم إلى موضع الآية من السورة ، فقد ورد في صحيح البخارى : أن جبريل عليه السلام كان يارض <sup>(2)</sup> الذي الذي إلقرائ ، وقد عارضه به في السنة التي توفي فيها مرتبين .

جمع الآيات وترتيبها فى السور متفق على أنه كان أيام النبيّ ، بتوقيف من جبريل عليه السلام ، بدليل أن النبي كان يقرأ سوراً كاملة ، كالبقرة وآل عران والنساء ، وفى البخارى : أنه قرأ الأعراف فى المغرب ، و (قد أفلح للؤمنون) فى الصبح ، و (هل أتى) فى صبح الجمة أو خطبتها .

أما ترتيب السور على ماهى عليه فى المصحف ، فقد اختلفوا فيه : أكان فى أيام النبيّ ، أم حصل باجتهاد الصحابة حين جمع القرآن ، ماعدا السبع الطوال ، وآل حاميم فإنها كانت مرتبة على أيام النبيّ ؟

ومات النبي والقرآن مكتوب ومحفوظ فى الصدور ، ولكنه لم يكن مجموعاً فى مكان واجد ، إذ كان الصحابة يتنافسون فى اقتناء ما يصلون إليه منه ، وينسخون لأنفسهم سوراً وآيات ، وكان ولاة الأمور مطمئنين لشدة عناية الصحابة بمخفظ القرآن ومدارسته ، ولكن لما قتل من خظته سبعون فى وقعة اليمامة بين المسلمين ومسيلمة للتنبى، خيف أن يستحر القتل فى سائر المواطن ، فيذهب كثير من القرآن بذهاب خاطه فرع إلى أبى بكر فى شأن القرآن ، فاتفق الرأى على جمه فى محف ، وصياتها عأمن ،

<sup>(</sup>١) حِجارة بيض رقاق : واحدها لحقة ( بالفتح فالسكون ) .

 <sup>(</sup>٢) يتلوه عليه مرتباً ليتلو مثل تلاوته

(وسمى أبو بكر مجموعه مصحفًا) ، وبقيت هذه الصحف عند أبى بكر مدة حياته ، ثم صارت إلى عرسدة خلافته ، وبقيت بعدها عند ابنته تخصّة .

وفى أيام عنمان لما اتسعت الفتوح، وتباعدت المواطن، واختلفت القراءات، خيف أن تحدث الفتنة من تخطئة الفرّاء بعضهم لبعض (١٦) ، فرأى عنمان دَرَّءا لهذا الشرّ أن يكتب عدّة نسخ من المصحف ، ووكل ذلك إلى أربعة من الصحابة ، وهم : عبد الله ابن الزير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحرث ، وزيد بن ثابت ، الذي يقال إنه شهد المرضة الأخيرة للقرآن ، قبل وفاة النبيّ . وهو الذي وكل إليه أبو بكر جع القرآن في الصحف أوّلا .

كتب عثمان من المصاحف ستة ، أرسل منها أربعة إلى الكوفة والبصرة ومكة والشام ، وأبتى واحدًا لأهل للدينة ، وآخر لنفسه ، وهو الذي كان يقرأ فيه حين قتل .

وسمى عثمان مصحفه إماماً ، لأنه قام خطيباً فقال : أتم عندى تختلفون وتلحنون ، فمن نأى عنى من الأمصار أشد " اختلافاً وأشد " لحناً ، فاجتمعوا يا أصحاب محمد، فا كتبواً للناس إماماً .

ثم أمر عثمان بجمع ما كان قبل ذلك فى الصحف و إحراقه ، وقد اقتصر فى كتابة المصاحف على لغة قريش ، لنزول القرآن بها .

والناس يسمون عمل عثمان رضى الله عنه جماً للقرآن ، فعلى ذلك يكون القرآن جمان : أحدهما على أيام أبى بكر ، والثانى على أيام عثمان ، فاسمع فى الفرق بيب الجمين قول الإمام السيوطي فى الإتقان : « الفرق بين جمع أبى بكر وبين جمع عثمان ، أن جمع أبى بكر كان خشمية أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حملته ، لأنه لم يكن مجوعاً فى موضع واحد ، فجمعه فى صحائف مرتباً لآيات سوره ، على ما وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجمع عثمان لما كثر الاختلاف فى وجوه القراءات حين

 <sup>(</sup>١) حضر حذيفة بن السيان غزوة أرمينية وأدريبيان ، فرأى في سسفره اختلاقاً بين المسلمين
 في الفرآن حتى سم أحدثم يقول للآخر : قراءتى خسير من قراءتك ، فلما رجع المدينسة أنفر عين بسوء العاقبة إذا لم يتلاف هذا الأمر

قروه بلغاتهم على اتساع اللغات ، فأدّى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض ، فحشى من تفاقم الأمر فى ذلك ، فنسخ تلك الصحف فى مصحف واحد مرتباً لسوره ، واقتضر من سائر اللغات على لغة قريش، محتجا بأنه نزل بلغتهم »

## قراءات القرآن

المعروف الآن للقرآن أربع عشرة قراءة : سبع منها مروية بالتواتر ، و بقية العشر آحاد ، وما عداها شاذً . وقد كانت هناك قراءات أكثر من ذلك لم تدوّن و إن كان قراؤها من السحابة .

و إنماكان تمدّد القراءات رحمة من الله للعرب ، فإن فيهم الشيخ الذى لايستقيم السانه إلا بلهجته ، فتحويله عنها و إرادته على غيرها مشقة لم يردها الله بهم ، لذلك قيل إن جبر يل نزل على النبيّ بالقراءات المختلفة ، فكان النبيّ يقرئ كلاً بلهجته ، فيمدّ بقدر الألف أو الألفين أو الثلاثة لمن لثته كذلك ، ويفخم و يرقق ويُميل ويُشمّ لمن تقتضى لنته ذلك، وكل هذا بلغة قريش ومن حولها ، لا يتمدّاها إلى غيرها ، لأن المرب كانت قد سبقت، فأجمعت على لغة قريش قبيل الإسلام ، وخطب بها الخطباء ، وأشد الشعراء .

واللفات التى نزل بها القرآن غير لفة قريش هى لفة بنى سعد، وثقيف، وخُزَاعة، وهُذَيل، وكَزَاعة، وهُذَيل، وأَدَد، وصُبَّة، ثم قيس وأ كنافها، وهم يسكنون وسط الجزيرة .
وقد اختلف الطماء فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام: « نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبِّمَةٍ أَخُرُفٍ، كُلِّهَا شَافٍ كَأْفٍ » اختلاقاً كبيراً جدًا، حتى لقد عد السيوطى فى الإثقان أر بعين وأيا فى كلة أحرف، وقد رجح للرحوم فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعى أن المراد من الأحوف السبعة «أنها أوجه سبعة ترجع إلى كيفية النطق بألفاظ القرآن، وتختلف بسبها تأدية تلك الألفاظ، وقد بني ترجيحه لهذا المواد على مارواه من

الأسباب التي دعت إلى نطق رسول الله بهذا الحديث ، فعي لا شك تحدّد معني كلة حوف ، وقد روى تلك الأسباب من طرق عدّة ، منها أن عمر سمع هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان ، فإذا هو يقرأ على حروف لم يتلقنها عمر من رسول الله ، قال فكنت أساوره في الصلاة ، وتصبرت حتى سلم ، فليبته بردائه ، وانطلقت به أقوده إلى رسول الله ، فسمع منى ، وسمع منه ، وقال لكل منا: كذلك أنزلت ، « إنَّ هذا القُرْآنَ رُسول الله ، فسمع منى ، وسمع منه ، وقال لكل منا: كذلك أنزلت ، « إنَّ هذا القُرْآنَ أَنْ رَاعَ عَلَى سَبْبَة الْحُرْرُف ، كَافْرُعُوا مَا تَيْسَرَ سِنْهُ » .

وابن قتيبة يعدد هذه الأحرف السبعة ، فيقول :

الم تشغير حركته ولا يزول معناه ، ولا صورته ، نحو : « وَلا يُعْمَارُ كَانْبِ »
 ( بفتح الراء وضمها ) .

٧ -- ما يتغير فيه الفعل، مثل: بَعُدَ وَبَاعِدٌ ، بلفظ المـاضي والطلب.

٣ — ما يتغير بالنقط ، مثل : نُنْشِرُهَا وَنُنْشِزِهَا .

عا يتغير بإيدال حرف قريب المخرج ، مثل : طَلْح وَطَلْم .

ما ينغير بالتقديم والتأخير ، مثل : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ اللَوْتِ بِأَ لَحَقِّ وَسَكَرْةُ
 الحَقِّ بْأَلُوت .

٦ مايتغير بزيادة وقصان ، مثل: «والذكر والأننى» ، «وَمَاخَلَق إلنَّ كَرَوَالْأَنْى»
 ٧ مايتغير بإيدال كلة بأخرى ، مثل : كالميني للنفوش ، و «كالعثوف المنفوش».

ولما كثرت وجوه الاختلاف فى القراءة أيام عثمان رضى الله عنه وخشى الفتنة ، جمع الناس على مصحفه ، ولوحظ فى كتابته أن يجمع ما اشتهر مر نمات القراءة ، فكتبوا الصراط مثلا فى قوله تعالى : « أهدينًا العثرًاطَ السُّتقَتِيمَ » (بالصاد) للبدلة من السين التى هى الأصل ، لتكون قراءة السين ( السراط) وإن خالفت الرسم قد أتت على الأصل اللغوى للمروف فيعتدلان ، وكتبوا الصلاة ( الصاوة ) لتقبل التفخيم للام وهو بعض القراءات ، وكتبوا : (إِنَّ رَحْمَتَ أَلَثَةٍ قَرِيبٌ مِنَ المُعْسِنِينَ ) ليدلوا على اللغة التى لاتبدل الهـاء من تاء التأنيف ، وهكذا .

أما القرّاء السبعة ، فهم : نافع بن أبى نُسَمٍ ، وعبد الله بن كَثِيرِ ، وأبو عمرو بن العلاء ، وعبد الله بن عامر ، وعاصم بن بَهَدلة الأَسْدى ، وحزة بن حَبِيب الزيات ، وعلى بن عمر الكسائى .

## بلاغة القرآن

لا خلاف بين أهل العلم وتعدة الكلام فى أن القرآن لا يدانيه فى بلاغته كلام عربي مهما ارتقت درجته ، وعلت ذروته ، ولكنهم اختلفوا ، فقيل : كل آياته بمثابة واحدة من التناهى فى البلاغة ، وأن ما يبدو لنا من التفاوت برجم إلى اختلاف الحس"، وقيل : بل تتفاوت مراتب آياته بين القصيح والأفصح ، ليكون فى مظهره مشبهاً كلام الناس ، وإلا ما صح التحدى به ورد عليه بأنهم لو شعروا بدئوه من مرتبة كلامهم لحلولوا معارضته ، ولكنهم لم يفعلوا ، فثبت أن سموه على كلام العرب ليس بقدر معتاد، فو لذلك معجز .

وأين نحن من ذلك الأعرابي الذي سمع قارئًا يقرأ : « فَأَصْدَعْ بِمَنَا تُؤْمَرُ » ، فسجد وقال: سجدت لفصاحته ، ومن الآخر الذي سمع : « فَلَمَّا اَسْتَكَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا تَجَيًّا » ، قتال: أشهد أن محلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام . وجديث إسلام عمر ، ( وكان من أشد الكفار على النبي ) حين دخل على أخته وزوجها وهما يقرءان سورة طه ، فرق قلبه ، وأنى النبي لساعته فأسلم . وإن كلاما يلين قسوة كقسوة عمر فى كفره ( وقد ضاق به النبي ذرعا ) لا عهد للناس بثله فى شدة التأثير ، وإذا أردنا أن نحد وجوه البلاغة فى القرآن ، فإننا لا تتجاوز ما قاله عبد القاهم الجرجانى فى دلائل الإيجاز : إن المربة هى لتأليف الكلام ، وضم بسض أجزائه إلى بعض ، وتخير كما ته وحسن مقاطمه ، مراعى فى ذلك كل مقتضيات الأحوال .

و إذا أضفنا إلى ذلك جلال الغرض ، وسموّ المانى ، وصفاء الحكمة ، وتمـام مطابقة المثل، علمنا أنالقرآن جم الحسن من أقطاره ، فصار نسيج وحده فىالبلاغة .

# حكم القرآن وأمثاله

هذا إلى الأمثال المضروبة التي لا ترى كوقعها وحسن انطباقها مثل قوله تعالى : ﴿ يِنَائِهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَتُبْعِلُوا صَدَقَاتِكُمْ إِالْمَنَّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ وِئَاء النَّاس وَلاَ يُؤْمِنُ بِأَنَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَشَلُهُ كَمَثَلَ صَفُوان عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءَ مِمَّا كَسَبُوا وَأَللُهُ لا يَهْدِى الْغَوْمَ الْكَافِرِينَ . وَمَثَلُ أَلَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَا لَمُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِينًا مِنْ أَنْسُهِمْ كَمَثَلَ جَنَّةٍ بِرَ ثَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ فَا نَتْ أَكُلُهَا صِفْفَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلْ فَطَلْ وَأَللهُ مَـا نَشْتَلُونَ بَصِيرٌ » ، وقُوله تعالى : « إِنَّمَا مَشَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءَ فَا خُتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضَ فَأَصْبَحَ هَشِيًّا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُفْتَدِرًا ﴾ وقوله : « أَلَمْ تَرَ كَيْنَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّهَاء تُونِّنِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ أَللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاس لَمَلَّهُمْ يَتَذَ كُرُونَ وَمَثَلُ كَلِيَةٍ خَبِيثَةً كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُشَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَمَا مِنْ قَرَارِ » ، وقوله : « يأتُمُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ ۚ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلَقُوا دُبَابًا وَلَوِ أَجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْلَمْهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَمُفَ الطَّالِبُ وَالمَطْأُوبُ » ، وقوله : «يأَثُهَا ألَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا منَ الظَّن إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَفْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم ۚ أَنْ يَأْكُلَ كَنْيَمَ أَخِيْدِ مَنْيَتًا فَكَرَر هُتُمُومُ » .

# الايجاز فى القرآن

إن اللايجاز في المكلام من أدق مسائله ، وبه يتفاضل البلناء وفيه يتنافسون ، والقِرَانَ فيه الناية التي لا تلحق ، شأبه في جميع مناحي القول . فن ذلك قوله تعالى : « إِنَّ اَلَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللهُ/ ثُمُّ اَسْتَقَامُوا... » ، فاستفاموا كلمة واحدة تفصيح عن

الظاعات كلها في الأنتمار والانزجار، ولو أن إنسانا عَبَدَ اللهَ مائة سنة ثم سرق حبّة واحدة لخرج بسرقتها عن حد الاستقامة . ومنه قوله تعالى : « لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ مُمْ يَعْزَنُونَ » ، فقد أدرج فيه ذكركلٌ محبوب ، وزوالكلّ مكروه ، ولا شيء أضرَّ بالإنسان من الخوف والحزن ، لأن الحزن يتولد من مكروه ماض أو حاضر ، والخوف يتولد من مكروه مستقبل ، وليس بعد ذلك من أنواع المكروه شيء ، ومنه : «أُولَئْكَ لَمُهُمُ الْأَمْنُ وَثُمْ مُهُتَدُونَ » ، فالأمن كلة واحدة تنبئ عن خلوص سرورهم من الشوائب، لأن الأمن هو السلامة من الخوف، و إذا قالوا الأمن بالإطلاق ارتفع الخوف عَهُم ، ومنه قوله تعالى : «أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ » ، فهما كلتان جمعتا ما عقده الله على نفسه لخلقه، وما تعاقده الناس فيا بينهم. وقوله تعالى: « وَفِيهَا مَا تَشْتَهِمِهِ الْأَنْفُسُ، وَتَلَدُّ الْأُغَيْنُ» ، فلم يبق مفزع لأحد إلا تضمنته هاتان الكلمتان ، وقوله تعالى: « وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجُرِي فِي الْبَعُر بِمَا كَيْفَعُ النَّاسَ » ، فهذه الكلمات تجمع من أصناف التجارات وأنواع المرافق في ركوب السفن ما لايبلغه الإحصاء ، ومنه قوله تعالى : « فَأَصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ » اشتملت على شرائط الرسالة وشرائعها وأحكامها وحلالهـ ا وحرامها ، مع القوَّة في الأمر بقوله . اصدع ، ومايشعره لفظ الصدع منالأثر الشديد الذي يحدثه النبي في نفوس العرب عند التبليغ . ومنه قوله تعالى فى وصف خمر الجنة : « لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ 'يُنْزُفُونَ » ، فهما كلتان قد أتنا على جميع معايب الخر ، ويشمل قوله : ولا 'ينزِفون عدم المقل ، وذهاب المــال ، ونفاد الشراب ، ومنه قوله تعالى : «وَلَــَكُمْ فِي الْقِصَّاص حَيَاةٌ » ، وقد كان للعرب كلة يمجبون بها و يعدونها من أوابد كلامهم ، وهي قولهم : «القتلأنفي للقتل»، فلما نزلت آية القرآن تضاءات أمامها حكمة العرب، وظهر فيها ضعف المخلوق أمام جبروت الخالق ، فإن الآية كلتان ، وهما القصاص حياة ، وكلة العربأر بع، والآية برئت من التكرار الحاصل في كلة العرب ، وفي الآية ترغيب في القصاص بذكر الحياة المحبوبة وجعلها نتيجة له ، وفي الآية إظهار للمدل بذكر كلة القصاص

وأن القتل ليس تشفيا ، وفي الآية تنكيز لكلمة الحياة وهو للتعظيم ، والحكمة خطأ إذ ليس كل قتل أنتي للقتل فإن ذلك يشمل الاعتداء والذي ينفي القتل هو القصاص . . ومن أمثلة الإيجاز في القرآن قوله تعالى « فَلنَّا اسْتَيَأْسُوا مِنْهُ خَلَسُوا نَجِيًّا » أبات الآية عن اعتزالهم للناس وتقليبهم الآراء ظهرا لبطن ، وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودتهم وما يوردون عليه من ذكر الحادث . ومنه قوله تعالى « وَإِمَّا تَحَافَقَنَّ مِنْ قَوْمِهِ خِيالَةٌ قَانْمِيْذُ إليهم عَلَى سَواه » ولا يستطيع بليخ مهما بلغ من قوة البيان أن يعبر عن هذا المنى بهذه الألفاظ ، حتى يصل مقطوعها و يبسط مجوعها و يظهر مستورها ، فيقول : إن كان بينك وبين قوم هدنة فحقت منهم خيانة أو قضاً ، فأعلهم أنك تقضت ماشرطت لهم وآذنهم بالحرب، لتكون أنت وهم في العلم بالنقض سواء . ومنه قوله تعالى : لأن في الدفو صلة القاطمين ، والصفح عن الظالمين » جم فيه جميع مكارم الأخلاق ؛ من كل قميح ، لأنه لا يجوز أن يأمر بالمروف وهو ملابس شيئًا من المنكر . وفي الدين ، و يسقط القدرة .

#### الكنايات في القرآن

ومقام الكناية فىالتمبير مشهور واضح ، فهى أبلغ من الحقيقة والجاز، ثم لها فوق ذلك مرتبة ممروفة ، وهى الاقتصار فيها باللمحة ، والاستثناء باللّمة ، والتحرزعن ذكر القواحش، مما ينبو عنه الطبع، و يمجه السمع، وقد ورد فى القرآن منها ما لايتعلق بنباره بليغ ، فمن ذلك قوله تعالى فى صفة للسيح عليه السلام وأمه: « مَا الْسَيحُ ابْنُ مَنْ مَمَ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الْوُسُلُ وَأَمْهُ صِدِّ بِقَةٌ ۖ كَانَا كَياً كَاكُرُنِ الطَّمَامَ » فَكَنى بأ كل الطمام عن التغوط والتبول ، لأنهما بسبب منه . إذ لابد للاَ كل منهما . ومنها أيضاً قوله تعالى ا

<sup>(</sup>١) يوتغ: يفسد.

﴿ وَقَالُوا لِحَلُودِمِ مِ لَمَ شَمِدْتُمْ عَلَيْنَا» أَى لفروجهم . وقال تعالى : ﴿ أَوْلاَ مَسْتُمُ النَّسَاءَ هَـكَى بالملامسة عن الجماع إذ لايفلو منها عالباً . وقال تعالى عن للهر : ﴿ وَكَيْتَ نَا خُنُورَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَشْشُكُمُ إِلَى بَشْضِ » فَكَنى بالإفضاء عن الدخول كما كنى عن الجماع بالسر فى قوله تعالى : ﴿ وَلَسَكِنْ لا تُوا عَدُوهُنَّ سِرًا » وقوله أيضاً ﴿ هُنَّ لِيكُنْ فَكُمُ وَأَنْتُمُ لِيكُنْ هُنَّ ﴾ ومن كنابات القرآن قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » فقد ننى المثلية عن المثل ، فانتفت بالتبع عن الله ، وهذا طريق أبلغ من الننى المباشر ، لأنه كما يقولون : كدمهى الشيء مبنة .

ومن كنايات القرآن قوله تعالى: « هُو النّبي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » كناية عن آدم . والغرض منها الدلالة على عظم القدرة . وقوله تعالى « إِنَّ هَذَا أُخِي لَهُ قَدْمُ وَمِنْ مَعْمَدَ وَلَوْله تعالى « إِنَّ هَذَا أُخِي لَهُ فَيْتُ مِنْ مَنْ مَعْمَةً وَاحِدَةً » كنى بالنسجة عن الرأة كمادة العرب فى ذلك . ولندلك لم يذكر القرآن امرأة باسمها ، فكنى عن زَييخا بامرأة العزيز . وإنما ذكرم مم باسمها تأكيداً لأن عيسى بلا أب ، و إلا لنسب إليه ، ومن كناياته أيضاً قوله تعالى : « أَوَ مَنْ يُنشأن فى الترفه والتزين الشاغل عن النظر فى الأمور ودقيق المانى ، ولوأتى بلفظ النساء ينشأن فى الترفه والتزين الشاغل عن النظر فى الأمور ودقيق المانى ، ولوأتى بلفظ النساء لم يشعر بذلك . ومنها قوله تعالى : « بَلْ يَكَلُهُ مَبْسُوطَتَانِ » كناية عن سعة جوده وكرمه جداً ، ومثلها فى هذا كل ماورد منسو با إلى الله مما لا يصح نسبته إليه كقوله تعالى : « وَدُهُ اللّهِ مَوْوَلُه : « الرَّحْمُنُ كُلَى النّرش الشّوى » وقوله : « وَالسَّمُواتُ مَمْلُو النّر بَهْ يَسْتَدُ كُونَ أُيْدِيهِمْ » وقوله : « الرَّحْمُنُ كُلَى النّرش الشّوى » وقوله : « وَالسَّمُواتُ مَمْلُو النّاتُ بَهْ يَعْمَلُهُ وَمَنْ أَيْدِيهِمْ » وقوله : « الرَّحْمُنُ كُلَى النّرش الشّوى » وقوله : « وَالسَّمُواتُ مَمْلُو النّاتُ بَهْ يَعْمَلُهُ مَنْ الْقِيامَةُ ، وَالسَّمُواتُ مَمْلُو النَّاتُ بَهْ يَعْمَلُهُ وَمُوالُهُ . » وَالسَّمُواتُ مَمْلُو النّاتُهُ بَهِمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى المَرْعِيمُ اللّهُ عَلَى المَالَقُولُهُ المَالَعُونُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى النّولُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ النّولُولُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ النّولُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى النّولُولُهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

أما التمريض الذي يلابس الكناية ويؤدى مؤداها في المبالغة ، فقد وقع كثيرًا في المبالغة ، فقد وقع كثيرًا في القرآن . ومنه قوله تعالى بالمرآن . ومنه قوله تعالى : « قُلُ نَارُ جَهِمَّ مُ أَشَدُّ حَرًّا » ، فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم، بل إفادة مايشير إليه ، وهو أنهم يردونها ويجدون حرها إن لمجاهدوا . ومنهأيشاً قوله تعالى : «بَلْ فَصَلَهُ كَبِيرُ مُعْ هُذَا » نسب الفعل إلى كبير الأصنام للتخذة آلمة ، كأنه

غضب أن تعبد الصغار معه تلويحاً لعابديها بأنها لاتصلح أن تكون آلهة ، لما يعلمون إذا نظروا بقولهم من عجر كبيرها عن ذلك الفسل، والإله لا يكون عاجزاً . ومنه قوله تعالى : « وَرَفَعَ مَبْضَهُمْ وَرَجَاتِ» أى محداً صلى الله عليه وسلم إعلاء لقدره ، أى إنه الله الله الذي لا خفاه له . ومما ورد منه تعلفا واحترازا عن المخاشنة قوله تعالى : « وَمَالِيَ لاَ أَعْبُدُالَّذِى لَمُ خَفَا له . ومما ورد منه تعلفا واحترازا عن المخاشنة قوله تعالى : « وَمَالِيَ لاَ أَعْبُدُالَّذِى تَعالى : « أَأْتَحَذُهُ مِنْ دُونَهِ آلِهُمَ » وكذلك قوله : « وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون » ومن هذا أيضاً قوله تعالى : « أَشَعَلْ عَمَلُكَ » خوطب النبي وأريد غيره لاستحالة الشرك عليه شرعا ، وكذلك قوله تعالى : « إنّما مُتِكَدُّ رُونُو الله الله على الله على التمذر كر ، وأنهم في حكم البهائم التي لاتتذكر . والتعريض والكناية نادران في كلام العرب ، لدقة استعمالهما ، ونفاسة قدرها ، والتعريض والكناية نادران في كلام العرب ، لدقة استعمالهما ، ونفاسة قدرها ، ولكنها كما رأيت في القرآن كثير، مع ارتقاء النوع إلى الحدّ الذي لا يجارى .

وتكتنى من بيان أسرار القرآن بمـا ذكرنا ، فإن همة صما علت وتوفوت لا تقوى على الإحاطة بذلك . وحسبنا أن العلماء ألفوا ولا يزالون يؤلفون ، ثم هم بعد لايدّ عون الوقوف على جميع أسرار القرآن ، وهذه آية باقية من إمجازه .

# إعجاز القرآن

شاه ترحمة الله بساده حين يرسل إليهم رسولا يدهوهم إلى طاعته أن يهي للم أسباب الإيمان به ، لأنه تعالى يعلم مقدار إلف النفوس لما اعتادت ، وحرصها على ما وجدت عليه آبادها من قبل ، فهو سبحانه وتعالى يشد أزر النبي بالبرهان الساطم على نبوته ، والحيمة الدامفة على رسالته ، حتى يسهل على النفوس ، وقد طفا عليها الشرك ، وأعى بصيرتها الضلال ، أن تهجر ما ألفت ، وتقلع عما اعتادت ، يشد الله أزر نبيه تجميد من العلم الذى فهغ فيه قومه ، أو الصناعة التى برزوا فيها ، حتى يعلموا أن هذا التأييد إلحى ، وأن هذه القدر ةمن مواهبه تعالى لمن اختصه برسالته .

ولما كانت الأمة العربية التي برغ منها نور النبوة المحمدية أمة أمية خواة ، الا تعرف علماً ولا صناعة ، ولا تلك إلا تمكنة البيان تتصرف فيه ، وتجيد الضرب في نواحيه، والتحليق في سمائه ، وكانت أمة لا تعرف الفضل لرجالها إلا في شعر يجيدون حبك ، أوخطب يرمون بطوالها وقصارها ، لما كان ذلك ، ناسب أن تكون حبة محمد عليهم هي البيان ، أو تكون وسيلته إليهم هي البلاغة ، لأنها هي التي آمنوا بها فيا بينهم ، وعرفوا قدرها في نفوسهم .

أنزل الله على رسوله القرآن ، فكان حجته الدامغة ، وقوته وعدته ، على حين لا قوة له ولا عدة ، فكم صعقوا ، وكم زلزلوا ، وكم أخذوا ، وكم أذعنوا حين سمعوا آياته السكرية. فهذا عمر (وما كان أشد عناده للنبي وأداه المسلمين) أسلم حين سمع من أخته وزوجها سورة طه . وهذا الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ عليه القرآن ، فكأنه رق له . فيلغ ذلك أبا جهل فأتاه ، فقال بياعم ، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليمطوكه لئلا تأتى محداً لتمرض لما قاله ، فرد عليه الوليد قائلا : قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا . قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له . قال وماذا أقول ؟ ! فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى ، لا برجزه ، ولا بقصيده ولا بأشمار الجن ، والله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذا ، ووالله إن لقوله الذى يقول لحلاوة ، و إن عليه لعلاوة ، و إنه لشعر أعلاه ، مغدق أسفله ، و إنه ليعلو ولا يعلى عليه ، وإنه ليعطم ما تحته . قال ذدعنى حتى تقول فيه . قال فدعنى حتى أفك كر ، فلما فكر قال : هذا سحر يأثره عن غيره .

فمن هذه الأحاديث وأشباهها نملم يقينًا أن الترآن قد بهر القوم نوره ، وأعشاهم ضوؤه ، وعقل ألسنتهم بيانه ، واستبدّ بقواهم صوغه وإحكامه .

ولقد كانوا مع ذلك يناهضون النبيّ ولايذعنون ، ويكابرون ولا يؤمنون ، يتنول بمضهم : إنه ســــــر ، وآخر إنه شـــــر ، وغيرهم يقولون : إنه اقتراء ، فتحدّ اهم إذ ذاك ربّ المالمين بأن يأتوا بمثله إن كانوا قادرين ، فلما عجزوا تحدّ اهم بعشر سور ، فلما أنكشفوا طالبهم بسورة واحدة ، فملكهم البهر ، وانقطع بهم الجدل ، ولم يجدوا بعدُ إلا الإذعان و إلا الإيمـان ، فــا الذي ياتري أدعنوا له وآمنوا من أجله ؟

فى القرآن أسرار كثيرة أوقوى هائلة ،كلّ شىء منهاكاف وحده لأن تدين له النفوس وتخضع لحكمه :

\ — فَن ذلك ما انطوى عليه من الإخبار بالمنيبات، بما لم يكن قبل إخبار القرآن 
به ، فوقع كما أخبر ، وأنى وقق ما وصف ، كقوله تعالى : « لَتَذَخُلُنُ الْمُسْجِعَدَ الْحَرَامَ 
إِنْ هَاءَ اللهُ آمينِينَ » ، وقوله : « عُلِيتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمُ مِنْ بَعْدِ 
لَيَسْتَغْفِلْفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ » ، وقوله : « عُلِيتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ 
عَلَيمِمْ مَسَيْفِلُكُونَ فِي يضْم سِنِينَ » ، وقوله : « إِنَّا تَرَّانُا اللهِ كُرَ وَإِنَّا لَهُ كَافِطُونَ » ، وقوله تعلى وقوله تسبع سسنين : 
« صَبْرَتُمُ الْجُمْعُ وَيُو لُونَ اللهُ بُرَ » ، وقوله : « هُو اللهِ يَكُونَ وَلَولهُ إِنَّا مَنْ لَا اللهُ وَقَلْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقُولُهُ : « وَقُولُهُ : « هُو اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ فَوْلَهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مِنْ المُومَ ، وقوله : « وَاللّهُ يُعْمَلُكُ مِنَ النّهُ مِنْ اللهُ على كَرُو مِن رام ضَرَّ ، وقصد قتله .

٧— ومن ذلك ما أنبأ به من أخبار الترون السالفة والأم البائدة ، و الشرائع المدائرة بما كان لا يعلم القصة الواحدة منه إلا الفذّ من أحبار أهل الكتاب ، الذي تعلم عره في تعلم ذلك ، فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ، وقد علم العرب أن الرسول أي لا يقرأ ولا يكتب ، ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة (١٦) ، ومن هذه الأخبار كل ما ورد في القرآن من قصص الأنبياء . وكان اليهود والنصاري كثيراً ما يمنتونه بالسوال عن أخبار أنبيائهم ، وما ورد في توراتهم و إنجيلهم ، فيأتيهم بالجواب الحق ، الذي لا يستطيعون معه معارضة ولا منافضة ، فكان من أثر ذلك أن

<sup>(</sup>١) ثافنه: وجالسه ولازمه .

أكثرهم صرّح بصحة نبوته ، وصدق مقالته ، واعترف بمناده وحسده إياه . ومن بَاحْدَ فَ دَلْكَ ، واعْدَ فَ فَالُوا التَّوْرَ أَقْ بَاكُوا التَّوْرَ أَقْ تَلُوا اللَّوْرَ أَقْ أَنُوا اللَّوْرَ أَقْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَعَلَمْ تَقْرِيعٍ وَتُوبِيخٍ لَه . قال تعالى : « يَأَهُلَ الْسَكِيّابِ قَلْ جَاءَكُم مُ رَسُولُنَا كَيْبَيِّنُ لَسَكُمْ كَتَبِيرًا مِّمَا كُنْتُم فَعَنُونَ مِن السَّالِي وَيَعْفُونَ مِن اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

ومن ذلك حسن تأليفه ، والتئام كلمه ، وتخير ألفاظه ، وحسن مقاطعه ومطابقة هـ ذا النظام لمقتضيات الأحوال ، مضموماً إلى ذلك جلال الغرض وسمو للمانى ، وصفاء الحكمة ، وإنطباق المثل .

وإن البحث في هذا ، وتفصيل القول في فصاحة القرآن ، وسلامة تأليفه من الاضطراب ، هو الذي شغل علماء البلاغة ، فظاوا أجيالا طويلة يكشفون عن هدفه الأصرار ، في التهوا إلى غاية ، ولا وقفوا إلا على بعض السرّ الذي ينطوى عليه هذا النظم المجيب . فيا أشبه القرآن في ذلك : « وَلَٰهِ الْمُثَلُ الْأَعْلَى » بالشمس يسطع نورها ، فيجد فيها السالك هداه ، والخصر دفته ، والمستوقد ناره ، والزارع حاجة زرعه إلى النماء ، إلى ما لا نكاد نمد" م من فضائل هدفه الشمس ، فهذا مثل أي القرآن الكريم لا يزال العلماء يجدّون في الكشف عن أسرارها ، وكما انهوا إلى غاية تسامت عنهم غيرها وغيرها ، فهم مع حسر بلائهم ، وعظيم حيلهم ، وواسع بيانهم ، مقرون بالمعز ، مقصرون عن الغاية ، وكم تكلموا فأطالوا في قوله والسع بيانهم ، مقرون بالمعز ، مقصرون عن الغاية ، وكم تكلموا فأطالوا في قوله تمالى : « وَلَمَ يَنَ مَكُنُ وَ فَي القَمْ مَا الله وَله : « وَقُول الله يَا أَرْضُ أَبْلُمِي مَا عَكُ وَا استها وألمي وغيرها ألم المؤوث وقيل المؤوث والمن مكاني قويب » ، وقوله : « وَقُول المؤرث الله ويله تماك في وصف أهل الغار : « فَأَ الذِينَ كَفَرُوا فَلْكُنَ أَوْنَ الطَّلْ الله قوله تمالى في وصف أهل الغار : « فَأَ الذِينَ كَفَرُوا فَلْمَتُ الْمَامِ مِنْ فَوْق و رُهُ وسِمِمُ الْحَدِيمُ فَهُمُور بِهِ مَا فِي

وهناك أسلوب شاع فى القرآن ، ولم يكن العرب يعرفونه ، وهو عرض الكلام فى معرض الشكة حتى يكون ذلك استدرائجا للخصم ، وتحفيفاً من شدة عناده ، كنوله تعالى : « وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُمْ لَعَنَى هُدَى أَوْ فِي ضَلاَل مُنهِينِ » ، وقوله : « أَىُ الشَّرِيقَيْنِ خَيْرُ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدَيًا » ، وقوله : « قُلْ رَبِّيًا عَلَمُ مَنْ جَاءِ بِالْهُلَدَى وَمَنْ هُو فِي مَلال مُبينِ » ، وقوله : « قُلْ رَبِّهَا إِلَى اللَّدِينَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنهَا الْأَذَلُ » . ضَكَل مُبينِ » ، وقوله : « لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنهَا الْأَذَلُ » . وقوله : « فَتَنْ مِنْ مُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّذِينَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنهَا الْأَذَلُ » .

وهذا منام لا يسمنا فيه إلا نقل القرآن برمته الاحتجاج به ، فهو جميعه سبيكة واحدة فى جمال الرونق ، وكمال البيان ، و إحكام الصنعة . فنحن تحييك على المصحف تقلب صفحاته ، تترى الحكمة كيف سيقت ، والمثل كيف ضرب ، والحجة كيف دمنت ، والصفة كيف تمثلث ووضحت ؟ .

🦠 وقد عرضنا لك هذه المزايا الظاهرة فى القرآن ، ولم نفاضل بعد بينها ، ولا رجحنا

بعضها على بعض . فلو قيل لنا :أى هذه المزايا أحق بالتقديم وأولى بالاعتبار ، فإننا ما نتردد في هذه الميزة الثالثة ، وهى الفصاحة وقوّة البيان ، لأن هذا الوصف هو الذى يحسن فى التحدّى للعرب الذين عرفوا باللسن ، واشتهروا بقوة البيان ، ثم هو الوصف الباقى مع القرآن ما بق الزمان ، لأن التنبؤ بما لم يكن، لم تكن له قيمته إلا قبل حدوثه ، فأما بعد ذلك فقد زالت روعته ، وصار لمنكره سبيل إلى الإنكار ، لولا مايحتج به من أنه سبق الوقوع وتقدّه ، ه أنكون الحجة فيه محتاجة إلى حجة ، والبرهان متوقفاً على غيره . هذا إلى أن العرب كانوا مولمين باستطلاع النيب ، وكان فيهم من يدّعى علم ذلك ، من الكهنة الذين كانوا يلتون القول على عواهنه ، فيصدق منه بعض و يكذب بمض . فلاكان التحدّى من الذي بذلك لوجد من هؤلاء من يقول أنا أخبرت بكذا ، يمض . فلاكان التحدّى من الذي بذلك لوجد من هؤلاء من يقول أنا أخبرت بكذا ، فكان كما قلت . وهذا ضمف فى الحجة لا نقبله فى القرآن ، والاستدلال به على هذا الأمر العظيم ، وهو صدق محمد صلى الله عليه وسلم .

وأما الإخبار بالأمور التي وقت منذ المهود البعيدة ، وأخبر بها التبيّ من قصص الأنبياء ، وحادث أهل الكهف ، أو شأن ذى الترنين ، فإن هذه أخبار كانت معلومة أيام النبيّ ، و إن كان علما مقصوراً على أهل الكتاب ، فلو شاء معارض أن يقول : إن محداً قد استطاع الوصول إلى ذلك بإحدى الوسائل مهما كانت السبيل دونه وعرة ، فإن هذا القول بفت فى حجته ، وليس من شأن حجيج الأنبياء أن ينالها الوهن من إحدى نواحها ، فلم يبق إلا أن الإمجاز كان مهذا السرّ الباق على الأيام ، وهوالبلاغة التي تسطع حجما في كلّ حين

وقد بنى من الآراء فى إعجاز القرآن قول منسوب إلى أحد شيوخ المعتزلة وهو إبراهيم النظّام . وهذا هو القول بالصّرفة ، ومعناه : أن العرب كانوا قادرين على معارضة القرآن ، ولكن الله صرفهم عن ذلك ، وأبطل مقدرتهم عليه . وذلك فيا يرى المتظّام أدل على التأييد عن الله لرسوله ، إذ كان السجر مع القدرة ، واستحالة الممكن أول على إرادة الله لنصرة نبيه ، وهذا قول باطل لا يليق الأخذ به ، فنيه اعتراف

من قائله بأن القرآن فى ذاته ممكن المارضة ، لا فضيلة له يتناز بها على كلام العرب ، وأن تقصيرهم عن محاكاته كان لسبب خارج عن ذاته ، موقوت بالمدّة التى شاءت القدرة الإلهية أن تحد من عزم العرب عن معارضته ، وهدذا كله قص ينزه القرآن عدم . على أنه لو كان الواقع ما ادّعاه النظّام ما استعظم العرب فصاحة القرآن ، وتعجبوا من سسبكه ، وعلو كله ، بل كان تعجبهم من عجزهم عن المعارضة مع قدرتهم عليها .

وقد رأينا من الباحثين في هذا الموضوع من يقول: إن إسجاز القرآن في معناه يريد بذلك أن علو حكمته ، ودقة تشريعه ، وشمول الفكرة فيه لما لم يكن العرب فيكرون فيه ، ولا يتناولونه ببحثهم ، هو الوجه الظاهر في الإسجاز ، وهذا الوجه لانراه يستطيع النهوض وحده ، إذ يسكون التحدّى به تحديًا بما لم تجر به المادة في التحدّى، فإن العرب أن الدرب لم يكونوا أمة علم ، ولا ادعوا القرق في التشريع ، حتى يحاجوا وينازعوا في هسذا الباب على أن المنقول عن العرب أن الذي راعهم إنما هو السبك وقوة الديان ، فهذا قوله تعالى : « فا صدّق عم يُولاً من ناحية الدوغ و براعة التأليف وهكذا ، وإذا نظرنا إلى حكمم بأن القرآن شعر أو سحر عرفنا الناحية التي راعتهم منه ، وهي ناحية التأثير لا ناحية دقة المني و بعد الداد .

كذلك رأينا من يقول: إن وجه الإعجاز الذى يجب أن يسحون فى مقدّمة الاستدلال على علو كسب القرآن ليس هو الصياغة الفنية وحدها ، وإنما الذى أعجز العرب مع هذه الصياغة وجوه أخرى، تلك هى الأسلوب للنطقى والأسلوب العلمى ..الخ وقد فصل صاحب هذا الرأى قوله فى الأسلوب للنطقى والعلمى فذكر أن العرب لم يكونوا يعرفونهما ، وأنهم إنما اعتادوا الأسلوب الخطابى . والواقع أن الأسلوب للنطقى حاصل فى كل كلام ، لأن الكلام بيان واستدلال وترجيح وتفضيل ، ولا تكون

هذه الأمور إلا بهذا الأسلوب ، فالقول بجهل العرب لهذين الأسلو بين ، وعدم وجودهما فى كلامهم ، لايمكن الإيمان به ، والشعر والنثر الجاهليان بفيضان بهذا .

و إن من سبق له الاطلاع على أدب الجاهليين ليكفينا مئونة الاستدلال على أن العرب قد وقع لهم فى كلامهم الأسلوبان : ( العلمى ، والمنطقى ) ، و إلا فأين حكمهم وأشالهم ؟ وكلها ناطقة بتجربتهم ، مثبتة لقويم استدلالهم

ولا بأس أن نطلمك على هذا الحوار الدين ، والجدل القوى الذى تقرع فيه الحجمة پالحجة ، ويوزن الدليل بالدليل، لتعرف أن هؤلاءالعربكانوا إلىجانب قوتهم الخطابية، حصفاء يتلطفون للإقناع ويتأثون له . هـذا الحوار هو ما جرى بين أمرئ القيس ابن حُبُثر، وأشياخ بنى أسد فى العفو عن دم أبيه :

قال قَبِيصة بن نُعيم يخاطب أمرأ القيس:

إنك فى الحل والتدر، من المرفة بتصرّف الدهم، وما تعدئه أيامه ، وتنتقل به أحواله بحيث لا تحتاج إلى تذكير من واعظ ، ولا تبصير من مجرّب ، ولك من سودد منصبك ، وشرف أعرافك (۱) ، وكرم أصلك فى العرب ، تحتيث (۱۲ يحتيل ما حل عليه من إقالة العثرة ، ورجوع عن الهفوة ، ولا تتجاوز الهمم إلى غاية إلارجعت إليك ، فوجلت عندك من فضيلة الرأى ، وبصيرة الفهم ، وكرم الصفح ما يطوّل رغباتها ، ويستغرق طَلِياتها (۱۲) ، وقد كان الذي كان من الحطب الذي تحمّت رزيَّتُهُ نِزَارًا والعين، ولم تضمن به كندة دوننا ، للشرف البارع الذي كان خُجر . ولو كان أيفدى هالك أخراه على أولاه ، ولا يلحق أقصاه بأدناه ، فأحد الجالات عبدك أن تعرف الواجب غلال ثلاث : إما أن اخترت من بني أسد أشرفها بيئاً ، وأعلاها في عليك فى إحدى خلال ثلاث : إما أن اخترت من بني أسد أشرفها بيئاً ، وأعلاها في عليك الم إحدى حداله ثلاث عالمك بباق تقصرت (۱۰ المنفون بهالك عزيز ، فلم يستل سخيمته (۱۲) إلا تمكينه من تَصَرَد ( و برا ما متحن بهالك عزيز ، فلم يستل سخيمته (۱۲) إلا تمكينه من تَصَرَد (۱۲ ) ، ونقول : رجل امتحن بهالك عزيز ، فلم يستل سخيمته (۱۲) إلا تمكينه من

<sup>(</sup>١) أنسابك . (٣) أصل . (٣) جمع طلبة (كفرحة) وهي الطلب .

<sup>(</sup>٤) قطعة من حلد . (٥) رقبته . (٦) يستل سخيمته : ينترع طفنه .

الانتقام، أو فداء بمــا يروح على بنى أسد من نَعَمَها، وهى ألوف تجاوز الحِسْبة. فكان ذلك فداء رجست به التَّفُسُب<sup>(۱)</sup> إلى أجفانها لم يردّ دها تسليط الإحن<sup>(۱)</sup> على البرآء، .و إما أن وادعتنا إلى أن تضع الحوامل، فتُسدل الأزُر، وتُعقد الخُمُر فوق الرايات.

فبكي امرؤ القيس ساعة ، ثم رفع رأسه فقال :

لقد ملت العربأن لاكت، لحُجر في دم ، وأنى لن أعتاض به ناقة أو جلا ، فأ كتسب بذلك سُبّة الأبد ، وفَتَّ العَمد ، وأما التَّطْرة فقد أوجبتها الأجنة في بطون أماتها ، ولن أكون لعطبها سببًا ، وستعرفون طلائع كندة تحمل في العلوب حنقًا ، وفوق الأسنة عَلَقًا (٢٠) :

إذا جالت الْخَرْبُ فى مَأْزِق تصافح فيه النايا النفوسا أُقتيمون أم تنصرفون ؟ قالوا : بل ننصرف بأسو إ الاختيار ، وأبلى الاجترار ، بمكروه وأذّة ، وحرب و بلية ، ثم نهضوا عنه ، وقبيصة يتمثل :

لهلك أن تستوخم الوردة إنْ غدت كتائبنا فى مَأْزِق الحرب تَمْطِرُ<sup>(1)</sup> فقال امرؤ القيس: لا والله ولكن أستمذبه، فرويداً ينفرج لك دجاها عن فُرسان كندة وكتائب عُمِير، ولقد كان ذكر غير هذا أولى بى إذكنت نازلا بربى، ولكنك قلت فأوصت

#### \*

وختام القول أن العرب لوكانوا حتا يجهلون الأسلوبين العلمى وللنطقى ولم يألفوا القول فيهما ، ماكان لهما وقع فى نفوسهما ، لأنهم يكونون جاهلين بهما ، وغيرمتذوقين لهما ، ومن جهل شيئا لم يأبه له ، ولا اعتد به ، و إنما يملك إعجاب المرءكل شىء حاوله فكان له فيه بلاء لم يبلغ غاية السكال ، فهو لا يزال محاولا لهما طامعاً فيها حتى إذا

<sup>(</sup>١) قضب: جمع قضيب وهو السيف . (٢) الإحن : جمع إحنة ، وهي الحقد .

<sup>(</sup>٣) دما . (٤) خماسنو الهيء : وجده سئ العاقبة .

رآها تمت على يد غيره ، أسرع بالإقرار له بالفضل إنكان منصفاً ، أو اضطر ً أخيراً إلى الإذعان حين يهره جمال الفن ّ الذى تعشقه وتعلق به ، ثم يصل إلى مثله الأعلى .

# أثر القرآن في اللغة

لا يؤثر شى، فى لغة قوم حتى يكون قد غير ما بأنفسهم ، لأن اللغة طابع الأمة وغِرَار ثقافتها . وقد علمت ما أحدث القرآن فى نفوس العرب من هداية ، وما كشف عنهم من تمكاية ، وما هذب من خلقهم ، وبدل من جهلهم ، وأنه قلبهم من رعاة جغاة غلاظ الأكباد ، إلى سادة يدين العالم لعدلهم ، ويتسابق الناس إلى اعتناق دينهم ، والدخول فى زمرتهم .

و إذا علمت سرعة هذه العلمرة فى خُلقهم وحياتهم، فاعلم أنها كانت كذلك فى لغتهم ، فإن العرب لم يسمموا القرآن حتى خضوا لسطانه ، وتسابقوا إلى حفظه ، وتذوّقوا من حلاوته ، وتعبدوا بتلاوته ، وهان عليهم بإزائه ما تطاولوا به من حكمهم وأمثالهم ، وما ملئوا به أشداقهم من نثرهم ونظمهم ، فكان من أثر ذلك أن هجر بعض فحولهم عادته فى قول الشعر ، وعكف على القرآن يستوحيه الحكمة ، ويستعده الهداية . و بعضهم استمر منبهرا منقطماً ، مقصراً عن الغاية التى عرفت له فى أيام الجاهلية . ولم يلبث العرب حتى صار القرآن نورهم الذى يهتدون به ، فاتبع الشعراء والخطباء أسلوبه ، ومعدوا إلى سهولته وانسجامه ينسجون على منوالهما ، هاجرين (كاهر) حوثى اللفظ ، ومعدد القول ، وكثرت من المعانى ثروتهم ، وتدفقت بالقول أسنتهم ، يقتبسون من القرآن ( وهو البحر الخضم ) أساليب متنوّعة ، ومعانى فى كل غرض ، وحكمة ، ومثلا ، فى أحسن مساق ، وأليق موضع .

ونتج من حرص العرب على القرآن أن تقدموا بخطا واسعة إلى للدنية ، فإنهم من

أجله وضعوا علم النحو ولم يمض عليهم فى الإسلام ثلاثون سنة ، ثم أتبعوه بعلوم التفسير، واللغة ، والتاريخ ، والبلاغة وغيرها ، مبالغة فى الذود عنه ، والحرص عليه .

أما هو فقد أتى بممجزة أخرى غير معجزته فى نفسه ، وهى بقاء العر بية ناقضة طبيعة اللقات ، فى عدم الثبات .

# البلاغــــة النبوية

لقد بعث الله مجداً فى تلك الأمة المربية التى تمتز بيانها ، وتباهى بفصاحها ، ولا يشخلها إلا القول تدبجه ، والبيان تحبره ، فلم يكن يستطيع أن يظهر عليهم إلابسلاحم . فأيده الله بالقرآن الكريم ، فهرهم حسنه ، وغلهم أسره ، وذلوا أمامه ، ساجدين لعظمته . ثم لم يكن من المستطاع أن يجرى القرآن على لسان النبي ، وهو بعد بين القوم كأحده ، لا فضيلة له عليهم فى خاص كلامه ، ومعتاد حديثه ، وهو محتاج إلى التأثير ، وشدة الأخذ ، ودعوتهم إلى الدين ، وتأديهم بأدبه ، ودفعهم لمحار بة أعدائه . فكان من الله أن أيده بمعجزة أخرى ، هى بلاغة لسانه ، وقوة بيانه . فقد كان صلى الله عليه وسلم فى هدا على غير ما يعهد العرب فى فصحائهم ، وما يألفون من مناطيقهم ، حتى لقد قال له أبو بكر رضى الله عنه : لقد طفت فى العرب ، وسمت فصحاءه ، فاسمت أفسح منك ، فن أدبك (علمك ) ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « أدّ بّني ربّي كأخسَن تأديبي » .

وكما أعد الله رسوله للنبوّة منذ قدرها له ، فأنبته نبانًا حسنًا ، وطهره من أرجل العرب ، في سجد لضم ولا لابس متكرا ، كذلك أعدّه لقصاحة ، فجعله من قريش ، وهى فى النروة من الفصاحة ، واختاره من خيربيوتها نسبًا وصهراً ، ثم كانت رضاعته فى بنى سعد ، وهم من أفصح القبائل ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ أَنَا أَفْصَحُ الْعَرْبُ بَيْدُ أَنِّى مِنْ قُرِيشٍ وَنَشَأْتُ فِي سَعْدٍ بْنِ بَكْر » .

ولم تقف عناية الله برسوله إلى حدّ المولد والنشأة ، بل لقد علمه الله لفات المرب كلها ، فكان يخاطب كل قبيل بلنته فيزشم فيها . ومثل ذلك لايكون إلابتسليم وتلقين ، والنبي لم يعلم عنه أنه تنقل في تلك النبائل قبل البعثة حتى يحذق الهاتها ، ويكون فيها أفسح من فصحائها . ولقد قال له على رضى الله عنه حين سممه يخاطب وفد بني نهد : يارسول الله نحن بنوأب واحد ، ونراك تكلم وفود العرب بما لا تفهمه ، فأجابه رسول الله بما أجاب به أبا بكر آنها .

ومن أمثلة هذه اللغات الني كان النبيّ يعرفها دون قريش كتابه لوائل بن حجر الكندى أحد أقيال حضرموت، ومنه (١٦) :

إلى الأقيال العباهلة ، والأرواع المشابيب .

ومنه : وفى التَّبِعة شاة، لائتُقَرَّرة الأَلياط ولاضَنَاك ، وأَنْطُوا النَّبَجة ، وفى الشَّيوب الخُسْ، ومن زنى م بكر فاصَّقَفو مائة ، واستوفضوه عاما ، ومن زنى م ثيب فضرَّ جوه بالأضاميم ، ولا توصيم فى الدّين ، ولا نُحُمَّة فى فرائض الله تعالى ، وكلَّ مسكر حرام ، ووائل بن حجر يَتَرَفَّل على الأقيال .

لم تقف الدهشة من أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم عند معرفته لفات العرب ، ولحكنها كانت أعظم حين يخاطب قومه بما لم يعهدوه في لفتهم، ولم يأثروه عن بلغائهم من جوامع الكلم الني رويت عنه ، كقوله في الحرب يوم حُنين : « الآنَ حَمِى الوَّطِيسُ » ، والوطيس : التنور ومجتمع النيران ، استعاره رسول الله لشدّة الحرب . وقوله لأبي تجميعة الحُمِيدي : « إيَّاكَ وَالمَخِيلةَ » ، فقال يا رسول الله نحن قوم عرب ، فما الحَمِيلة ؟

<sup>(</sup>١) الفسير ألفاظ الكتاب برتيجا: الأقبال: جم قيل ، وهوالملك من ملوك حمر وحضرموت. الساهلة : القروف في ملكم ، الأرواع : الذين يروعون بالهية والجمال ، المفاييب : جم مضبوب وهوا لجيل الواهى اللون ، النيمة : أربعون الله ، المقررة : المسترخية ، الضناك : الموتمة الحاتى السيئة المؤلف المجيزة الحيال السيئة الحيال السيئة : إلى المؤلف المستركية ، المؤلف المستركية ، المؤلف المستركية ، المؤلف المستركية ، الأمامية ، الحيارة الصيغال ، التوصيم : الفسترة المؤلف ، يترأس .

فقال عليه السلام: « سَبْلُ الأُزَارِ » ، يريد الكبر. وقوله: « هُدُنَهُ عَلَى دَخَن » ، والسخن : دخان النار ، يريد عليه السلاة والسلام أن الصلح لم يذهب بالأحقاد جملة ، كا يبق شيء من النار تحت الرماد ، فيستدل عليه بما يتصاعد عنه من دخان ومن ذلك قوله : لأنجُشَة حادى إبله وفيها النساء « رِفقاً بالْقَوْرَارِ بِرِ (١) » ، وهى كناية عن النساء ليس بعد جالها جال . وقوله : « بُهُثُ فِي نَفَسِ السَّاعَةِ » ، أى قريباً منها ، أحسها كما يحس المرء أنفاس من يدانيه . وقوله : « يَا خَيْل اللهِ اللهِ أَنْهُ الرَّ عَنْ مَا اللهِ . وقوله : « لا يَنْتَطِئ فِيهِ عَنْزَانِ » ، وقوله يوم بدر : « هَذَا يَوْمُ لَمُ مَا بَشُهُ مَ يَا يَعْلُمُ فَيْهِ عَنْزَانِ » ، وقوله يوم بدر : « هَذَا يَوْمُ والمدنى واحد ، وهذا المول قاله النبي لأبي عَرَّة الشاعر ، أسره يوم بدر ، ثم من عليه ، وأناه يوم أحد فأسره ، فقال من علي ، فقال عليه السلاة والسلام الحديث السابق : وأناه يوم أحد فأسره ، فقال أن المرأة الحسناء في منبت السوء ، شبهها بالشجرة الناضرة في دمنة البر ، وأكلها مؤذ .

ومن بليغ كلامه عليه الصلاة والسلام قوله : «عَلَّقُ سَوْطَكَ حَيْثُ بَرَاهُ أَهْلُكَ» ، وقوله : « مَا هَلِكَ أَمْرُو ْ مَرَفَ مَنْهُ ، فَالله عَلَى بَهُمُ عَلَيْهُ مَا إِبَاعِهُمْ » ، وقوله : « مَا هَلِكَ أَمْرُو ْ مَرَفَ مَنْهُ مَنْهُمْ عَلَى بِمَالِكَ » ، وقوله للأنصار : « إِنَّكُمْ فَقَلَ نَعْلِكَ عَلَى بِمَالِكَ » ، وقوله للأنصار : « إِنَّكُمْ مَنَاهُ كَاللهُمُ مَنَاهُ وَلَيْهُ مَنَاهُ كُلُهُمْ مَنَاهُ عَلَيْهُ مِنْهُ وَلَيْهُ اللّهُ مَنْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ وَلَيْهُ مَنَاهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ وَلَهُ اللّهُ مَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ مَنْ مَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ مَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ مَنْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لِلْمُسْكُونُهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ ولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِلْمُولِكُونُ وَلِهُ

 <sup>(</sup>١) فى كتاب الكنابات العبرجانى: أن المنى أن رسول الله لما رأى حسن سوت أتجشة ، وأنه
 فد يسي النماء ، قال له فى ذلك لقلل من ترقيق صوته حتى لايستميلهن .

حِرْزٌ ۗ ، ، وقوله : « النَّاسُ كَابِلِ مِائَةً لِانْجَدِ فيها رَاحِلَةٌ ۗ ، ، وقوله : « لَوْ تَسَكَأَشُغُمُّ: مَا تَدَافَنْـتُمْ ۗ ، أَى لو علم بضكم سريرة بعض لاستثقل تشبيعه ودفنه .

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: « أكثروا من ذكر هادم اللذات » ، ( يريد قتل اللذات » ، وقوله: « مَلْمُونْ من هدم 'بنيان الله » ، ( يريد قتل اللفس) ، وقوله: « قَلْدَ اللَّوْمِنِ كَاَّخْذِ بِالْيَدِ » . وقوله: « قَلْدَ اللَّوْمِنِ كَاَّخْذِ بِالْيَدِ » . هذا إلى جوامع كله عليه السلاة والسلام الني اشتملت على الحكمة الرائمة ، وجرت مجرى المثل ، كقوله : « السَّيْمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » ، وقوله : « السَّدُ فَنَى الْقَلْبَ » ، وقوله : « السَّدُ أَنَا الْمَالَمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَمُ اللَّهُ مَنَ مِنَ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » ، وقوله : « السَّدُ مَنْ الْمَالَمُ اللَّهُ مَنَ الْمَدِ الشَّفْلَ » ، وقوله : « السَّدُ عَنْدَ اللَّوْلَ » ، وقوله : « السَّدُ عَنْدَ اللَّهُ فَيَ مِنْ الْمَدَ اللَّهُ وَيَهِ » ، وقوله : « أَنْدُ الشَّرُ عَنْدَ اللَّهُ وَيَهُ مَنْ الْمَدِ الشَّفْلَ » ، وقوله : « مَرْ اللهُ الشَّرُ صَدَقَةٌ » ، وقوله : « حُبُكَ الشَّرُ عَمْدَ أَنْ وَيُعْمُ \* » . وقوله : « مَرْ اللهُ الشَّرُ صَدَقَةٌ » ، وقوله : « حُبُكَ الشَّرُ عَلَامَ وَيُعْمُ \* » .

#### Å.

ودليلنا على أن شأن النبي في اللغة إيما كان إلهاماً من الله ، يقوى به جانبه ، ويشد أزره ، أنه عليه الصلاة والسلام زاد في اللغة ألفاظاً ، وأجرى فيها استمقاقات ، وتوسع في معانى بعض ألفاظها بما لم يعهد قبله ، فكان للغة منه مادة جديدة ، زادت في ثروتها ، فن ذلك تسميته : « صغرا الأول » عرباً ، وذلك حين أبطل الإسسلام النسى ، وحتم تحريم التمتال . وكذلك وصفه عليه السلام لفرس ركبه بأنه بحر ، أى لا ينقطم جريه ، كما لا ينقطم تيار البحر . وكذلك كلة السير بمني الشق في قوله : « من اطلع من صير باب فقد دَتر » ، قال أبو عبيد : لم يسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث . وصرر الباب: خرقه . ودمر : دخل . كذلك وصفه للزانية بازمارة في حديث الحديث . وسرر الباب: خرقه . ودمر : دخل . كذلك وصفه للزانية بازمارة في حديث أبي هريرة : « إن النبي نهي عن كسب الزشارة » ، قال ثلب الزمارة الزانية

لأُنها تشيع أمرها،كأنها تنفخ فى بوق ، وهذا الحرف لم يسمع إلا فى هذا الحديث هذا إلى ألفاظ كثيرة حرت على لسانه فى بيان الشريعة ولم ترد فى القرآن

كذلك ورد فى القاموس المحيط : أن كملة « مَهْرُوزة » لم تسمع إلا فى قوله عليه الصلاة والسلام فى المسيح : « ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق فى مَهْرُوزتين » ، أى بين بمصرتين ، وتروى مهرودتين بالدال ، ومعنى قول صاحب القاموس بمصرتين : مصبوغتان بالمصر ، وهو الطين الأحر .

### النبي وقول الشعر

صرف الله النبيّ عن قول الشعر ، فلم يؤثر عنه أنه أنشأ شيئًا منه وهو القادر عليه ، اللهم إلا ما وقع له من غير قصد ، كقوله يوم أحد :

أنا النبيّ لاكذب أنا ابن عبد المطلب

وقوله وقد دميت إصبعه :

هل أنت إلاّ إصبح وَميت وفى سبيل ألله ما لَقيت و إنما اتفق له ذلك كما يتغق لكل متكلم أن يجيء كلامه على وزن وهو لايتعده .

قال الجاحظ: ولو قال بائم: ( من يشترى باذنجان ) لكان شمراً ، لأنه مستعمان معولان ، وهو كما تعلم من مهوك النسرح ذى العروض الموقوة ، كذلك يروى الجاحظ أنه سمع ابنصديق له سقى بطنه وهو يقول: «اذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى» وهو كا ترى من الخفيف .

كا ورد فى النرآن مثل قوله تعالى : ﴿ لَنْ تَنَانُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنْفُؤُا بِمَّا تُصْبِئُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ﴾ ، فأنهما يوافقان الرمل<sup>(١)</sup> وقوله تعالى :

 <sup>(</sup>١) وزن هذا البحر فاعلاتن فاعلان فاعلن (مرتين) ألآية الأولى من مجروثه ، وقد دخل ضربه التسييغ ، وهو زيادة حرف ساكن على السبب الحقيف ، والآية الثانية بمن بجزونه أيضاً لكنه تصيح العروض والضرب .

«.. مَنْ تَرَكَى قَا إِنَّمَا تَيْزَكَى قَلْمُهُمَا تَذْلِيلًا فإنه يوافق الخفيف<sup>(1)</sup> ، وقوله تعالى :
 «.. مَنْ تَرَكَى قَا إِنَّمَا تِذَلَّكَ قَلْمُهُمَا تَذْلِيلًا فإنه يوافق الجيز<sup>(۲)</sup>، وقوله تعالى :
 « تَبْغُرِهِمْ وَ يَنْشُرُ كُ عُلَيْمٍ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُولمِنِينَ » ، فإنه يوافق الوافر (۲) وقوله تعالى : « بَنِّتْ يَمَا أَبِي غَمْبِ » ، وزنه مستفعلن متفعلن ، وهو رجز ، وقوله تعالى : « إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْـكُو تَرَ » ، من بحر الخيب ، ووزنه : فَمَلن فَعلن مَعلن مَعلى وفي كتاب إعجاز القرآن الباقلاني أَمثلة كثيرة ، لما ورد في القرآن من شعر غير مقصود ، فارجم إليه .

ومثل هذا يقع فى كلام الناس كثيراً من غير قصد ، على أن ما وقع للنبيّ إنمـا كان من الرجز الذى هو أبسط أوزان الشعر ، وأقربها إلى النثر ، حتى نني بعضهم أن يكون شعراً خصوصاً إذا كان من منهوكه أو مشطوره ، فإنه أشبه بفقرات السجع منه بالشعر .

كذلك لم يكن النبئ يقيم وزن بيت يرويه أو يتمثل به، كما ضل ببيت طرفة ، فإنه رواه هكذا :

سَنَبْدِي لَكَ الْآيَامُ مَا كُنْتَ بَعِاهِلاً وَيَأْتِيكَ مَنْ لَمُ ۚ تُرُوَّهُ بِالْأَخْبَارِ وأصله : ويأتيك بالأخبار من لم تزود

وكما فعل ببيت العباس بن مرداس وهو :

<sup>(</sup>١) وزن هذا البحر فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن (مرتين) والآية من مجزوئه .

<sup>(</sup>٢) وزن هذا البحر مستفعلن ست مرّات .

 <sup>(</sup>٣) وزن هــذا البحر مناعاتن ست مرات ، والآية منــه مقطوف العروض ، والضرب :
 ( القطف صيرورة مفاعاتن إلى فعولن ) أى باسقاط السبب الحقيف الأمنير وإسكان الحرف الحاس .

وأكثر ماكان يتمثل بأنصاف الأبيات حتى لا يتحقق كونها شعراً كما فعل بيت لبيد حين قال: أصدق كماة قالمـا شاعركملة لَبيد :

\* أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ أَللَهُ بَاطِلُ \*

فأتى بالشطر صميحاً ولكنه سكت عن إكال البيت .

ولم يكن إعراض النبيّ عن قول الشعر وروايته إغماضاً لشأنه ، أو صرفاً للعرب عنه ، فإن المعروف أنه كان يقبل على الشعراء ، و يحسن الاستهاع لقولهم ، ويثيب من يمدحه منهم ، فقد خلع على كعب بن زهير بردته التي اشتراها منه معاوية بثلاثين ألف درهم، وتوارثها الخلفاء بعده ، يلبسونها في الجمع والأعياد ، وكان يكثر من استنشاد الخُنساء في رثاء أخيها صخر ، ويقول : « هِيهِ ياخُناَسُ » ، بل لقد كان يدعو إلى قول الشعر، ويستعين به في نشر دعوته، وهو الذي اتخذ حسان شاعره، وأمره أن مهجو كَفَار قريش ، وَكَان يَقُول له : « شُنَّ الْفَارَةَ عَلَى بَنِي عَبْد مَنَافِ ، فَوَالله لَشَغْرُكَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقَمْ الْخُسَامِ فَ غَبَشِ الظَّلَامَ » ، وكان يثيبه ويدعو له . وهذه قُنْيَـٰلة أَخَتَ النَّضْرَ بن الحرث الذي كان غاليًّا في عداوة السلمين بمكة بكثر أذاهم ، ويلقن فتيان قريش الشعر في هجائهم ، أسره النبي في بدر وقتله ، فجاءته أخته وأنشدته : يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَتَيْلِ مَظِنَّةٌ مِنْ صُبْحٍ خَلِمِسَةٍ وَأَنْتَ مُوتَّقِ وَ(١) أَبْلَتْ يِهِ مَيْثًا بِأَنْ تَحَيِّةً مَا إِنْ تَزَالُ بَهَا النَّجَائِبُ عَنْنِينُ ٢٠٠٠ مِنِّى إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مَسْمَفُوحَةً جَادَتْ بِوَا كَفَهَا وَأُخْرَى تَخْنُقُونَ هَلْ يَسْمَعُمُّ النَّصْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيِّتُ لاَ يَنْطِقُ (١٠) ظَلَّتْ سُيُوفُ بَنِي أَبِيهِ تَنُوشُهُ لِللهُ أَرْعَامُ هَنَاكَ تُشَـِعَتُونُ

<sup>(</sup>١) الأثيل : واد قرب بدر ، وهو الموضع الذي دفن به أخوها .

<sup>(</sup>۲) كيضرب : تسرع .

<sup>(</sup>٣) وكف المطر والدمع : سال .

<sup>(</sup>٤) أُم للإضراب: أي بل إنه لا يسمع لأنه لاينطق .

٠ (٥) ناشه : تناوله .

صَبْرًا مُقَادُ إِلَى اللَّئِيْةِ مُثْمَّبًا رَسْفَ اللَّنَيْدِ وَهُوَ عَانِ مُوثَقُ<sup>(۱)</sup>
أَنْحَمَّتُ وَلَدَنْكَ خَيْرُ بَحَيِبَةٍ فَى قَوْمِهَا وَالْفَعْلُ مُعْلُ مُعْرِقُ <sup>(۱)</sup>
مَا كَانَ ضَرَّاكَ لَوْ مَنَنْتُ وَرُجَّبَا مِنَّ الْفَقَى وَهُوَ اللَّيْظُ اللَّحْفَقُ <sup>(۱)</sup>
وَانَّضُرُ أَوْرِبُ مِنْ فَتَلْتَ قَرَابَةً وَأَحَقُّهُمْ إِنْ كَانَ عِثْقُ مُثْقَقُ لَوْ كُنْتَ قَالِلٍ فِذْبَةٍ لَفَذَيْتُهُ إِنَّامِيًّا مَا مُنْفِي بِهِ مَنْ مُنْفَقُ (۱)

قتال رسول الله: لو سممت هذا قبل قتله لمنت عليه .
ومن تمام الحجة فى رسالة النبيّ أن صرفه الله عن الشعر ، لا يقوله ولا يحسن روايته ، لأنه لو قاله لوجب أن يبرز فيه ، ولا يبرز حتى يسير فى نهج الشعراء، من الهجاء والنخر والتشبيب والهيام فى كلّ واد من الكنب والضلال، وما تلك سبيله فى الهداية وتأديب الخلق . ولو كان شاعراً لنسب العرب فضيلة النبيّ وحجته البالغة إلى تأثير الشعر ، وقد طالما رأوا من بينهم شعراء يثيرون الحروب ، ويؤرثون نيران المداوة ، فيصبح النبيّ فى نظرهم صماوكا من صماليكهم ، الذين كانوا فى كلّ واد يهيمون ، ومثل فيصبح النبيّ فى نظرهم صماوكا من سماليكهم ، الذين كانوا فى كلّ واد يهيمون ، ومثل هؤلاء لا 'يتبعون فى الأمم المظيم الذى دعا إليه النبيّ ، فلدخل فيه العرب على بكرة أيهم ، وكان منهم ما كان من سيادة العالم ، قال تعالى : « وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّمْرَ وَمَا يَنْبَعَى أَهُ إِنْ هُو إِلاَّ أَوْ كُرُ وَوْرَانَ مُبَهِنَ » .

<sup>(</sup>١) يقال قتله صبراً : إذا أقامه للقتل . العانى : الأسير . المولق : المفيد بالوثاق (بالفتح) .

<sup>(</sup>۲) الفحل: كناية عن الأب . معرق: أصيل .

<sup>(</sup>٣) المحنق : المغتاظ ، من أحنقه إذ غاظه .

 <sup>(</sup>٤) غلى بالممىء وغالى به: طلب فيه ثمناً غالياً ، أو اشتراه كذلك .

### وصف بلاغة النبي

كان رسول الله يوجز غالباً ليمقل عنه ما يقال ، ولأن الإيجاز أليق سظمته ، وقد نهى عن الترثرة والتفيق ، ولذلك جاءت أحاديثه كلمات جوامم ، وحجا بالغة ، وهو القائل : « إنا ممشر الأنبياء بكاء » : (قليلو الكلام) ولم يكن ذلك بما نعه من الإطالة حين يقضى القام ، كا روى أبوستميد الخُدَّرِيِّ أنه خطب بعد صلاة المصر فقال: « ألا إن الدنياخضرة خُوَّرة ، ألاو إنَّ الله مُستَحَلِفُكُم فيها، فناظر كيف تعملون». قال أبوسميد : وما زال يخطب حتى لم يبق من الشمس إلا حمرة على أطراف السعف . وكانت ألفاظه عليه الصلاة والسلام لا تعثر فيها باللفظ المستكره ، ولا بالتركيب للغلق ، بل كل قوله إسجاح وسهولة في لفظ أنيق ، وتركيب منسجم ، ينطويان على الماني الهالية ، والرأى الناضج ، والإلهام الذي اختصه الله به .

ولقد كان موضوع حديثه عليه الصلاة والسلام أشرف الموضوعات ، فهو بيان أغراض الترآن ، وتفسير مشكله ، و إيضاح مبهمه ، وتخصيص مطلقه من كل ما يتعلق بأدب ، أو عبادة ، أوتعامل ، فالقرآن مثلا لم يبين تفاصيل الصلاة ، ولم يشرح كيفياتها وحرّم الحرّر بقوله : « إِنَّمَا الْخَيْرُ وَلَلْمْشِكُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَرْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَالْجَنْبُوهُ » ، ولم يبين للراد من الحرّر ، ولا مقدار ما يحرم منها ، فكان عمل الدي كشف العامض في كلّ ذلك .

ولقد مجنب النبيّ فى قوله ذلك السجع الذى كان يلتزمه الكهان ليملكوا به النفوس، ويتبره الكهان ليملكوا به النفوس، ويستهروا الألباب، فأزرى عليهم، وحذر من فعلهم، فقال: « إياكم وسجع المكهان » ، فجاء كلامه عليه الصلاة والسلام نقيّ اللفظ، واضح الأسلوب، حسن الإيجاز، حسن الإطناب، خاليًا من السجع المستكره، مشتملا على للمانى السامية، فهو جدر أن يجمع الفضل من أقطاره. لذلك كان أبلغ كلام عرفه الناس بعد القرآن.

### النثر في هذا العصر

لقد كان فى كلام الله وحديث نبيه سيل منهمر من المانى ، ومادّة واسعة من الأساليب ، وسمط منظوم من الألفاظ ، فكان كلّ ذلك قدوة العرب حسنة ، هجروا به حُوشيّهم من اللفظ ، ومعتّدهم من الأساليب ، وسَمْسافهم من العانى .

ولقد كان جلّ عنايتهم في جاهليتهم بالشعر يحفظونه و يروونه ، لذلك لم يؤثر عنهم من نثرهم إلا قطرة من بحر إذا قيس بالقرآن وحديث النبي .

فلما جاء الإسلام صارت الدواة النثر ، لأنه هو الموافق للجد الذي أخذ العرب فى سبيله ، فدعا به النبي قومه إلى الإسلام ، وراسل به اللوك ، وكتب به المهود ، وشرح به الد ين ، وكذلك فعل أصحابه من بعده فى خطبهم حين الاستخلاف ، وفى كتبهم بتولية عهودهم ، وأوامرهم إلى قوادهم ووصاياهم لولاتهم ، و إرشادهم لقضاتهم ، وحبهم على اجتماع الكملة ، والتثام الشعب ، وتزهيدهم فى الدنيا ، ودعوتهم إلى الاستشهاد فى سبيل الله . ثم كثر فى أواخر هذا المصر القول فى توهين حجمة الخصم ، والنقاش فى المقيدة ، كالذى كان واقعاً بين على والخوارج ، كا كثر القول فى ثلب الولاة والاعتلال عليهم ، وتنقص الحلقاء ، وإظهار ممايهم ، كالذى حدث فى فتنة عبان رضى الله عنه ، وأخيه الوايد بن عُقْبَةً ألا ، الذى كان يلى له الكوفة ، واتهمه الناس بشرب الحر ، وطبيا والماة الحد عليه .

تلك هى أغراض النثر فى هذا العهد ، وهى أغراض لم تعهدله فى الجاهلية ، ولذلك علا شأنه فى هذا المصر ، وتطامنت له قَصرة <sup>(١٧</sup> الشعر ، وطوى بساطه .

ولقد كانت كل مذه الأغراض تؤدى بأيسر طرق التأدية ، بالألفاظ التي اختارها

 <sup>(</sup>١) عنق . (٢) كان الوليد أخا عثمان من الرضاع .

لهم القرآن والحديث، وهي القرشية الناصعة، التي ازوَرَّتْ عن عَنْمَنَةِ (١٦ تميم، وترفست عن عَبْعَجَةِ (٢) قُضَاعة ، وطُمُطُمُا تِنَّية (٢) حمير .

أما الأساوب فهو كذلك ما علمهم القرآن والحديث من الانسجام ، والقصد إلى الغرض قُدُمًا ، مع هجر السجع ، و إلغاء التعمل ، ومساوقة الطبع ، ولقد زخر كلامهم بالممانى السامة التي امتلأت بها قلوبهم ، وثقفت أفكارهم ، وصحت معرفتهم ، واقتبسوها من القرآن الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، فمن علاقة الرجل بزوجه ، إلى حقوق أولاده عليه ، وحقوقه عليهم ، إلى علاقة العبد بسيده ، والوالى برعيته ، إلى تدبير للماش ، والسعى في طلب الرزق ، وحسن القصد في النفقة ، إلى علاقة المرء بربه ، إلى دعوته للنظر في ملكوت السموات والأرض ، إلى ما لانستطيع عدَّه ، لأن الله يقول: « مَا فَرَّطْنَا فِي الْـكِتَابِ مِنْ شَيْءُ » .

هــذه هي المعاني التي كانت مادتهم في قولهم ، فحصفت (١) بها آراؤهم ، واتسعت مَلكاتهم ، وحَلَّت في نفوسهم محلِّ أوهام الجاهلية وأباطيلها ، فصار قولهم صادرًا عن ذهن خصيب، وفكر مرتب، فلم نر لهم ذلك الكلام المقطع، الذي تتنافر أغراضه، ولا تلتُّم معانيه ، ولا عثرنا لهم على باطل من القول ، ولا محال من الفكر ، كما كنا مجد ذلك لأسلافهم من أهل الجاهلية .

### الخطاية في هذا العصر

تعتمد الخطابة على ثلاثة أسباب ، إذا تمت لهـا بلغت من السمو كلُّ كال : فأما أوَّلها فهو حرية الرأى ، يظهر بها للرء مايختلج في نفسه، ويدور بخَـلَده ، لا يخشي

<sup>(</sup>١) هي إبدال العين من الهمزة المبدوء بها ، فيقولون في أن عن

 <sup>(</sup>۲) مى تحويل الياء حيما إذ وقعت بعد الدين ، فيقولون : الراعج في الراعى

<sup>(</sup>٣) أهي إبدال أم من أل ، فيقولون : طاب امهواء ، في طاب الهواء

<sup>(</sup>٤) قويت واستحكمت .

سلطانا يسيطر عليه ، و يعقل لسانه ، وأنت تعرف أن هذا السبب قد تم العرب فى جاهليتها ، في عرفت أمة مثلهم بالصراحة وانطلاق الفكر . وجاء الإسلام فبنى على النظر فى ملكوت السموات والأرض ، وجعل الشورى أصلا فى سياسة الناس . وهذه حياة عر بن الخطاب تدلنا على أنه لم يكن يقطع أمراً دون المسلمين حتى يخطبهم، وبطلب رأى عامتهم وخاصتهم فيه ، وكان يقبل الرأى الصائب مهما كان مصدره ، وهو الذى كان يخطب فى أمم الهور ، ومفالاة الناس بها ، وقد عزم أن يجيل لما حداً ، فصاحت به أمرأة من أقصى المسجد تفول : كيف وقد قال الله تعالى : « وَا تَيْمُ فصاحت به أمرأة من أقصى المسجد تفول : كيف وقد قال الله تعالى : « وَا تَيْمُ وَالْمَ عَلَى الله عَلَى الله

أما كانى أسباب الخطابة ، فو قوّة البيان ، والاقتدار على الارتجال ، ونصيب العرب من ذلك معروف مشهور ، خصوصاً فى الإسلام ، بعد أن زادت ثروتهم اللغوية مآداب القرآن والحديث

ولا يقدح فى قوّة بيانهم فى هذا المصر ماروى عن الرّنج عليهم مثل يزيد ابن أبى سفيان ، فقد ورد فى الكامل المبرّد : أن أبا بكر ولاه ربعاً من أرباع الشام ، فرق المنبر ، فتكلم فأرتج عليه ، فقطع الحطبة وقال : سَيَتَجْمَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ، و بعد عنى بياناً ، وأثم إلى أمير فتال، أحوج منكم إلى أمير قوّال .

فظهرت بلاغته في هذا الاعتذار ، حتى إن عرو بن العاص لما سمع هذه القصة قال عن هذه الكلمات التي فاه بها يريد: « هُنَّ نُحْرِ عَاتِي من الشام » استحساناً لها . أما الإرتاج فباب آخر قد يكون منشؤه الفكرة المشتة ، والحوادث الشاغلة ، والنهن المكدود ، لأن من نطق عثل عبارة يريد هذا الاتموزه العبارة ولاينقصه البيان. وثالث الأسباب: قيام الدواعي الحافزة الخطابة ، وقد توافرت في هذا المصر من دعوة إلى الدين ، وإعلان السياسة ، وحض على لزوم الطاعة ، وتشجيع على قتال ، أو خوض في فنة .

تمت هذه الأسباب للخطابة في عصر صدر الإسلام والعصر الذي وليه ، لأن الأسباب بقيت فيه مجتمعة متوافرة ، فبلغت الأوج من عزّها ، وأحصى للعرب من الخطب ما لم يحص لغيرهم من الأم ، و بلغت في كثرتها ما بلغه الشعر في العصر الحاهلي. وهذا على كرّم الله وجهه تروىله خطبه في كتاب صخم، هو «نهج البلاغة» . و إذا صح ما قبل من أن فيها مدسوساً عليه ، فإن سلامة نصفها له أو أقل ليجمله مقطوع النظير فيمن عرفنا قديما من خطباء الدنيا . فهذا ديموستنيس خطيب اليونان المشهور قديما لم يعدوا له أكثر من ستين خطبة ، لا شك أن فيها مدسوساً عليه ، شأن كل عظيم يحاول قومه تفخيم أمره

و بقيت للخطابة عاداتها القدعة ، من اعتجار العمامة ، والاشتمال بالرداء ، واختصار المخْصرة ، والقيام على شَرَفِ من الأرض ، أو منبر ، وكان رسول الله يستمد على قوس فَى الحرب ، وعلى هماً فى السَّلم قبل أن يتخذ له المنبر .

وكان شأنهم فى ألهاظها وأسلوبها هو الشأن العام فى نثرهم من سهولة اللفظ ، وانسجام الأسلوب ، وهجران السجع ، وترك التكلف . وكانوا ببده ونها بالحمد لله ، والصلاة على رسوله ، ويكثرون فيها من انتباس الآيات القرآنية ، فقد كان رسول الله يلو فى كلّ جمعة إذا خطب الناس سورة : « فَى وَالْفُرْآنِ الْمَجِيدِ » حتى لقد اشترط بعض الأئمة اشتال خطبة الجمعة على شيء من القرآن .

وقد جروا فيها على طرف الإيجاز والإطناب اتباعا للدواعى ، فقد خطب رسول الله من لدن صلاة المصر حتى دنت الشمس الهفيب ، كما ذُكر أن عمر لما بويم وقف على النبر ، فلم يزد على قوله بعد الجدلة : إنما مَثَلُ الْأُمَّةَ كَمَنْلَ جَملٍ أَفِيَ (1) أَتَّبَتَ عَلَى للنبر ، فلم يزد على قوله بعد الجدلة : إنما مَثَلُ الْأُمَّةَ كَمَنْلَ جَملٍ أَفِيَ (1) أَتَّبَتَ فَايِنْدُهُ وَاللهِ مَنْ يَقُودُهُ ؟ أَمَّا أَنَا فَرَرَبُ الْكَذِيةِ لِأَحْمِلَتَكُمْ عَلَى الطّرِيقِ.

ومن إيجازهم فى الخطابة ما رواه المبرَّد فى الكامل قال : ومما يؤثر من هذه

<sup>(</sup>١) هو الذي إن ُ قيد اتهاد ، أو هو الذي يأنف من الزجر والضرب ، فيمطى ماعنده بلاطلب.

الآداب، ويقدّم قول عربن الحطاب رضى الله عنه فى أوّل خطبة خطبها حدثناً المُدّبيّ قال: لم أَر أقلّ منها فى اللفظ، ولا أَكْر فى المهنى . حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أيها الناسُ إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندى من الضميف حتى آخذ الحقّ له ، ولا أصف عندى من القوى عندى من القوى عندى من القوى المحتى آخذ الحقّ منه ، ثم نزل . قال أبو الحسن ( يريد الأخفش ) : قد روينا هذه الخطبة التى عزاها إلى عر ، عن أبى بكر ، وهو الصحيح .

ومن خطباء هذا العصر رسول الله وخلفاؤه ومعاوية وسحبان وائل وزياد .

# نمــاذج من خطابة هذا العصر

أوَّل خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا قومه بمكة .

ومن خطبه أنه قال بعد الحد لله والثناء عليه : أيها الناسُ كأنَّ للوت في الدنيا على غيرنا كُثِب، وكأن الحق على غيرنا وجب، وكأنّ الذين نُشَيّع من الأموات سَمْرْ<sup>د</sup>

<sup>(</sup>١) الرائد: الذي يرسل في التماس النجعة وطلب السكلاً .

<sup>(</sup>٢) غرَّه غرًّا وغروراً ، فهو مغرور وغرير : خدعه .

<sup>(</sup>٣) أي أوَّل من أثنر قريباً من عذاب شديد : أى من يوم الفيامة الذى بكون فيه العذاب المديد لأهل الكنر والضلالة .

عاقليل إلينا راجون ، نُبُوعُهُمْ أَجدائهم ، ونأ كل تُرائهم كأننا نُحَلَّدُون بعدهم . قد تَسِينا كلَّ واعظة ، وأميّا كلَّ جائحة ، طُوبَى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية ، ورحم أهل الذل ، وخالط أهل الفقه والحسكة ، طُوبي لمن أذَلَّ نَفْسَهُ ، وحَسُنَتْ خليقتُه ، وسَّتَ سريرتُه ، وعزل عن الناس شرَّه ، وأفق الفضل من ماله ، وأمسّكَ الفضل من قوله ، وَوَسِمَتُهُ السنة ، ولم يَمدُها إلى البدعة .

وخطب يوما فقال: أيها الناس، إن لكم ممال<sup>(۱)</sup>، فاتهوا إلى معالكم، وإن لكم الهابة، فاتهوا إلى نهايتكم، وإن الكم صانع، فاتهوا إلى نهايتكم، وإن المؤمن بين مخافين : بين عاجل قد مفى لايدرى ما الله صانع، وبين آجل قد يق لايدرى ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد من فسه لنفسه، ومن حديثه ، ومن الشبيبة (۲۰ قبل الكبرة (۲۰) ، ومن المياة قبل المات . فوالذى فس محد بيده مابعد الموت من مستقتب ، ولابعد الدنيا من دار ، إلا الجنة أوالنار (۱۰) وخطب عين دخل مكة ، فبعد أن طاف بالبيت سبعاً على راحلته ، وأخذ مقتاح الكعبة من حاجبها عيان بن طلحة، وقف على باب الكعبة وقال: لاإله إلا الله وحده، لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ألا كل مأثرة (۵) أو مال يدى به ، فهو تحت قدى هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج . ثم

قال: يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة (٧٧) الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس

<sup>(</sup>١) المعلم : العلامة ، ومنه معلم الطريق مايوضع ليستدلُّ به عليه .

 <sup>(</sup>۲) شبُّ من باب ضرب شباباً وشبيبة ، وذلك ما كان بين الفتاء والـكهولة .

<sup>(ُ</sup>هُ) الكبرة : كأنها مرّة من الكبر ، وهو الطمن فى السبّ ، والفمل كفرح بهذا المعنى ، ومن باب كرم بمبنى عظم .

<sup>(</sup>٤) رواية «شد النثر» لندامة، نقفوا عند نهايتكم ، و د إن المؤمن » بلا واو ، « بين أجل قد مضى ، وبين أجل قد بني » ، و « دفلاً خذ امرؤ» ، و د من الشبيبة قبل الحكبر ومن الحياة قبل الموت » .

 <sup>(</sup>٥) أي مفخرة موروثة عن الآباء .

<sup>(</sup>۲) تأر

 <sup>(</sup>٧) کبر وعظمة .

من آدم ، وآدم من تراب . ثم قال : يا معشر قريش ما تفنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا خيراً . أخ كريم وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأتم الطلقاء (١٦ ، ثم ردّ مفتاح السكعبة إلى سادنها ، فهى فى عقبه إلى اليوم .

ومن خطبه عليه الصلاة والسلام خطبته فى حَبّة الوداع (٢٠٠٠) ، وهى التى لم يحبّ بعدها ، بعد أن علم الناس سنن الحج وأراع مناسكه (٢٠٠٠) ، حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس : إن دمام كم وأموالكم عليكم حواثم إلى أن تَلقُوّا ربكم ، كَثُوْمَةُ البداً ، أيها الناس : إن دمام كم وأموالكم عليكم حواثم إلى أن تَلقُوّا ربكم ، كَثُوْمَةُ ووقد بَلَّمْتُ ، في كانت عنده أمانة فليُوَّةُها إلى من المُتنفَة عليها . وإن كُلُّ رِبًا موالكم لا تَظلُّونَ ربكم فَيْسَألُكم عن أعمالكم . مَوْشُوع (٤٠٠) ، ولكن لكم رموس أموالكم لا تظلُّونَ ولا تُظلُّونَ . وإنَّ كُلُّ رِبًا الجاهلية موضوع ، وإن أول دمائكم أضع دَمُ ابن ربيعة بن الحارث (٥٠) ، فهو أول المائة به من دماه الجاهلية . أمّا بعد : فإن الشيطان قد يَشِينَ أن يُعْبَدُ بأرضكم هذه المناذر و لكم المنافقة على المنافقة على المنافقة عليها . ولمن عليكم المنذروء على دينكم . أما بعد : أيها الناس ، فإن لكم على نسائكم حمّا ، ولهن عليكم حمّا . كم عليهن الا يُطين ألا يُأتِينَ بِفَاحِشَةِ على المنافقة ، وقلم وهن عليكم حمّا ، ولمن عليكم حمّا . كم عليهن الله يومان قرائكم أن مهجروهن في المنافكم عمّا المؤلِّق الله المنافقة عليكم وعليه المنافقة على أن فيلم شيان فيلم قرائم عليكم حمّا ، ولمن عليكم حمّا ، ولمن عليكم حمّا ، ولمن عليكم حمّا ، ولمن في المؤلِّق الله فيلم قرائكم أن مهجروهن في المنافع ، وتضر وهن ضربًا غير حمّا ، ولمن غير ضربًا غير مم أكبيرة (٣٠) ، فإن فعل في فالمألفة قد أذن لكم أن مهجروهن في المضافح ، وتضر وهن ضربًا غير مربًا غير

<sup>(</sup>١) جُم طليق ، وهو المنون عليه بفك الاسار .

<sup>(ُ</sup>٢) كَانتُ سَــنَةَ عَمَّر ، وَسمِيتَ بالوداع ، لأن النيّ ودّع الناس فيها بالوصية ، وأكد الوداع بالانهاد ، فــا عرف وداعه حتى تونى .

 <sup>(</sup>٣) المناسك : جم منسك (كبيلس ومقعد) وهو ما يتعبد به ، والنسك (مثلثة) العبادة

 <sup>(</sup>٤) ويروى: وإنّ أوّل رباً أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب.
 (٥) وق رواية : دم عاصر بن ربيمة بن عبد المطلب.
 وق رواية : دم عاصر بن ربيمة بن عبد المطلب.

 <sup>(</sup>٦) الفرش مصدر واسم للفروش. ويصبح ضبط الكلمة فرش (ككتب) فتكون جماً لفراش.

<sup>(</sup>٧) هى النشوز أو البداء .

مبرح ، فإن التهبين فلهن رزقهن وكيشوتهن (1) بالمعروف ، واستتوْشُوا بالنساء خيراً . فإنهن عندكم عَوَان لايملكن لانقسهن شيئاً . أيها الناس : اسمعوا قولى والمقافرة شَهْمُنَّ أن كُلَّ مُسْئِم أَخْ السلم ، فلا يحل (1) لامرئ من أخيه إلا ما أعطاء عن طيب تَفْسِ منه ، فلا تَظْلِمُنَّ أَنْفُسُكُم . اللهم قد بَلَّمْتُ ، اللهم اشْهَدَّ .

Ä

من خطبة أبي بكر (٢) يوم بويع :

حدالله وأنى عليه ،ثم قال:أمابعد، فإنى وليت عليكم ولست بخيركم (1). ولحن نزل الترآن ، رَسَنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم وعُلِّمْنا فَقِلْمَنا ، واعلوا أنَّ أَ كَيْسَ الكَيْسِ (1) الثَّقَى، وأن أختى الحُمْنِي الفيخور، وأن أقوا كم عندى الضعيف حتى آخذ له الحق، وأن أضف كم عندى القوى حتى آخذ مه الحق . أيها الناس : إنحا أنا مُتَسِّمة ولست يُمُتَدِع ، فإن رأيتمونى على خلى خلى فأعينونى ، وإن رأيتمونى على باطل قردُدُونى ، أهيمونى ما أطَفْتُ الله فيكم ، فإذا عَسَيْتُه (1) فلا طاعة لى عليكم . أقول قولى هذا وأستغر الله لى ولكم .

<sup>(</sup>١) بالضم والكسر في المفرد، أما الجم فهو بالضم لاغير (كسا) .

<sup>(</sup>٢) حل من الحلال كفرب. وبمعنى فك النقدة أو نزل بالمكان كنصر .

<sup>(</sup>٣) هوعبدالة بن أبرتمانة بجتم مع رسولالة فيرة بن كب . ولدبعد سئين مزمولد رسوله الله وكانصاحبه قبل النبوة وهو أولدين أسلم من الرجال ولذلك سمى الصديقى وقد لزم النبي في أحرج المراقف: ألهم معه في الغار وصحب في الهجرة . نشأ من أكرم قريش خلفاً وأرجعهم حلماً وكان أعلمهم بالألباب وقد كان ذا مال أثقته في معاضدة النبي . ثم كان له الفضل على الإسلام بحدارجه للمرتدين حتى ردة بمل حقيرة الإسلام ورأب صدعه بهم . ثم لم يلبث أن جرد الجيوش لفتح بماك كسرى وقيصر فقضله على الإسلام عظيم أولا وآخرا. وكانت مذته في الحلافة سنتين وثلاثة أشهر قول سنة الحدى عصرة والهوف سنة تلان عصرة الهجرة وقوف سنة تلان عصرة

<sup>(</sup>ع) خَيْرَأُمُول تفضيل وأصَّه أخير أوهو صفة مشهة . وكذلك شر وقد استمعلا بصيغة أفسل على الأصل . ويقال لفيته بأخى المعر أى بالحير وبأخى الحير أى بالمعر .

 <sup>(</sup>٥) ضد الحق .

 <sup>(</sup>٦) عصى (كشرب) ضد أطاع ، ومنه العما وجمها عصى كفسي وأعماء . وشقى العمها المخالف وعيد العماد .

ومن خطبه خطبته التي يُرشِّح (١٠) فيها عمر الخلافة ، فإنه جمع الناس وهو مريض فأسر بمن يحمله على المنبر ، ثم خطب آخر خطبة له ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيه الناسُ ، اخدَرُوا الدنيا ولا تَنْقُوا بها ، فإنها غرارة (٢٧) ، وآثروا الآخرة على الدنيا وأحبُّوها ، فَيِحُبُّ كُلُّ واحدة منهما تُبْفَضُ (٢٦) الأخرى ، و إن همذا الأمر الذي هو وأحبُّوها ، لا يَعْشَلُ كُمُّ مَقْدرة وأشكُ عُبِهُ الله عُما الله الله عنها الله عنه عنه وأشدُ كُمُ مَقْدرة وأشك كُمُ مُقامِل على الله الله الله وأصلاح الله الله الله الله الله وأصلاح الله الله والله عنه الأمور ، لا يَجُوزُ ولا يَشتَعِى من النام ، ولا يَتَعَيِّرُ عند البَديهَةُ (١١) ، فوي على الأمور ، لا يَجُوزُ له ، على الأمور ، لا يَجُوزُ الله عنه الله الله الله الله والتي عتاده (١١) من الحَذر والطاعة ، وهو عمر بن الخطاب .

\$

# ومن كلام عمر بن الخطاب (١٠٠) :

<sup>(</sup>١) من معانى النرشيح : التقوية . والمعنى هنا يبين قوته على احتمالهــا .

<sup>(</sup>٢) خداعة .

<sup>( ُ )</sup> الكثير في هذا الفعل أبنض والفليل بنض ( كنصر ) ويقال بنن فلان ( ككرم ) أى صار بديناً مكروماً .

<sup>(</sup>٤) ألصق بنا ، يقال ملك الحشف أمه إذا قوى وقدر أن يتبعها ، والمراد بالأمر الحلافة .

 <sup>(</sup>٥) الفدة: صعوبة الزمن ، والجم شدد بكسرالدين . أماالفدائد فجم شديدة بنفس المنى أوجم
 لذينة .

<sup>(</sup>٦) عناه الأمر عنياً : شغله فهو معنى به .

 <sup>(</sup>٧) البديهة : مايفجأ الانسان من أمر ، والجلع بدائه.

 <sup>(</sup>٨) رصد الهيء ( كنصر ) ترقبه . ويرصد هنا من أرصد بمنى أعد".
 (٩) الحاضر من الأمر ، يقال عند الأمر حضر فهو عند وعنيد .

<sup>(•)</sup> هوأوحضن همرتن الحطاب. أول من تسميمن الحلفاء بأميرالؤسين وأول من أرخ بالخاريخ الهبرى ومصر الأمصار (بنيت البصرة والكوفة بأبرء) ودوّن الدواون/البيش والحراج، ولد بعدمولد رسول الله بثلاث عصرة سنة . وكان بين قريش من زعمائها . وكانت له السفارة بينها وبين القبائل

أيها الناسُ: اتَّقُوا الله في سَرِ يرَيَكُمُ وعَلاَنِيَةِ كُمُ ، وَأَمْرُوا بالمروف ، واتَّهُوا عن النَّكُو وَ النَّهُوا عن النَّكُو وَ النَّهُوا عن النَّذَكُر ، ولا تَكُونُوا مِثْلَ قوم كانوا في سفينة ، فأقبل أحدهم على موضعه يَغْرِقُهُ فَعْظُو إليه أَصابه فَمَنَوُه ، فقال هو مَوْضِعي وَلِي أَن أَحْكُمَ فِيه ، فإن أخذوا على يده سَمِّ وَسَلُوا ، وإن تركوه هَلَكَ وَهَلَكُوا معه ، وهذا مثل ضربته لكم ، رحمنا الله وإيا كم .

ومن خطبه قوله بعد حمد الله والثناء عليه : أيها الناس ، إنى دَاع فَأَمَّنُوا ، اللهم إنّى عَلَيظُ فَائِينَّ لأهل طاعتك بموافقة الحق ابتفاء وجهك والدار الآخرة ، وارْزُقْنِي الْهلقالة والشدّة على أعدائك وأهل الدَّعَارَ (١٦) والنّفاق ، من غيرظلم منى لهم ولااعتداء عليم ، اللهم إنى سَصِيحٌ فَسَخْنِى في نوائب (٢٦) المعروف قَصْدُا من غيرسَرَ في ولاتبذير (٢١) ولا رياء ولا سُمْمَة ، واجعلنى أبتغنى بذلك وجهك والدار الآخرة ، اللهم ارزقنى خَفْضَ الجَناح ولين الجانب للمؤمنين ، اللهم إنى كثير الفَلْمة والنّسيان ، فألم فني ذكرتك على كلّ حين ، اللهم إنى ضعيف عن العمل بطاعتك ، كلّ حال ، وذكر النقل فيها والقوة عليها ، بالنية الحسنة التى لا تكون إلا بعز لك وتوفيقك ، فارزقنى اللهم ثَبَّنْنِي باليقين والبرّ والتقوى ، وذُكْرٍ للقام بين يديك ، والحياء منك ، وارزقنى الخشوع فيها يرضيك عنى ، والحاسبة لنفسى ، وإصلاح الساعات ، والحَلْدَ من العالت ، والحَلْدَ من العالم ، والخَلْد من العالم ، والخَلْد وع فيها سبة لنفسى ، وإصلاح الساعات ، والحَلْدَ من

<sup>=</sup> فالحروب والمفاخرات، ثم كان فيد. الدعوة من أشد الكفار علىالني والمسلمين حتى أعزالته به الدين، فلقبه التهيئالغاروق يوم إسلامه بغرقه بين الحق والباطل ، وحضر مع النبي جميع غزواته ونال الحلافة بعهد من أبي يكر فكال لحزيه وعزمه أثر كبير في تقدم الفتوح وحسن طاعة العرب ، وكان لا يعمل عملا بلا استفارة يجمع لها أهل الرأى.

<sup>(</sup>١) الحبث والفجور .

 <sup>(</sup>٢) النوائب: جم نائبة ومى للصيبة فلما أضيفت إلى المروف صار متناها المصائب التي تحتاج لملى
 المروف لتلافيها

<sup>(</sup>٣) الفصد : النوسط في الأمور، والسرف ضده فهرأام من أن يكون في المال أوغيره وبالافراط أوالفريط . التبذير: الإنفاق في غير طاعة الله وهوالإسراف. وينبنى حمل السرف هنا على الثقتير حتى يكون عطف التبذير عليه المغايرة .

الشُّبُهَاتِ ، اللهم ارزقنى التَعَكيرَ والتدبرَ لما تَيْتُاوُه لسانى من كتابك ، والفهمَ له ، والمعرقةَ بمانيه ، والنظرَ في عبائبه ، والعملَ بذلك ماقيت ، إنك على كلّ شيءقدير .

#### A

ومن خطبه لما بلغه أن قوما يفضلونه على أبى بكر الصديق رحمه الله ، فوثب مغضباً حتى صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) أي منعت زكاتهما . (٢) أسقط .

 <sup>(</sup>٣) دمنه: أصاب دماغه . (٤) زهق الهيء: هلك، والباطل: اضمحل.

<sup>(</sup>٥) يقال أبلاء عذراً : قدمه إليه نقبله . والمني هنا فعل ما يعذر معه أي لم يقصر .

الناسُ لو مَنعونى عِقَالاً لجاهدتهم عليه ، واستعنت الله عليهم وهو خير مُعينٍ ، ثم نزل : فجاهد في الله حقّ جهاده حتى أَدْعَمَتِ العربُ بالحق .

قال المبرَّد فى قوله : لو منعونى عقالا لجاهدتهم عليه الصحيح أن للُصِّدَّق إذا أخذ من الصدقة ما فيها ولم يأخذ ثمنها ، قيل أخذ عقالا . وإذا أخذ النمن ، قيل أخذ نمداً . قال الشاعر :

أتانا أبو الخَطَّابِ يَضْرِبُ طَبْلُهُ فَرُدَّ وَلَمْ َ يَأْخُذْ عِفَالًا ولا نَقْدًا (وكانت الأمراء إذا خرجت لأخذ الصدقة تضرب الطبول) . والذي تقوله ألمامة : لومنعوني ما يساوى عقالا فضلا عن غيره . وهذا وجه والصحيح الأول لأنه ليس عليهم عقال يعقل به البير فيمنعه .

#### å

ومن خطب عثمان (١):

إِنَّ لِكُلَّ شَيْء آفَةً (٣ ، وَإِنَّ لِكُلِّ نِشَةِ عَاهَةً . وَإِنَّ آفَةَ هَذِهِ الْأَنْةِ ، وَالْ اللهُ عَلَيْهِ الْأَنْةِ ، وَإِنَّ آفَةَ هَذِهِ الْأَنْتَةِ ، وَإِنَّ آفَةَ هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ مَنْ عَلَيْكُونَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَالْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالْهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَالْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُولُكُوا عَلَالْهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُولُوا عَلَالْهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن عنان الأموى الفرسى . ولد فى السنة المناسة من مبلاد رسول الله وشب على الأخلاق الكريمة فكان حيا عنيقاً . ولما بعث رسول الله كان من السابين الأولين إلى الإسلام وهو أحد المهاجرين المالحيثة خرج إليها معالميدة رقية بت الرسول وكان التي قد زوجها لماه وحضرمع التي تجرم مواقعه إلا بدرا استبقاء الرسول ليخوم بشريض رقية فى مرض موتها وبعدها زوجها التي ابنته السيدة أم كانوم وأغنى كثيراً من ماله فى إصلاح حال المسلمين وجهز حيش السرة إلى تبوك وكان من كنيه الحلالة فاضح بن يهم . وكول الحلافة من سنة ٢٤ من الهجرة إلى أن قبل سنة ٣٥ هم فدته احدى عصرة سنة لم يسلم له منها إلا الست الأولى ثم توفى الحلالة من أم لول المنه الشهد بد شدة عمر أم توفى الحلفة من الموافقة التي حدثت بقتله واجتزاً بها الناس على الحلفاً . قتل رحمه الله بداره وهو المؤافقة بالمؤده وهو المؤلفة التي حدثت بقتله واجتزاً بها الناس على الحلفاً . قتل رحمه الله بداره وهو المؤلفة التي حدث بالله واجتزاً بها الناس على الحلفاً . قتل رحمه الله بداره وهو

 <sup>(</sup>۲) الآفة والعاهة : ماينسد الدى، والأولى من أيف الدى، فهو مئوف ومئيف . والثانية من عاه
 يميه فهو معيوه .

يَشُولُونَ لَكُمُ وَتَقُولُونَ . طَفَامُ (١) مِثْلُ الشَّامِ (٣) يَتَبْعُونَ أَوَّلَ نَاعِقٍ . أَحَبُّ مَوَارِدِمُ إِنَّهُمُ النَّازِحِ (٣) . لَقَدُ أَوْرُونُمُ لِإَنْ الخَطَّابِ إِلَّ كُثَّرَ بِنَّا لَقَنْمُ (١) عَلَى وَلَكِن وَقَفَكُمُ (١) وَفَقَكُمُ وَزَجَرَكُمُ وَجُرَ الشَّامِ الْفَوْتَمَةِ (٣) . وَاللهِ إِنَّى الْمُؤْرَبُ فَاصِرًا وَأَعَرُ تَفَرًا وَأَ قَنُ (٣) إِذَا ثُلْتُ عَلَمٌ (١) أَنْ تُجَابَ دَعْوَتِي مِنْ مُحَرَ . عَلْ تَفْفِدُونَ مِنْ حَتُوفِكِمْ فَيْفًا ؟ فَمَا لِي لا أَفْلُ فِي الْحَقِّ مَا أَمْاء إِذَا ، كَلِ تَلْقَالُونَ مِنْ

ومن خطبه فى الوعظ قال بعد حمد الله والثناء عليه :

<sup>(</sup>١) الطنام : أوغاد الناس واحدها طنامة . والطنامة أيضاً الأحمق .

 <sup>(</sup>٢) النمام: اسم جمع للنمامة وهي طائر أحمق . (٣) القليل الماء .

<sup>(</sup>٤) تقم منه (كضرب وعلم ) انتقم ، ونفم منه وعليه المميء : عابه .

 <sup>(</sup>٥) وقم (كوعد) نهر ورد أقبح رد . (٦) خزم البير (كشرب) جعل في جاب ألمه المخزامة كنزمه . (٧) أقن : أجدر . ويقال موقين وقن كمفر وقن كبطل والأخيرلايجمع ولايثنى لأن أصله الصدر وصف به كمدل .

 <sup>(</sup>٨) هـم أصلها أم " بمنى شع واجمع كأن المنادى يقول شع نفسك والهـاء التنبيه . والحبازيون يستصلونه بلفظ الواحد له ولغيره ، وأهل نجد تلدى به الضيائر ويستصل الازما ومتعديا : هلم البنا .
 وهـم صركاء كم .
 (٩) لادوام لها .

<sup>(</sup>١٠) الغرور (بالفتح) الدنيا أو ما غرك أو يخس بالشيطان وهو أيضاً ما يتغرض به · وبالضم مصدر غر أو جمع غار · (١١) عمر الرجل المكان (كنصر) ألهم به · والمسارة (بالكسر) ما يسر به المكان وبالشم أجرة الإيامة به وبالفتح كل ما يلبس على الرأس ·

تَذْرُوهُ (١٠ الرَّالِحُ وَكَأَنَ اللهُ عَلَى كُلُّ تَقَوْهُ مُتَثَقِّراً . المَـالُ وَالْبَتُونَ ذِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبُلَقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَوْدٌ عَذْرَ رَّبُكَ ثُوااً وَخَرْدٌ أَمَلاً » .

ومن خطبه :

أَمَّا بَعَدُ : فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَعْطا كُمُ الدُّنْيَا لِيَقلْلُبُوا بِهَا الآخِرَةَ ، وَأَ يُقطِكُمُوهَا لِتَزْكُنُوا إِلَنْهَا . إِنَّ الدُّنْيَا تَفْنَى وَالآخِرَةَ تَبْنَقَى ، فَلاَ تُبْطِرَ نَّكُمُ (٣) الْفَارِيَّةُ وَلاَ تَشْفَلَنَّكُمْ عَنِ الْباقِيةِ ، فَآثِرُوا مَا تَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ، إِنَّ الدُّنْيَا مُتْقَلِّهَةٌ ، وَإِنَّ الصِيرَ إِلَى اللهِ . أَتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ تَقُواهُ جُنَّةٌ مِنْ بأميه وَوَسِيلةٌ عِنْدَهُ ، وَأَخْذَرُوا مِنَ اللهِ الْغِيرَ (٣) ، وَأَلزَ مُوا جَمَاعَتَكُمُ أَلاْ تَصِيرُوا أَخْزَا بَا وَأَذْ فِنْهَ اللهِ عَلَيْكُمُ ۚ إِذْ كُنُهُمْ أَعْدَاء فَأَلْفَ مَيْنَ فَلُوبِكُمْ فَأَصْبَعَتُمْ ، يِنِمْتَهِ إِخْوانًا » .

Ž.

ومن كلام على <sup>(4)</sup> فى التحريض على القتال لما أغار سفيان <sup>(6)</sup> بن عَوْف ٍ الأُسَدِىّ على الأُذْبَار <sup>(7)</sup> وقتل عامل على عليها :

حَمِدَ اللَّهَ وَأَدْنَى عَلَيْهِ ، وصلَّى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أمَّا بَعْدُ ،

<sup>(</sup>١) ذراه (كضرب) فرقه في الهواء .

<sup>(</sup>٢) البطر: كفر النعبة .

<sup>(</sup>٣) أى أحداثه التي تنبر حال الهيء،قيل هو مفرد وجمه أغيار، وقيل جم غيرة كعنب جم عنبة.

<sup>(</sup>غ) على بن أينالب، هو ابن عم رسول الله وآحد كتاب وحيه وزوج النعة فاطمة ولد بعد مولد الله على المنظمة ولد بعد مولد الله بالتعين وثلاثين سنة ، وهو أول من آمن من الصيان وشهد جميع الفزوات مع الني إلا غزوة تهولاً المنظمة بعد عثمان مقدما لها على تصيب الحلية قضى على أيله كلها في عاديه لماوية حتى إغالماً أحد الحوارج وهو عبد الرحن بن ملجم سنة ٤٠٠ همو أفسوه الناس بعد رسول الله وأكثم علماً وزهدا وقد خرج عليه جامة من جنده سنة ٤٠٠ الصحيح وبطالبونه بأن يمر على هما بالكفر ثم يوب فيناموه ، فلم ينزلم على أيم الاعتقادة أنه على المنال على ا

هو أحد بنى غامد، وهى قبيلة باليمن وقد بعثه معاوية لشن الغارة على أطراف العراق.

<sup>(</sup>٦) بلدة على الشاطئ الصرقى للفرات .

فإنَّ الجهادَ بابُّ من أبوابِ الجَنَّدِ فَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عنه (١) أَلْبَسَهُ اللهُ الذَّلِّ ، وَسِيمَاء (٢٧ الْخَسْفِ (١٠ وَدُيِّتَ بِالصَّمَّالِ (٩٠ . وَقَدْ دَعَوْ تُسَكُمْ إِلَى حَرْبِ هُوْلَاء الْقَوْمِ لِيلَا وَهَهاراً ، وَسِرًا وَإِعْلاناً ، وَقَلْتُ لَسَكُمُ اعْزُوهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْزُوكُمْ ، فَوَالَّذِي نَشْمِي بِيلِدِهِ مَا عُزِيَ فَوْمٌ قَدَّ فَى عُشْرٍ (٥) دَارِهِمْ إِلاَّ ذَلُوا ، فَتَخَاذَلُمْ ۚ وَتَوَاكُلُمُ ، وَثَمَّلَ عَلَيْكُمُ ۖ قَوْلِ ، وَاتَّقَذْ نُمُوهُ وَرَاعَكُم طَهْرِ يَا حَتَّى شُدَّتْ عَلَيْتُكُمُ الْفَارَانُ (١٠) .

هذا أخو غاميد قذ بَلَفَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ ، وَقَعَلَ حَسَّانَ الْبَكْرِيّ ، وَأَوْالَ خَيْلَكُمُ مَنْ مَسَالِهِ الْبَكِيلَ ، وَقَدْ بَلَغْنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدَخُلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ مَا يَدْخُلُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ مَا يَدْخُلُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ مَنْ عَلَمْ وَمُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ كُلُّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَمْ مُ كَانِّ أَرِيقَ لَمُ وَمُ مَّ مَ اَللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) رغب (كفرح) فيه أراده . وعنه كرهه . وإليه ابتهل . و غب (ككرم) اشتد نهمه

 <sup>(</sup>۲) علامة . • (۳) الذل . (٤) ديث : وصم ، والصغار : الذل .

<sup>(</sup>ە) غىر: وسط.

 <sup>(</sup>١) قال الديرد: قوله شنت عليكم الغارات يمول صبت . يقال شننت الماء على رأسه أى صببته
 وكذلك فيسرها صاحب المحاموس المحيط . والظاهر أن كلة النارة فى قول الشاس :

فَلَيْتَ لِي بِهِمُ قُومًا إِذَا رَكِبُوا شَنُوا الْإِغَارَةُ رُكِبَانًا وَفُرْسَانًا

مفسول به بدليل أنها وقست ناتب فاعل فى قول سيدنا على لما حذف الفاعل . فأما قول الشيخ الحضرى. فى حاشيته على ابن عميل إن مفسول شن محفوف والإغارة مفسول لأجله فلا داعى له . (V) جم مسلحة ومى التمر حيث يمفى طروق الندو .

<sup>(</sup>٨) الحبل: الخلخال. القلب. السوار. الرعاث جمع رعثة وهي الفرط.

<sup>(</sup>٩) تامين لم ينقس منهمأحد. (١٠) جرح.

وَتَرْضَدُنْ . إِذَا قُلْتُ اَغْرُوهُمْ فِي الشَّنَاء قُلْمُ هذا أوان فُرَّ وَسِرْ '' ، وَإِنْ قُلْتُ لَكُمُ أَغْرُوهُمْ فَى الصَّيْفِ فَلْمُ هذا أَوَان فُرَّ وَسِرْ ' ، وَإِنْ قُلْتُ لَمُ عَلَاهُ مِنَ الشَّيْفِ أَفْرُ اَ يَنْصَرِمِ الحَرُّ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ومن خطبه كرٌّم الله وجهه حين استنفر أهل الكوفة لحرب الجل قال :

الحمدُ لَثَّى ربِّ العالمين ، وصلَّى أللهُ عَلَى سيدنا محمدِ خاتَم النبيين ، وآخر المرسَلين . أثمّا بعدُ : فإن اللهُ بَسَتَ محمداً عليه الصلاة والسلام إلى النَّفَايَّينِ كَافَةٌ ، والناسُ فى اختلافٍ ، والعربُ بشَرِّ النازل مُصْهِنون الشَّنَا<sup>ن ؟</sup> بضُهم على بعض . فرأب به اللهُ

 <sup>(</sup>١) الغر بالضم : البرد ، ويوم قر بالفتح وليلة قرة كذلك باردة والثمرة بالكسر البرد والرجل متمرور ، والصر : الرئح الشديدة كالصرصر .

<sup>(</sup>٢) حمارة الفيظ شدته ومثلها صبارة الشتاء.

<sup>(</sup>٣) الطفام: السفلة من الناس والواحد طفامة .

 <sup>(</sup>٤) الحبال جم حجلة وهى الستر :أى فوات الحدور كناية عن النساء أو جم حجل بكسر فسكون وهو الحلطال .

الدر: النفس ، واللبن ، والدمل ، والمراد من نسبة الدر إلى انة بأحدهذه المانى هو تعظيمه
 لأن الدىء إذا نسب إلى العظيم كان عظيا.

<sup>(</sup>٦) يَعَالَ : أَضَبَ اللهيءَ إذا جِعلهُ في ضبنه ، والضبن بكسر فسكون:الإبط ومايليه.

النّائي (١) ، ولأم به العتلاع ، ورتق به الفَتَق (٢) ، وأُمّن السبل ، وحَقَنَ به الدّماء ، وقَطَعَ به الداوة الموغرة القلاب (٢) ، والضفائن المُحَشَّنة الصدور . ثم قبضه الله عز وجل مشكورًا سَعْيُهُ ، وضِيًّا عله ، مغفورًا ذنبه ، كريما عند ربه نُو لُه (١) ، فيالها مصيبة تحمَّت المسلمين ، وحَقِن أبو بكر ، فسار بسيرة رَضِيمًا المسلمون . ثم وَلِي عُمْنُ فنال منكم المسلمون . ثم وَلِي عُمْنُ فنال منكم ولِنْتُم منه ، حتى إذا كان من أمره ماكان أتيتموه فقتاتموه . ثم أتيتمونى فقلتم لى بايشنا. فقلت لكم لا أفعل ، وتَبَعَثُ يدى فبسطتموها ، ونازعتم كنّى فجذبتموها (٥ وقاتم بايشنا. فقلت لكم لا أفعل ، وتَبَعَثُ يدى فبسطتموها ، ونازعتم كنّى فجذبتموها (٥ وقاتم على حياضها يوم ورودها، حتى ظننتُ أنَّكم قائِلٌي، وأن بعضكم قائلٌ بَعْض ، فبايشتونى وبايعنى طَلْعتُه والرَّبير (١) . ثم ما لبنا أن استأذنانى المُعْرة ، فسارا إلى البصرة (١) ولو أشاء أنْ أول الملم نواتيل ، والله أنى لست بدون واحد من مضى ولو أشاء أنْ أول لقلت . اللهم إنهما قطاما قرابتى ، ونكثا بيعتى ، وألبًا على على علوى . اللهم فلا تُحْكمُ لهما ما أثرتما ، وأرهما المساءة فيا عَمِلا وأمَّلا .

<sup>(</sup>١) رأب : أصلح . الثأى بفتحتين أو فتح فسكون : الفساد .

<sup>(</sup>٢) لأم (كمنع) أصلح . رتق (كفتل) سدّ.

<sup>(</sup>٣) وغر (كتعب أو وعد ) صدره : امتلاً غيظا .

<sup>(</sup>٤) النزل بضمتين:مايهيأ للضيف.

<sup>(</sup>٥) الكف مؤنث

 <sup>(</sup>٦) في اللسان . تداك عليه القوم إذا ازد حموا عليه .

 <sup>(</sup>٧) المج : الا بل المطاش واحدها أهيم والأننى هياء ووزن هيم قمل (كففل) وإنماكسرت الهاد لناسبةالا.

 <sup>(</sup>A) هما ثنان من المفعرة المبصرين بالحة والسنة أهل الشورى وكلاهما قتل سسنة سنة وثلاثين
 من الهجرة الأول في وقعة الجل والثانى عند منصرفه منها.

 <sup>(</sup>٩) البصرة : الفتح أو الكسر أو الحريك أو فتح الباء مع كسر العاد فغيها أربع لنات وليس في النسب اليما إلاالفتح أوالكسر مع سكون العماد .

### بلاغات النساء في هذا العصر

للمرأة كما تصلم متزلة بين العرب بقيت لها إلى ما بعد الإسلام ، ولقد أثارت الحوادث التى جرت بعد رسول الله كوامن البلاغة فيهن ، فكم ترى لهن من قول ألهب القلب حمية يوم القتال ، وقصل الخطاب يوم الخصام . و إنه ليروعك منهن جهارة الرأى وصدق اليقين حين ترى المتشيعات أو العلويات يجبّهن معاوية ، وهو على سرير ملكه ، والحواس من حوله بالقول الجارح ، والتهمة الشنيعة ، ويذكرنه بما كان منه من خروج على الجاعة ، ونبذ العااعة . وقد فعان من ذلك ما لم يفعله كثير من الرجال النين انقلبوا إلى معاوية بعد موت على "المتماساً للدنيا ، واستدراراً للعطاء . أما هن فإذا أتق لإحداهن أن تطلب حاجة فإنما تطلبها في عزة وأقفة ، باسم الحق المنتصب ، والوديعة المحتبخة ، وإذا أردت أن ترتم من روض هذا الكلام في أحسن مرتم ، فعليك بكتاب بلاغات النساء لابن طيفور ، فقد جع من ذلك رئ الصادى . و إنما ننقل من خلك أمثلة فقول :

# من كلام عائشة أم المؤمنين

بلغها أني أقواماً يتناولون أبا بكر رضى الله عنه ، فأرسلت إلى أزَّ كَلَةٍ (١) من الناس فلما حضروا أسدلت أسنارها وَتَلَتْ وسادها ، ثم قالت :

أَبِي وما أَ بِيَهُ 11 أَبِي واللهِ لا تَعْلُوهُ ٣ الأَّ يْدَى . ذلك طَوْدٌ مُنيك ، وظلَّ مَدِيد ، هيهاتَ كذبتِ الظنون ، أُنْجَحَ إذْ أَكُدَيْمُ ٣ ، وسَبَقَ إِذْ وَنَثَيَّمُ « سَبْق الجواد إذا اسْتولَى على الأَمَدِ » فتى قريش ناشئًا ، وكَهْنُهَا كَهْلا ، يَهْكُ عانبَهَا ،

الجاعة . (۲) لاتتناوله . (۳) جبتم .

وَ تَرِ يِشُ <sup>(١)</sup> مُمُلِقُهَا ، وَيَرْأَبُ شَعْبَهَا <sup>(٣)</sup> ، وَيَلَمُ شَعَبَهَا ، حتى حَليَتُه قلوبُهَا ، ثم استشرَرَهُ (٣) في دَين الله ، فما برحت شَكيمتُه <sup>(٤)</sup> في ذات الله عزَّ وجلَّ حتى اتَّخذُ بفنائه مسجدًا يحيى فيه ما أمات الْمُبطلون . وكان رحمهُ اللهُ غَزِيرَ الدمعة ، وَقِيذَ<sup>(ه)</sup> الجوانح شَجِئَ النَّشِيجِ (٢٦ ، فانعطنت إليه نِسْوانُ مَكَة ووِلْدانها يسخرون منه ويستهزئون به « اللهُ يَسْتَهْزِئْ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فى طُفْيَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ » فأكبرتْ ذلك رجالات قريش ، كَفَنَتْ قِسِيِّهَا ، وفَوْقَتْ سهامها ، وامتثاوه<sup>(٧)</sup> غَرَضاً ، فـــا قُلُوا له وَأَلَةٍ مَرْ كُهُ ، ورستْ أوتاده ، ودخل الناس فيه أَفْرَاجًا ، ومن كلِّ فرقة أرسالا وأشتاتا ، اختار الله لنبيه ما عنده ، فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم نَصَب الشيطان رواقَه ، ومَدَّ طُنُبُه ، ونَصَب حبائله ، وَأَجْلَبَ بخيله ورَجْله ، واضطرب حبل الإسلام ، ومَرج (١٠٠) عهدُه ، وماج أهله ، ويُعنى الغوائل ، وَظَنَتْ رجال أن قد أَ كُتُبَ نَهْزُهُما(١١) ، ولات حين الذي يَرْ جُون ، وَأَنَّى والصدِّيق بين أَظْهُرُهم ؟ فقام حاسرًا مُشَمَّرًا ، فجمع حاشيته ، ورفَع قُطْريه ، فردّ رَسَنَ الْإِسلام على غَرْبه ، وَلَمَّ شَعَتُهُ بِطِبَّةً ، وأقام أوَّده بثِمَافِهِ ، فابذعر النفاق بوَطْثِهِ ، وانتاشَ الدينَ فنَعَشَهُ (١٣٦ ، فلما أراحَ الحق على أهله ، وقرَّر الرَّهُ وسَ على كواهلها ، وحقن الدماء في أهُبها ، أتَّتُهُ منيِّتُه ، فسدَّ تُلْمَته بنظيره في الرحمة ، وشقيقه في السيرة والمَعْدَلة ، ذاك ابن الحطاب

 <sup>(</sup>١) يعطى وغضل من راش السهم إذا جعل فيه ريشا ليكون أسدً له وكذاك المحسن يموى النتير على الحياة .

 <sup>(</sup>٢) الشعب: العمدع . (٣) جد واجتهد . (٤) أشته وحميته . (٥) عليل .
 (٣) الشجى الحزين . النشيج : صوت البكاء .

 <sup>(</sup>٧) السجى الحرن (٨) الستة . والسياء : عظم الظهر، والعرب تضربه مثلا الشدة .

 <sup>(</sup>٩) الجران : الصدر وكذلك البرك . (١٠) اختلط .

<sup>(</sup>١١) أكتب: قرب . النهز : اختلاس الهيء والظفر به مبادرة . (١٣) رفعه .

لله أُمْ حَمَلَتْ له ، ودرّتْ عليه !! لقد أوحدت به ، فننَّخَ الكَفَرة وَرَبَّخِها (١٧ ، وشرّد الشّرك شَدَر ، وَبَمَتَحَ الأرض وَ بَضَها (٣ . فقاءتْ أَكَهَا ، ولفظت جنينها ، تَرْأَمه و يَصْدُف عنها ، وتصدّى له ويأباها ، ثم وزّع فيها فيتها وودّعها كما سحِبها . فأرونى ما تر تابون ، وأيَّ بوى أبي تنقيون ؟ أبوم إقامته إذ عدل فيكم ، أم يوم ظَمْنه وقد نظر لكم؟ أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم .

ثم أقبلت على الناس بوجهها . فقالت : أَنْشُدُ كم الله ، هل أنكرتم مما قلت شيئًا ؟ قالوا : اللهم لا .

# من كلام أم الخير بنت الخريش البارقية

 <sup>(</sup>١) صغرها . (٢) بعج الأرض وبخمها: شقها . (٣) أعددته .

رفعت رأسها إلى السباء ، وهى تقول : اللهم قد عيل الصبر ، وضَعُف اليقين ، وانتشرت . الرغبة ، و يبدك يا ربّ أزمّة القلوب على المُحدى ، وأدّ القلوب على المُحدى ، ورُدّ الحقّ إلى أهله . هلموا رحمكم الله إلى الإمام العادل ، والوّصى الوفّ ، والصدّ يق الأكر كبر . إنها إحمَنْ تبدّر بة (١) ، وأحقادُ جاهلية ، وضغائن أُحُديّة ، وثب بها معاوية حين الغلة ليُدوك بها ثارات بنى عبد شمس . ثم قالت :

« قَا تِلُوا أَمَّةَ الْكُفُو إِنَّهُمْ لاَ أَيَمانَ كَمُمْ لَمَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ » صبراً معشر الهاجرين والأنصار . قاتلوا على بصيرة من ربح ، وثبات من دينكم . وكأنى بكم غذاً وقد لقيتم أهل الشام كَضُورُ مستنفرة ، فَرَّتْ من قَسُورة (٢٠ لا تَدْرَى أَيْن يُسلك بها من فِياج الأرض ، باعوا الآخرة بالدنيا ، واشتروا الضلالة بالهدى ، وباعوا البصيرة بالعمى ، والموا الآخرة عالدنيا ، واشتروا الضلالة بالهدى ، ويطلبون الإقالة . إنه معاوية : والله ين من الحق وقع في الباطل ، ومن لم يسكن الجنة نزل النار . . . . فتال معاوية : والله يالم الخير ما أردت بهذا إلا تعلى ، والله لو تعلنك على يدى من يسعدنى الحه قالت : والله ما يسونى يابن هند أن يجرى الله ذلك على يدى من يسعدنى الحه بشقائه (١٠) . قال : هيهات يا كثيرة الفضول ، ما تقولين في عنمان بن عفان ؟ قالت : وما متشيث أن أقول فيه ؟ استخلفه الناس وهم كارهون ، وتعاو ، وهم راضون ؛ قتال : إيها الخير ، هذا والله أصلك الذي تبدين عليه ، قالت: لكن الله يشهد «وَكَدَى وَلَيْ الله يشهد «وَكَدَى الدرجات ، وماذال يسألها عن رجال وتجيبه ، ثم قال لها : قد أعنيتك وردها أمكر ما إلى بلدها .

 <sup>(</sup>١) لمحن : جم لمحنة وهى الضفن . وبدرية نسبة إلى بدر أى إنها تولدت من هذه الموقعة وكذا تولماً بعد ذلك ضفائن أحدية . (٢) الفسورة : الأسد .

 <sup>(</sup>٣) حرج : ارتكب حرجا : أى أعما .
 (٤) تريد بغولها من يسعدني الله بفقائه ، معاوية، وفي الكلام التفات لأنه مبني أوَّلا على الحطاب -ثم صار إلى النبية . (٥) أمر بالكوت .

# كلام أرُوك بنت الحارث بن عبد المطلب

دخلت رحمها الله على معاوية بالمؤسم وهي عبور كبيرة ، فلما رآها قال : مرحباً بك ياعة . قالت : كيف أنت يابن أخي ؟ لقد كفرت بعدى بالنعمة ، وأسأت لابن عمك الصحة ، وتسميت بغير اسمك ، وأخذت غير حقك بغير بلاء كان منك ولا من آبائك في الإسلام . ولقد كفرتم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، فأتسس الله منكم الجلود ((') ، وأصتر (۲۷ الخدود د محى رد الله الحق إلى أهله ، وكانت كلمة الله على العليا ، ونبينا محمد هو للنصور على من ناوأه ولو كره المشركون . فكنا أهل البيت اعظم الناس في الدين حظا ونصبياً وقدراً ، حتى قبكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم مغفوراً ذنبه ، مرفوعا درجته ، شريفاً عند الله مرضياً . فصرنا أهل البيت منكم بمنزلة قوم موسى من آل فوعون يذبحون أبناه هم ، ويستحيون نساء هم . وصار ابن عم سيد المسلين فيكم بعد نبينا بمنزلة هرون من موسى حيث يقول : أيا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني ، ولم يجمع بعد رسول الله لنا تثمل ، ولم يسهل لنا وغر ، وغايننا الجنة ، وغايتكم النار . قال عرو بن العاص : أيتها العجوز الفالة أقصرى من واك وغضي من طرفك . قالت ومن أنت لاأم لك ؟ قال . عرو بن العاص . قالت يأن الناقة خوات في الناس . قالت عن قريش في اللباب من حسبها ، ولا كريم منصبها ، وقد ادعاك ستة "من

<sup>(</sup>١) الجدود: جم جدًّ ، وهو الحظ .

 <sup>(</sup>۲) أسسر الحدود: جعلها تميل عن الناس كبراً . والمعنى: أن الكبر غلبهم ، فلم يسلموا فتص حظهم .

<sup>(</sup>٣) اللخناء : التي لم تخفض . النابغة : البغيّ .

<sup>(</sup>٤) أن أتم على ما فيك من صعف وأبسر عجزك واسكت على ما فيك من عيب ، وقد يسميل أخذ هذا المنى إذا لوحظ أن الظلم النهمة والظالم النهم ، ويقال : ارق على ظلمك ، أى لاتتكاف إلا ما تطبق كما يصعد الظالم على سلم ، فيكون ذك على قدر عرجه .

قريش كلهم يزعم أنه أبوك (١٠ . ثم كلّها مرّوان بن الحَكَم بمثل كلام عموه ، فردت عليه بمثل ما ردت به على عمو ، فقال لها معاوية : يا عمة ، اقسيدى قَصْدَ حاجتك ، فقالت حاجتى أن تأمر لى بألني دينار ، وألني دينار ، وألني دينار ، فقال : ما تصنعين بها ؟ قالت أشترى بألفين عيناً خَرَّارة في أرض خَوَّارة تكون لولد الحُرِث من عبد المطلب ، و بألفين أروَّج فتيان للطلب من أكفائهم ، و بألفين أستعين على عسر للدينة ، وزيارة بيت الله الحرام . فقال نعم للوضع وضعها ، وأمر لها بستة آلاف دينار ، وقال لها ياحمة ! أغنى هذه فيا تحبين ، فإذا احتجت فاكتبى إلى ابن أخيك يصر ، صَفَك ومع وتلك إن شاء الله .

# نهـــج البلاغة تحقيق نسبته إلى علىّ كرّم الله وجهه

جع الشريف الرضى المتوفى سنة ٤٠٦ ه ما نسب إلى على كرسم الله وجهه من خطب وكتب وحكم ، فى كتاب سماه : « نهج البلاغة » وفى هذا القول ضربان من الشك : أولهما هل الجامع لذلك هو الرضى كما قدمنا أو أخوه الرتفى ؟ قال ابن خلكان فى ترجة المرتفى : وقد اختلف الناس فى كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام على " بن أبى طالب رضى الله عنه : أهو جمه أم جع أخيه الرضى ؟ وقد قيل إنه ليس من كلام على " ، و إنما الذى جمه ونسبه إليه هو الذى وضه والله أعلم ، كا نص " الحافظ الذهى فى كتاب ميزان الاعتدال على أنه مكذوب عليه جزماً .

<sup>(</sup>۱) كانت أم محرو بن العام من العواهم اللاق يشاهن الرجال ، وكن إذا ولدت إحداهن ولداً نسب إلى من هو أدنى شبها به من هؤلاء الذين يشتونها ، فلما ولد عمرو كسب إلى العامى لشبه به .

أما أساب الشكِّ في نسبة هذا الكلام إلى على فترجم إلى ما يأتي :

خلة الكتب الأدبية والتاريخية التي ظهرت قبل الشريف الرضى من كثير مما
 في نهج البلاغة

٧ — ما ورد فيه من فكرة عويصة ونظرة دقيقة تمــا لا يصح نسبته إلى عصر على ً

٣ - إطالة الكلام إلى الحدّ الذي لم يؤلف إذ ذاك كما في عهد الأشتر النَّخَيِّي .

عافى النهج من قول جارح وشتم صريح للصحابة من مثل ماورد فى الشقشقية بمــا
 لا يصح قبوله من مثل على فى الصحابة رضى الله عنهم .

الأسلوب الصوفى والسارات التي لم تعهد إلا في أزمان متأخرة عن زمن الإمام
 جرت على ألسنة المتكلمين، ومنها ماهو خطأ لفوى لا يصح نسبته إلى عصر الإمام.

### 

أما الشبهة الأولى: فنقول في شأنها: إن جم كلام بليغ من البلغاء في كتاب واحد لم تحجر به العادة قبل عصر الشريف الرضي إلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما من عداه فقد كان كلامهم يرد في المناسبات مفرقاً في كتب التاريخ وغيرها. ولقد كان كلام على مع ذلك مذكوراً معروفا بالكثرة ، فقد قال المسعودي في مروج اللهب: هوالذي حفظ الناس من خطبه في سائر مقاماته أر بسمائة خطبة ونيف وثما أنون خطبة يوردها على البليهة تداول الناس عنه ذلك قولا وعملا » .

ويقول الجاحظ فى البيان والتبيين بعد أن أورد خطبة قال إنها لماوية فى نفر من قريش تباشروا بموته : « وفى هذه الحطبة أبقاك الله ضروب من العبب . منها أن هذا الكلام لا يشبه السبب النمى من أجله دعائم معاوية ، ومنها أن هذا المذهب فى تصفيف الناس ، وفى الاخبار عنهم ، وعمائم عليه من القهر والإذلال ، ومن القيمة

والخوف أشبه بكلام على و بمعانيه وحاله منه محال معاوية . . . و إنمــا نكتب لكم ونخبر بمــا سمعناه والله أعلم بأصحاب الأخبار و بكثير منهم » .

وهذه الخطبة ذكرها الشريف فى النهج: (ج ١ ص ٨٥) ، ومنها:

﴿ أَيُّهَا الناسُ : إِنّا قد أُصبحْنا فى دهر عَنُودٍ (١٠) ، وزمن كَنُودٍ (٢٠) ، يُمدُّ فيه الحسن مسيئًا ، ويزداد الظالم عُمُونًا ، ولا نتنع بما علمنا ، ولا نسأل عما جهلنا ، ولا تتخرّف قارعة حتى تَحُلَّ بنا ، فالناسُ على أربعة أصناف : منهم من لا يمنعهم الفساد إلا مبّانة نفسه ، وَكَلَالةُ (٢٠) حدّه ، وتضيصُ وَفُرِه (١٠) . ومنهم المُصلاتُ لسيفه ، والمملنُ بشرّه ، والمُخلبُ بخيله ورَجْله ، قد أشرط نَفْسُهُ (٥٠) ، وأَوْبَقَ (٢٠) وينه ، لُحطام يتهزه ، أو منبر يقرحُه ، ولبس المنجَرُ أن ترى الدنيا لنفسك ، عَمَّا ، وممّا لك عَند الله عوضًا ، ومنهم . . . » .

ثم قال الشريف: « أقول وهذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له إلى معاوية ، وهى من كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذى لا يشك فيه ، وأين النهب.من الرّعام ، والمذب من الأجاج . وقد دل على ذلك الدليل الخرّيت ، وقده الناقد البصير عمرو الن بحر الجاحظ » .

أما الشبهة الثانية : وهى استكثار هذه الحكمة ، والنظرة الدقيقة على على كرام الله وجهه فإنها مردودة إذا عرفنا ما كان عليه من حصافة الرأى التي استفادها عن عشرته لرسول الله ، وهو مشرق النور الإله في ، ولا يستبعد ذلك من عرف عشرة على لرسول الله منذ الصغر ، وملازمته له ، حتى إنه لم يتخلف عنه فى غزوة من غزواته إلا غزوة تَبُوك ، فقد خلفه رسول الله على أهله وقد عرف على بين الصحابة بالذكاء،

<sup>(</sup>١) جائر . (٢) كافر . (٣) ضعف . (٤) قلة ماله .

 <sup>(</sup>٥) أشرط نفسه لكذا: أعدها ، والمراد هنا للمر . (٦) أهلك .

الطائفة من الحيل

ونهاذ البصيرة ، حتى كانوا يصدّرون عن رأيه ، وهو النبى قال فى شأنه عمر : « لولا على لهلك عمر » ، وقال : « لاَ يُشتِينَنَّ أحد فى المسجد وعلى ّ حاضر » ، وقبل ذلك قال رسول الله : « أقضا كم على \* » ، ودعا له حين بعثه إلى اليمن قاضياً فقال : « اللهم اهد قلبه وثبت لسانه » .

و إذا أضفنا إلى ذلك مااستفاده من التجارب أيام خلافته وما درس من طباع الناس وأحوالهم ، حكمنا بأنه جدير بأن يكون بالمثابة التي أضافوها إليه من بعد النظر وقو"ة الفراسة ، وكيف نستبعد على على "أن يكون كما وصفنا ، وهذا عمر بن الخطاب قد دو"خ الممالك بسياسته التي كانت موضع عجب المؤرّخين .

أما الشبهة الثالثة : شبهة الطول في عهده للأشتر النَّيْخِيِّ الذي بلغ ٢٧٥ سطراً وفي خطبته المساة بالقاصمة البالغة ٢٧٦ سطراً ، وخطبة الأشباح البالغة ١٧٠ سطراً ، وخطبة الأشباح البالغة ١٧٠ سطراً ، وواتى يدل كلام الشريف الرضى فيها أنه لم يوردها كلها ، إذ يقول في ثناياها . . . ومنها . .

قالذى هوله على الجلة: إن الطول ليس مستبعداً على فصاحة على "التى صارت مضرب الأمثال، وإذا وهب المرء ملكة البيان سهل عليه القول ، فإذا اتجهت نفسه إلى القول أفاض فيه ، وإذا أضغنا إلى ذلك زهد على وانصرافه عن زخارف الدنيا ، واهم المحارح الناس ، وإذا أضغنا إلى ذلك زهد على وانصرافه عن زخارف الدنيا ، هذه الكثرة فى كلامه والطول فيه ، فإذا أطال على فى خطبه ، فلأن الوعظ أحب الأمور إلى نفسه لأنه يعظ نفسه حين يعظ الناس ، ويحرّك قلبه حين يحرّك القلوب ، ثم هو يرى من العبادة لله أن يهدى الناس إلى الحق بعد مابدا منهم الانصراف عن الدين ، فو يرى من العبادة لله أن يهدى الناس إلى الحق بعد مابدا منهم المناس حين يستر يح من الجهاد بيمينه ، وليخطط ذلك بذلك حين يحتاج إلى التذكير فى مواطن القتال . فلو أن عليه على على الذي ما كان ذلك كثيراً . من مثله .

وشبهة الناس فى عهد على "للأشتر خاصة أن الإمام عهد قبل ذلك إلى غيرالأشتر فل يطل ، وأضافوا إلى ذلك أن الأشتركان من أصحاب على اللازمين له ، وكان ساعده الأيمن فى صغين ، فكأنه كان فى غنى عن هذه النصائح العلويلة ، ولكنا نقول : إن المهد إلى الأشتر لا يقصد به وحده ، بل إنه يتناول جميع من معه من عماله وأعوانه ، والكتاب بعد ذلك يعد دستوراً للمعل فى القضاء والجباية وغيرها . وأما أن عليًا لم يعد لنير الأشتر بمثل هذا العلول ، فلمل ذلك قد ضاع فيا ضاعمن آثار على الكثيرة ، أو لعل الناس لما رأوا العهود متقاربة المنى ، احتفظوا بمثال منها لعله أجم لمانيها .

ولا نستبعد مع ذلك أن يكون الشيعة نسبوا لعلى هذا العهد ليدلوا على فضله ، وأنه لم يفته من عصره الأول ما تنبه الناس فى عصور متأخرة كما فعل طاهم ابن الحسين فى عهده لابنه عبد الله حين ولاه المأمون الرَّقَة ومصر وما يليهما ، فلما اشتهر هذا العهد شهرة عظيمة حرَّك ذلك من رغبة الشيعة فى نسبة مثله إلى مثلهم الأعلى في القصاحة والتدبير .

والكلام فى نحل الشَّتْشِيِّيَّة أو تحقيق نسبتها إلى عليَّ قد تحدَّث به المتقدّمون ، فقد روى ابن أبى الحديد ما يؤيد نسبتها إليه فى كلام طويل أثبت إليه أنها مرويَّة فى كتب أخرى قبل أن يولد الوضى ، ولكن تفيه لاختراع الشريف لها لا ينغى أنها مدسوسة على على قبل ذلك .

أما نحن فنعرض عليك المقام الذى قيلت فيه هذه الخطبة . قالها على عليه السلام بهدأن بايسه الناس فأقبلوا إليه كمرف الضّبُع (كما يقول) حتى وُطِئ الحسنان ، ومُثّق عِطفه من كثرة الرَّحام ، فلما نهض بالأحر بريد إصلاح الفاسد ولم الشَّمَّتِ لم

يجد من الفلوب ثباتا معه على الحق ، فبلغ منه اليأس كلّ مبلغ ، وهمّ بخلع فسه لولا لزوم البيعة فى عنقه ، وذلك إذ يقول : « أمّا وَالنِّينَ فَلَقَ الحبَّة ، وَ بَرَا النَّسَمَة ، لولا حضور الحاضر ، وقيامُ الحجة بوجود الناصر ، وما أخذ اللهُ على العلماء ألاّ يُمَازُوا على كِنظةً ظلم ، ولا سَفَب مظلوم ، لألقيتُ حبلهَا على غارِبها »

فجدير بك أن تمتير هذه الخطبة نَهَثْمَة مصدور ، وأَنَّة مَكَّلُوم ، طال عناؤه فيما يحاول من ردّ الكيد ، وخُدَع الحرب .

تنبنى الخطبة على معنى عام ، هو أن الخلافة فاتت عليًا فى أوّل أمرها ، فلما صارت إليه كانت الأمور قد اضطربت ، والنفوس قد تدابرت ، فلم يتحقق غرضه من الإصلاح ، وحسن القيام على هذا التراث المستخلف عن رسول الله ، وينبغى أن تؤمن يتينا أن طلب هؤلاء الصحابة الكرام للخلافة وحرصهم عليها ، لم يكن لغرض دنيوى ، و إنما طلبوها ليقيموا عود الدين ، ويحققوا العدالة بين الناس . وفى سيرهم جمياً ما يدل على أنهم بذلوا ثروتهم ، وأفنوا جهدهم ، وخالطوا الناس نهارهم ، وعَشُوا علمهم ليلهم التماس لتحقيق العدالة و إرضاء لله .

لذلك لا نستبعد أن يكون على قد أسف على حرمانه من الخلافة أيام كان يستطيع أن ينفع ويثمر خيراً للإسلام ، فنستبيح له أن يقول فى أوّل هذه الخطبة : أمّا والله لتد تقمّمها فلان ( يريد أبا بكر ) ، وإنه ليمل أن محلى منها محلّ القطب من الرجى » ، وفى تأخر على عن مبابعة أبى بكر ( كما يحدّثنا التاريخ ) ما يساعد على أن عليا يستجعز أن يقول هذه الكلمة .

ثم هو يقول فى الخطبة أيضًا : «حتى مضى الأول لسبيله، فأدْلى بها إلى فلان بعده ( يريدعر ) .

شتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِها ويوم حَيَّاتَ أَخَى جَابِرِ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) جان : سيد من بنى حنيفة كانت له حظوة عند ملوك الفرس وفعمة واسمة وكان الأعفى ميمون بن قيس قائل هذا البيت ينادمه . ومينى البيت : أن فرقا كبيرا بين يومه وهو مسافر يمانى مناعب السفر ، وبين يوم حيان فى رفاهيته واممته

فياعبًا ! بينا هو يَسْتَقيلِها فى حياته ، إِذْ عَقَدها لآخر بعد وفاته ! لَشَدٌّ ما تَشَغَّرَا ضَرْعَيْهَا فصيّرها فى حوزة خشناء يفلظ كُلامها وَيَخْشُن مَشْهَا » .

ولا يستوقفنا من هذه الفقرة إلا قوله: « لَشَدَّ مَا تَشَطَّرا صَرَّعِها » ، فهي كلة صريحة في أن الخليفتين قد تقاسما النفع في تولى أمر المسلمين ، فجملا الخلافة ناقة ، أخذ كل شطراً من ضرعها ، ورأيي أن هذه الجلة مقصمة بين الكلام بدليل أن ما بعدها معطوف بالفاء على ما قبلها ، وهي لا تسمح بمثل هذا الاعتراض ، وإذا يكون على " بريئاً من هذه التهمة التي لا يستسيغ إيمانه وعدالته أن يلصقها بالإمامين ، وأما تصبه من جع أبي بكر بين الاستقالة منها أول توليه ، وحرصه على اختيار عمر لهما بعد وفاته ، فتلك حقيقة لا ينكرها أحد . وأما قوله : فصيرها في حوزة خشناء ، فذلك أمر مشهور لا شك أنها مدسوسة على على "كقوله في وصف عمر : « فَهُنِي الناسُ بَعَبْطِ وَشِماسٍ ، ومالاً ني ما الآخر ليشهره » يعني بالأول طلحة ، وبالثاني عبد الرحمن بن عوف ، وكان طلحة قد وهب حقه لعبد الرحمن منه والمأول طلحة قد وهب حقه لعبد الرحمن من عوف لانحرافه عن على " ، وكان عبد الرحمن صهراً لمثان ، وهان من أمه .

أما ماكان من على في شأن معاوية ، وعمرو بن الماص من كلام يعرض فيه بهما ، أو بأحدها ، أو كتاب يوجهه إلى أحدها ، فذلك تقبله من على فيهما ، وتقر أنه يقوله ولا حرج عليه في ذلك ، لأن عليًا كان يعتبرها شاقين لطاعة المسلمين ، خارجين على جاعتهم ، مريقين للدماء في غير حق ، ومن كان مثلهما يعتبر كافراً محاربًا الله ورسوله ، فكيف يُستكثر من على شتم أو ذم أو لمن لأحدها ، وقد ثبت أنه هو الذي بلم بلمن معاوية على المنابر بعد مكيدة التحكيم ، فقعل مثله معاوية ، وصارت بدعة في جميع خلفاء بني أمية حتى أبطلها عر بن عبد العزيز .

ومن كلام على فيهما قوله فى ردّ كتاب محمد بن أبى بكر حين أخبره بنزول عرو بن العاص قريبًا من مصر :

« وقد قرأت كتاب الفاجر بن الفاجر معاوية ، والفاجر بن الكافر عموو ، المتحايين فى عمل المصية ، والمتوافقين المرتشيين فى الحكومة » .

وأما الشبهة الخامسة : وهي العبارات التي لم تعهد إلا في أزمان متأخرة عن زمن على ، فهي شبهة قوية ، إذ نرى بين كلامه قوله : « ولا حَدَّهُ من كيفه » فإنه لم معلول » ، قال ماحب القاموس : « وأعله الله فهو مُمْلُ وعليل ، ولا تقلّ معلول ، معلول » ، قال صاحب القاموس : « وأعله الله فهو مُمْلُ وعليل ، ولا تقل معلول ، معلول » ، وقوله : « لا يجرى عليه السكون والمتكلمون يستعملونها ولست منها على ثُلَج » ، وقوله : « لا يجرى عليه السكون والحركة ، وكيف يجرى عليه ما هو أجراه ، ويعود فيه ما هو أبداه ، ويحدث فيه ما هو أحدثه إذا لتفاوتت ذاته ، ولتجرّأ كُنْهُ ، ولامتنع من الأزل معناه » ، وكلة الأرل غير عربية . قال في شفاه الفليل : « أزلى والأزل وأزليته كله خطأ لاأصل له في كلام العرب ، وإنما يريدون المني الذى في قولهم لم يزل عالما ، ولا يصح ذلك في اغتقاق ولم يسمع ، وإن أولع به أهل الكلام » وكذلك قوله في القاصمة : «الذى يجبر عباده على فعل الماصي وهو فاسد ، وتعرف أدلته من علم الكلام ، وينسب إليه على لفظه ، وإذا قيل قدرة و جَعَرية جاز التحريك للازدواج » ، وظاهر من المساح أن الجبر من اصطلاح المتكلين .

ونحن أمام هذه الشبهة لا نستطيع إنكار أن كلام على تناولته الأقلام على مرور الأيام بالزيادة حتى دخلت هذه التعابير إن لم تكن خلقت أيام على " ، وهذا شأن كل" كلام نال إعجاب الناس كما جرى لكتاب كليلة ودمنة مثلا ، فإن عبارات فيه وأبوابًا برمها زيدت على توالى المصور حتى صار إلى ما هو عليه الآن ، ولا يمنع هذا أن يكون نهج البلاغة في جملته هو كلام على الذي لاشك فيه

### الكتابة في هذا العصر

عرفت فى دروس السنة المساضية تاريخ الخط العربى ، وأنه صار إلى مكة من طريق الحيرة والأنبار على يد حرب بن أمية ، وقد تعلمه من بشر بن عبد الملك ، الذى قدم ممه إلى مكة وتزوّج ابنته الصهباء . فجاء الإسلام وفى أهل مكة كتاب ولكنهم بضمة عشر رجلا ، وأغلبهم ممن كانوا أسحاب رسول الله فى الإسلام .

كان الكتاب بمكة لما جاء الإسلام سبمة عشر رجلا، منهم: عمر، وعلى ، وعثمان، وأبو سفيان، وابناه معاوية ويزيد وغيرهم. وكان من النساء قليل، كخفصة، وأم كلثوم، وكانت عائشة تقرأ ولا تكتب.

وكان بالمدينة أول عهد الإسلام أحد عشر كاتباً ، منهم زيد بن ثابت وقد تملًم فيا بعد كتابة اليهود بأمر رسول الله كما تعلّم السريانية بأمره أيضاً في سبعة عشر يوما .

وما زال عدد الكتاب يكثر بحث رسول الله حتى صاركتابه عليه الصلاة والسلام نيفًا وأربعين .

وكان كتاب رسول الله نوعين :كتاب وحى، وكتاب أعمال ؛ ومن كتاب العال كل ومن كتاب الأعمال كل رواه القضاعى فى كتابه عيون المعارف : الزَّعير بن التوَّام ، وجَهْم بن العَّلْت، وكان يكتب خَرْص النمخل ، والمُغيرة ابن العيّان وكان يكتب خَرْص النمخل ، والمُغيرة ابن شعْبة والحُمين بن مُمير، وكانا يكتبان التداين والمعاملات .

و بعد غزوة بدركثر الكتاب من المسلمين بالمدينة ، لأن النبي قبل فى فداء الأسير من قريش إذا كان كاتباً تعليم عشرة من أولاد المسلمين ، وبذلك حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأممية كما كان يحارب الوثنية . وصار هؤلاء الكتاب ذخر الدولة ، فقد كتبوا القرآن ، واستخدمهم الحلفاء فى رسائلهم إلى العمال والقواد ، وفى وصاياهم إلى قضاتهم ، ومناشيرهم إلى عامة المسلمين من أهل الأمصار ، وفى مصالحتهم لأهل البلاد المفتوحة . وقد اجتمع من هذه الرسائل القدر الجمّ ، لأن نشاط المسلمين فى الفتح استوجب ذلك .

و بقيت الكتابة عمل الخليفة أو العامل يكتب أحدها بيده ، أو يختار من جلسائه من يملي عليه ، فلم تصرصناعة يؤجر عليها الكاتب ، أو يستوزر من أجلها كما صار الأمر كذلك فيا بعد . و يتجلى فى رسائل هذا العصر طابعها السهل ، وقصدها إلى المنوض ، و بعدها من التكلف ، وميلها للإيجاز ، وخلوها من عبارات التفخيم ، فما عرفوا ضمير الجمم إلا له ، فيقولون أنت وأنا ، ويكتب الوالى أو القائد إلى الخليفة ، فيقدم اسمه عليه ، فيقولون مثلا : من سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عر .

ومن أمثلة إيجازها عهد أبى بكر إلى عمر: بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ماعهد أبو بكر إلى للسفين ، أما بعد: فإنى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً .. حتى للمذكان من رسائلهم ما لم يتجاوز جملة واحدة ، ككتاب خالد بن الوليد إلى عِياض ابن غنّام ، وكان قد استنجده وهو محاصر بدُّومة الجَنْدل .

من خالد بن الوليد إلى عياض :

« إيَّاك أريد » .

وهو أخصر كتاب عرف فى الأدب العربى .

وكان النبيّ قبل نزول القرآن يبدأ رسائله بقوله : باسمك اللهم ، على حين كانت قريش تقول : باسم اللات أو اسم الشرّى ، فلما نزل القرآن صار السلمون يبدءون رسائلهم بالبسملة ، ثم بقولمم : من فلان إلى فلان ، ثم يعقبون ذلك عالباً بقولهم : « إلى السلام عليكم ، أو السلام عليكم ، أو السلام عليكم ، أو السلام علي من اتبع الهدى » ، ثم يقنون بالحد فى قولهم : « إلى أحد الله إليك » ، ثم يتخلص الكاتب إلى غرضه بذكر أما بعد أو بدونها ، و يختمون الرسالة غالباً بإحدى صيغتى السلام السابقتين ، وقد يتركون شيئاً من هذه اللوازم ، والمئال الندى يجمعها كلها كتابه عليه الصلاة والسلام إلى خالد بن الوليد ، وكان قد بعثه إلى بنى الحرث فأجابوه إلى الإسلام ، وهو :

« بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى خالد بن الوليد : سلام عليك ، فإتى أُخَمَّهُ إليك (٢) الله الذى لا إله إلا هو ، أمَّا بعد ، فإنَّ كتابك جاءنى مع رسولك يُعْجِرُنَى أَن بَنِي الْحُرِثِ قَدْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ تَقَاتِلَهُمْ ، وَأَجَابُوا إِلَى مَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْلاَمِ ، وَتَشَرُوا أَنْ لاَ إِله إلا الله ، وأنَّ محدًا عبدُه ورسولُه ، وأنْ قَدْ هَدَاهُمُ الله بِهِذَهِ ، فَبَشَرْهِ وأَنْدِرْهُمْ ، وَأَقْبِلْ وَلْيَقْبِلْ مَعْكَ وَفْدُهم ، والسلام عليك ورحمة الله وبركانه » .

# نماذج منكتابة هذا العصر

من وصاياهم إلى أولياء عهدهم وصية أبى بكر الصديق لممر بن الخطاب :

«إنى مُسْتَشْفُلُكُ من بمدى ، ومُوصيك بتقوى الله ، إنَّ لله عملا بالليل لا يُقْبَلُه بالنهار ،
وعمارً بالنهار لا يَقْبلُه بالليل ، و إنه لا تقبلُ نافلة صي تُوتُدَى الفريشة ، فإنما تقلُت مواذين من تقلَّت مواذين من تقلَّت مواذين عليهم ، ومُحقَّ للا يوضع فيه إلا الحق أن يكون نقيلا ، و إنما حَمَّق لموازين من خَمَّت مواذينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وَخَمَّت مواذينه لا يُوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفية عليهم ، وحُمَّق لميزان لا يُوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفية أن إنَّ الله فَ ذَكَرَ مُهُمْ بِأَحْسَن أعالهم ، وتَجَاوز عن سيتاتهم ، فإذا ذَكَر مُهُمْ بأسو إ نحالهم ولم يَذُكُو حسناتهم ، فإذا ذَكَر مُهُمْ بأسو إ نحالهم ولم يَذْكُرُ حسناتهم ، فإذا ذَكَرَ مُهُمْ قلت ؛ إنى لأرجو ألا أكون من هؤلاء ؛ وذَكَر آله الرحاء مع آية المذاب ليكون المبد والحبًا راهبًا واهبًا ،

<sup>(</sup>١) أى أحمد الله ملك أى أن تحمد وأنا أحمد أو أحمد انه حمدا أهمدك عليه أو أوجهه إليه في منابلك .

<sup>(</sup>٢) يقال حق على أن أفعل كذا (بالبناء للفاعل) وحق لى أن أفعل كذا (بالبناء للمفعول) .

ولا يَتَنَفَّى على الله غيرَ الحَقِّى ، ولا يُلقى بيده إلى التَّهْلُكَكَةِ . فَإِذَا حَفِظْتَ وصيتى هذه فلا يَكُنْ غائب ؒ أحَبَّ إِليك من الموت وهو آنيك ، وَإِنْ صَيَّفتَ وَصِيِّتِى فلا بَكُنْ غائب ؒ أبضن إليك من الموت . ولست بمشجر اللهِ » .

ومن إرشادهم لقضاتهم كتاب عُمَر إلى أبي موسى الأشعري وقد ولاه القضاء :

« بسم الله الرحمن الرحم : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قَيْس ، سلام عليك ، أما بعد : فإنَّ القضاء فريضة مُحْكَنَة ، وَسَنَّة مُتَّبَعَة (١٠) . فافتهم (٢٠) إذا أدْلِحَ إليك ، فإنه لا ينفع تَكَلَّ بحق لا نقلاَدَ له ، آس (٢٠) بين الناس في وجهك ، وعدلك ، ومجلسك ، حتى لا يعلم شريف في حَيْفك (١٠) ، ولا يَيْأَسَ ضعيف من من من المنكر ، والسلح (٢٥) جائز بين منوب البيئة على من المنكر ، والسلح (٢٥) جائز بين السلمين إلا صُلحاً أحل حراما ، أو حرَّمَ حلالا . لا يَمْتَمَلَك (٢٠) فضاء فَصَيْتُه اليومَ فراجَمت نَفْسك ، وهديت فيه لِرُشْدك ، أن تَرْجِعَ إلى الحق ، فإنَّ الحق قديم " من والباطل . النهم الفهم (٢٠) في المناطق فيس الأموز عند ذلك ، منا ليش في يَتَلَجَلَخه (٢٠) في صدرك منا ليش في كتاب ولا شكة . ثم الهرف الأشهاة والأمثال فقس الأموز عند ذلك ،

<sup>(</sup>١) يريد بالفريضة المحـكمة ماحده الله في كتابه . وبالسنة المتبعة مابينه الرسول وسار عليه .

 <sup>(</sup>۲) يريد أن من يدلى بمجته لايتنيه قوله مهماكان مصيبا إذا لم يتنبه له الثناضى ويعقل ما قبوله حتى يحسن الحمكم ويرد الحق إلى صاحبه .

<sup>(</sup>٣) أى سو" بين الناس، وهوأمر من آسى على وزن فاعل (٤) الحيف: الظلم.

اتقت الفوانين على أنه لاقيمة الصلح إذا غالف الفانون فإنها لم توضع إلا لأنها الصالح العام فإذا خوافت اضطرب الأمر .

<sup>(</sup>٦) يربد أن الفاخى لايلينى أن يقيد بحكم حكمه فانا ظهر له خطؤه كان عليه أ. يمكم عا تجدد فى شمه من رأى . وقد حسدت أن تمر حكم فى حادثة بحكم ثم حكم فى غيرها بنيره ولم ينير السابق وقال ذلك على ماقضينا ومذا على ما تفضى .

 <sup>(</sup>٧) هذا أصل ثاك من أصول الحسكم وهو الفيآس، ومن منا اشترطوا قديما في الفاضى أن يكون مجتمدا لامقلها

اللجاجة كالتلجاج : التردد .

واهمِدْ إلى أقربها إلى الله وأشْبَهِ المحتقّ، والجمّل (١) لمن ادَّعَى حَقَاعًا ثَباً أو بَيْنَةَ أَمداً يَنْتَهى إليه . فإن أخضَرَ بينة و إلا استخلّت عليه القضية كَوْبَة أننى للشك وألسلون عدول بعضهم على بعض إلا تَجْلُوداً في حدّ ، أو مُجَرِّباً عليه شهادةُ زُور ، أو طنيناً في وَلاَه أو نَسَب ، فإنَّ الله تُوكَى منكم السَّرَاثُرَ وَدراً بالبَّيناتِ والأيمانِ . إيّاك والفلق (٢) والضجر والتأذّي بالخصوم والتنكُّر عند الخصومات ، فإن الحق في مواطن الحق يُنهَمُ ألله به الأجر ، ويُحسِّنُ الدُّخر . فن صحّت يَبْتُهُ وأقبلَ على نسمه كَفاه الله ما بينهُ وبين الناس . ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنَّهُ ليس من نفسه شاكهُ الله .

ومن رسائلهم إلى أمراء الأمصار ما كتبه عنمان إلى عماله حين ولى الخلافة :
أما بعد : فإنَّ الله أمر الأنمة أن يكونوا رُحاةً ولم يَتَقَدَّمُ اليهم (٢) أن يكونوا جُبكةً .
وإنَّ صَدْرَ هذه الأمةِ خُلقُوا رُحاةً ولم يُحَلَّقُوا جُباةً ، وَلَيُوسَكِنَ أُكَّتُكُمُ أَن يَسِيدُوا جُباةً ولا يصيروا رُحاةً . فإذا عادوا كذلك النَّقَلَمُ الحياه والأمانةُ والوفاه . ألا وَإِنَّ عَلَيْهُ مَا الله والأمانةُ والوفاه . ألا وَإِنَّ عَلَيْهُ مَا الله عليه مَتَعَلَّمُهُمْ مَا كُمْ ، وَتَأْخَدُوهُ بِمَا عليهم. ثُمَّ تَللون وفيا عليهم وتَأْخُذُوهُمْ بالذي عليهم . ثمَّ العدوُّ المنتاون قاشتَعْيُمُوا (٤) عليهم بالوَقاء .

ومن مناشيرهم إلى عامة المسلمين ما كتبه عنمان : أمَّا بعدُ ، فإنَّمَا كَلْمَتُمُ ما كَلْمَتُمُ بالاقتداء والانَّباع فلا تَلْفَتِنَّـكُمُ الدُّنْيَا عن أَشْرِكُمُ . فإنَّ أَمْرَ هذه الأمةِ صائرُ ۖ إلى

 <sup>(</sup>١) يشير إلى جواز تأجيل الحسكم لن طلب ذلك من المحسوم لسبب .مقول كنيبة الصهود مشملا .
 (٣) مكذا رواها المبدو لم يروها بالفاف (الفتر) وقال في معناها يقال في سوء الحلق رجل غلق (كلفر) وأصل ذلك من قولهم أغلق عليه الأحر إذا لم يضح ولم ينفتح . اه . ولا شك أن

سوء الخلق من ضيق الفطن وانمدام الروية والفهم الصحيح للأمور . (٣) عدم إليه : أمره . ﴿ ٤) أي أهل النمة .

استفتح عايه: استڤوى واستعان

الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم : تكاملِ النَّمَم ، وُبُونِع أَوْلَادِ السَّبَايَا ، وقراء قِ الأغْرَابِ والأعاجمِ القرآنُ<sup>07 ،</sup> كَانِّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ : الكُفْرُ فى الشُغِيَّةِ <sup>07 ،</sup> فإذا أستَعْجَمَ عليهم أمرُ تَكَلِّفُوا وابْتَكَعُوا .

بسم الله الرحمن الرحم : هذا ما أعطى عبد الله بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان . أعطاهم أماناً لأنفسهم ، وأموا لحيم ، ولكنائسهم ، وصلبانهم ، وستيبها و برينها ، وسائر مِلّها ، أنه لا تُستكن كنائسهم ولا يُمتّره ولا يُنقصُ منها ولا مِن حَيِّرها ، ولا مِن صليبهم ، ولا من هيه من أموالهم ، ولا يُمتّره مُون على دينهم ، ولا يَستكن إيلياء متهم أحد من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يُعقول الجزية كما يُعطي أهل المدائن ، وعليهم أن يُحرِّجُوا منها الرُّوم ، فن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يتبلنوا مامتهم . ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . ومن أحبّ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله من المراقب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله من المؤرم ، ومن أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله من المؤرم ، ومن أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله من المؤرم ، ومن أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله من من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وعلى بيتيهم أمنون على أنفسهم وعلى بيتيهم وعلى المناس ومثله المهم حتى يتبائموا مامتهم .

### عمر بن الخطاب

[ مولده ونسبه ] : قال عمر عن نفسه : ولدت قبل حرب الفيجار الأعظم بأربع سنين . فيكون قد ولد قبل مبعث النبيّ ببشرين سنة ، لأن حرب الفيجار كانت قبل

المراد بقراءة هؤلاء الفرآ : انتشار الاسلام فانهم لايفر ، ونه حتى يكون الإسلام قد انتصر .

 <sup>(</sup>٣) العبعة : عدم الافصاح . والأمجم والأمجمي : من لايفصح . والعبم بالضم والعبر بالتحريك :
 خلاف العرب من أى جنس كانوا .

البعثة بنحو ست عشرة سنة ، وهو ابن الخطاب بن نُفيل بن عبد المُزّى بن رَ بَاحٍ -و يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب وهو الأب الثامن للنبي

وأمه حَنْتُمَة بنت هاشم بن المغيرة ، وليست بنت هشام بن المغيرة إذ يتبع هذا أن يكون أبو جل خاله وليس كذلك .

[خَلقه وَخُلِقهُ] : كان عمر رجلا طُوالا جسيا أبيض ، شديد حمرة المينين ، أصلم ، في عارضيه خفة ، كثير شعر السّبَلة ، أعسر يسرًا ، « أضبط » ، شديد الوطء إذا مشى، جهير الصوت إذا تكلم ، وكان قليل الضحك، مقبلا على شأنه ، شجاعا حازماً أيّدًا ، شديد العارضة ، مهيب الجانب ، ذكى الفؤاد .

[حياته فى الجاهلية] : كان فى بدء أمره يرعى غنهاً لأبيه ، ثم اشتغل بالتجارة ، وهي عمل الأشراف من قريش .

ولقد عرفت له قريش فى الجاهلية شدّة عارضته ، وشجاعة قلبه ، وذكاء ، وحسن بيانه ، فجملتهالسفير بينها و بين قبائل العرب فى المفاخرات والمنافرات والمصالحات. والحروب . وذلك شرف عظيم لا يناله إلا من كان كابن الخطاب .

ولقد جا، الإسلام فلتي النبيّ وأصحابه عنتاً شديداً من عمر ، ومن كلّ من كان على نحو صفاته ، كأبي جهل من رؤساء قريش ، فقد جاءت بعثة النبيّ مؤذنة بروال سطوتهم ، وتطامن مكاتهم ، حتى لقد روى عن النبيّ أنه كان يقول : اللهم أعرّ الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن الحطاب ، أو بأبي جهل ، فأجاب الله دعامه بدخول عمر في الإسلام ، فكان أحب الرجلين إلى الله تمالى .

[ إسلامه ] : حدّث عمر رضى الله عنه عن أول وقوع الإسلام فى قلبه قال : خوجت أتمرّض لوسول الله عليه وسلم ، فوجدته قد سبقى إلى المسجد ، فقست خلفه ، فاستفتح سورة الحاقة ، فجملت أعجب بتأليف القرآن ، فقلت : هذا والله شاعر كا قالت قريش ، فقرأ : « إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ يَقَوْلُ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُوْمِئُونَ » ، فقلت كاهن ، فقرأ : « وَلاَ يَقُولُ كَاهِنِ قَلِيلاً مَا تَذَكُمُونَ تَعْزَيلاً مَا تَذَكُرُونَ تَعْزِيلاً مَا تَذَكُ وَنَ تَعْزِيلاً مَا تَذَكُمُونَ تَعْزِيلاً مَا تَذَكَّمُونَ تَعْزِيلاً مَا تَذَكُمُونَ تَعْزِيلاً مَا تَشَاعِلُ عَلَيْكُ مَا تَذَكُمُ وَتَعْفِيلاً اللهِ اللهِ

مِنْ رَبِّ الْمَا لِمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَهْضَ الْأَقاوِ بِلِ لَاَ خَذْنَا مِنْهُ بِالْسَهِينِ » قال فكان ذلك أول وقوع الإسلام بقلبي .

خرج عمر متعلداً سيفه ليقتل محداً الذي سب آلمتهم ، وسفه أحلامهم ، وعاب دينهم ، وفرق جماعتهم ، فقابله رجل من بني زُهْرة ، فقال له : ألا أدلك على المعجب يا عمر ؟ إن أختك وخقنك قد صبَوا ، فشي عمر دامراً (() حتى أتاها وعندهما رجل من المهاجر من يقال له خباب ، فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت فدخل عمر ، فقال لأخته وختنه (() ما هذه المينمة التي أسمها عندكم ؟ (وكانوا حين مجيئه يقرمون على المختف أمرهما ، ثم أطهرا إسلامهما ، وطلب عمر الصحيفة التي فيها طه فقرأها عمل : دلوني على محمد ، فذكروا له أنه في دار بني الأرقم عند الصفا ، فقصد إليه عمر فأسل ، ثم قال يا رسول الله : ألسنا على الحق فيم الاختفاء ؟ فكان ذلك أول إعلان فالسنة ، السناه ، وكان إسلامه رضى الله السنة السادسة من البعثة .

وكان كفار قريش إذا رأوا رجلا دخل فى الإسلام يقولون: قد صبأ فلان ، و إذا عثروا به أكثروا ضربه وأذاه ، وهكذا فعلوا بمسر حتى خاف عليه خاله العاص بن وائل ، فقال : عمر فى جوارى ، فامتنع الناس عنه ، ولكن عمر كان يلتذ بالأذى فى سبيل الله فرد على خاله جواره ، فكان يُضْرَب وَيَضْرب ، ومن شجاعته أنه حين خرج مهاجراً لم يخف هجرته كما فعل غيره ، بل تقلد سيفه ، وتنكب قوسه ، واتنفى فى يده أسهماً ، ومضى قبيل الكمبة ، والملأ من قريش بفينائها ، فطاف بالبيت متمكناً ، ثم أتى المقام فصلى متمكناً ، ثم وقف بالحلق واحدة واحدة ، فقال لهم : شاهت (٢) هذه الوجوه ، لا يُرْعَر (١٠) المه أو يُؤْمَر (١٠) طفله الوجوه ، لا يُرْعَر (١٠)

<sup>(</sup>١) من دس : بمعنى دخل بغير إذن وهجم هجوم الصر

 <sup>(</sup>٢) الحتن : الصهر ، وكل ماكان من ناحية الرأة كا بيها وأخوتها.
 (١٥) أحد ...

 <sup>(</sup>٣) قبحت . (٤) ثـكات المرأة (كفرح) قدت ولدها .
 (٥) يتم (كفرب وعلم) فقد أباه دون الرشد .

أو يُرْ مِلَ (١) زوجته ، فليلةني وراء هذا الوادي ، ثم خرج ، فلم يتبعه أحد .

[ تشريف النبي له ] : كان من تشريف النبي له أن لقبه بالفاروق يوم إسلامه ، وكناه بأبي حض لمما رأى من شجاعته ، وناداه بيا أخي حين استأذنه في الممرة ، فقال له : يا أخي لا تنسانا من دعائك ، تزوّج النبي ابنته حَفْصة نبيد موث زوجها ، ووصفه بأنه محدَّث أو مُقهم أو مُلهم ، فقال كما جاء في الصحيحين : إنه كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدَّثون ، وإنه إن كان في أمتى هذه أحد فإنه عمر بن الحطاب ، وذلك لما كان يأتى به الوجى من تأييده كما حدث فيا يأتى :

لـ لـا أراد النبيّ أن يصلى على عبد الله بن أبيّ. قال له عر: أليس الله نهاك أن تصلى على المنافقين ؟ فقال النبي أنا بين خيرتبين . قال تعالى : « أستغفر كُمْم أوْ تَستَغفر كُمْم أوْ تَستَغفر كُمْم أوْ تَستَغفر كُمْم الله كُمْم » ، ثم صلى عليه فنزل : « وَلاَ تَسَلَقُ عَلَى أَحَد مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَشَمْم عَلَى قَبْرِهِ لَم الله عليه فنزل : « وَلاَ تُسَلَقُ عَلَى أَحَد مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَشَمْم عَلَى قَبْرِه لَه وَالله وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَشَمْم عَلَى قَبْرِه لَه وَلاَ تَسْمَلُونَ ».

٢ - أسر النبيّ فى بدر سبعين رجلا ، فاستشار فيهم أبا بكر فقال : قومك وعشيرتك فحل سبيهم ، وقال عمر : اقتلهم ، فغاداهم النبيّ ، فشب الله عليه بقوله : « مَا كَانَ لِنبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْغِنَ فِي الْأَرْضِ » (٢٠) ، فقال رسول الله : لقد كاد يصيبنا فى خلافك شرّ ياعمر .

٣ – وكانت نساء النبيّ يظهرن للناس ، فكان عمر يغار عليهنّ ، ويرى من

<sup>(</sup>١) أرملت الرأة : فقدت زوجها .

 <sup>(</sup>٣) معنى الآية : أنه مايستهم النبي أن يكون له أسرى ويضلب على أعدائه حتى يكثر القتب ل فيكون ذلك ذلا السكفر وإضافا ، وعزا الاسلام . ولما كثر المسلمون بعد ذلك قال أفته « فَإِمَّا مَثَنًا بَعَدُ كَإِمَّا فَدَاء » .

اللائق بشرفين أن يحتجبن وكلم النبيّ فى ذلك ، فنزل قوله تعالى : « يأيُّمَا النبيَّ قَلْ ذلك ، فنزل قوله تعالى : « يأيُّمَا النبيُّ قُلْ إلاَّ وَيَسَاعَالُمُ مِنْيِنَ يُدْنِينَ مَكَيْمِنَّ مِنْ جَلاَيْدِيمِنَّ »الآية. ع — عاتب النبيّ بعض نسائه ، فجل عمر يمرّ عليهن واحدة واحدة ، وهو يقول :
النن انتهينن و إلا ليبدلن اللهُ رسولَه منكن خيراً ، فنزل قوله تعالى : « عَسلى رَبُّهُ إِنْ طَلْقَكُنَ أَنْ يُبْدِلُهُ أَزْ وَاجًا خَيْلًا مِنْكُنَّ » .

إلى غير ذلك حتى قيل : ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر .

ومن مزايا عمر: صواب رأيه ، واجتهاده فيها لم يرد فيه نص من كتاب الله ، ولا سنة نبيه حتى يقول الفقهاء فى باب الاجتهاد: إن عمر عمدة هذا الباب ، ومن أمثلة اجتهاده : أن رجلا قتلته امرأة أبيه وحليلها ، فتردد عمر ، هل يقتل الكثير بالواحد ؟ فقال له على ت لو أن جماعة سرقوا جزوراً ، فأخذ هذا عضواً ، وذاك عضواً ، أكنت ناطهم ؟ فال نهم ، فال فكذلك . فكتب عمر رأيه إلى عامله : أن اقتلهما ولو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم .

وسئل فی شارب الحرفقال : من شرب فقد هَذَی ، ومن هذی فقد اقتری ، فأری علیه حدّ الفتری «القاذف» .

وكان يفهم روح التشريع فيجعل للملابسات دخلا فى فهم المراد ، ومن أمثلة ذلك : أن النبى كان قد تألف أبا سفيان، والأقرع بن حابس ، ومُحيَّنِنة بن حِصْن ، وصَنْوان ابن أمية ، وأعطى كلاً مائة من الإبل ، فجاء عيينة والأقرع إلى أبي بكر يطلبان أرضًا فكتب لهما بها ، ثم حضر عر فرق الكتاب وقال : إن الله أعزَّ الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتم عليه ، و إلا فالسيف بيننا و بينكم .

وف مرَّة لم يقطع فى السرقة ، وذلك أنه فى عام الحجاعة سرق غلمة لِحَاطبِ بن أبى بَلْتمة جزورًا ، وأقرَوا على أنسهم ، فبعد أن أمر عمر بقطع أيديهم أعادم ، وقال لابن حاطب : أما والله لولا أنكم تستعملونهم وتيميمونهم حتى إن أحدهم لو أكل الميتة حلّ له ، لقطمت أيديهم ، وايم الله إذ لم أفعل لأغرمتك غرامة توجمك .

وكان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر ، وسنتين من عهد عمريقع واحدة حتى قال عمر : إن الناس قد استعجاوا فى أمركانت فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه وجعله يقع ثلاثا تأديباً للناس .

### خلافتـــه

عهداً بو بكر إليه بالخلافة بعد أن استشار الصحابة في أمره ، وكان بدء خلافته سنة ١٣ هـ ، وقتل سنة ٢٣ هـ ، فكانت خلافته عشر سنوات . وقد قتله رجل من السبايا يسمى قيروز ، ويكنى أبا لؤلؤة ، وهو غلام المغيرة بن شقية ، وقد فرض عليه المغيرة درهمين في اليوم ، فشكا الفلام ذلك إلى عمر وهو يطوف في السوق . فقال له : ما صناعتك ؟ قال : نجار حداد نقاش . قال عمر : فيا أرى خراجك كثيراً ، فاضطفن عليه الفلام ، وقتله بعد ثلاثة أيام ، وهو يريد صلاة الفجر ، وحمد الله عمر حين عَلمٍ أن قاتله غير مسلم .

[أعاله فى خلافته] : أما فتوحه التى لم يعرف مثلها لنيره من الخلفاء وملوك الإسلام كافة ، فإن التاريخ العام كفيل بشرحها ، وبيان مساحة رقمتها وسرعة حدوثها وإحكام أمرها ، فلعمر فى ذلك الأحر, حديث عجب ، فلقد كان يرسل للقائد بوصف البلاد التى سيقدم عليها ، وبيان أخلاق أهلها ، وطريقة محار بتهم ، فيكون فى العمل برأيه النصر المؤزر . ويكفى أن نروى لك كتابه إلى سعد بن أبى وَقَاصِ فى حرب القادسية قال :

أما بعد : فسر من سيرَافَ نحو فارسَ بمن ممك من المسلمين ، وتَوكَّلْ على الله ، واستمنْ به على كلّ أمرك . واغمَّ أنك تَقَدَّمُ على أمة عددهم كثيرٌ ، وتُعَدُّمُهُمْ فاضلة ، \*

وأما سيرته فى رعيته فقد بناها على أسين عظيمين من سياسة الأم ، فأطاعته العرب والعجم أحسن طاعة . وجرت له الأمور على أذّلا كما <sup>(۱۲۷)</sup>

فأحد أسى سياسته هو الشدّة في العدالة ، وعدم الهوادة في حدود الله ، وذلك هو

<sup>(</sup>١) البأس: الشدة في الحرب . (٢) صعب ٠٠

<sup>(</sup>٣) أوديمه المتسعة . (٤) الغيض : القصان

<sup>(</sup>o) الانتظار والاميال .

<sup>(</sup>٦) يقال هو خدعة بضم ففتح: أي كثير الحداع ، فان سكنت الداء صار معناها كثير الانحداع .

 <sup>(</sup>٧) المسالح التنور . (٨) الأنتاب : جم نف بالفتح أو الضم، وهو الطريق في الجبل .

<sup>(</sup>٩) الأراضى الرملية . (١٠) تحركت إليهم .

<sup>(</sup>١١) رجوتم ثواب الله .

<sup>(</sup>١٢) جمَّعُ لامَدُردُ له أو المفرد ذل ، والمعنى جرت على وجهما وطبيعتها .

خلق عمر منذ جاهليته ، ولكنه كان فى الجاهلية صرامة وغلظة كبد وحمية جاهلية . ثم صار فى الإسلام تحريا لرضاء الله ، وتنفيذاً لأوامره ، وحرصاً على حبل الإسلام أن يضطرب .

ومن أمثلة ذلك: أنه كان إذا شكى إليه عامل مها عظم قدره دعاه المتول بين يديه ، فإن ظهرت إدائته أقام عليه الحد" ، وإن شك في أمره عزله . وقد شكا إليه رجل أبا موسى الأشعرى وذكر أنه ضربه ، فكتب إليه : إن كنت ضربت فلاناً على ملاً من الناس فعرمت عليك لما قعدت له في ملاً من الناس حتى يقتص منك ، وإن كنت ضلت ذلك في خلاء من الناس فاقعد له في خلاء من الناس حتى يقتص منك . ولولا عفو الرجلي بعد أن قعد له أبو موسى الأشعرى للقصاص ، لجرى القصاص على أبي موسى وهو هو سابقة في الإسلام و بلاء ، ومثل ذلك جرى لممرو بن العاص

وقد استحضر عمر سعد بن أبى وقاًص فاتح القادسية والمدائن وبمصر الكوفة والبصرة . وكان قد شكاه أهل عمله بالكوفة ، فجمع بينه و بينهم ، فوجده بريئًا . وكان للوصول إلى العدالة يأمر عماله أن يوافوه فى موسم الحبح ليجمع بينهم و بين الشاكين منه. .

ولقد كان له عامل يقتص آثار العمال فيرسله فى كلّ شكوى ليحققها فى البلد الذى جرت فيه ، وهذا العامل هو محمد بن سَلَمة ، وكان يثق به ثقة تامة .

#

وكان عمر يرى أن المدالة تنتضى سهره على الرعية واستطلاعه لأحوالهـا ، فكان يسنّ بالمدينة ليلا ، وقد روى عن عسه قصص تمثل حرصه التام على منع الظلم عن رعيته .

فن ذلك أن قدمت وُققة من التجار ، فنزلوا بمسجد المدينة ، فقال عمر لمبد الرحمن ابن عوف : هل لك أن تحرسهم الليلة من السرق ؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ، فسمع عر بكاء صبى" ، فتوجه نحوه وقال لأمه : اتق الله وأحسني إلى صبيك . ثم عاد ، فسمع بكاءه ثانية وثالثة ، ثم قال له ا : إنى لأراك أم سَوّء (١) ! مالى أرى ابنك لا يقر منذ الليلة ! فقالت : إنى أرينه على الفطام فيأبى ، قال ولم ؟ قالت لأن عمر لا يغرض إلا لفطيم ، فقال وكم عمره ؟ فقالت كذا شهراً ، فصلى عمر الفجر ما يستبين الناس قراءته من البكاء . فلما أثم صلاته قال : يا بؤساً لمسر . كم قتل من أولاد للسلمين ؟ ثم أمر مناديا بنادى : ألا لا تعجلوا عن الفطام ، فإنا نفرض لكل مولود فى الإسلام .

قال أسلم: مررت مع عمر فى عسه ، فرأى ناراً فدنا ، فإذا امرأة معها صبيان يَتَضَاكَوْنَ (٢٠ جُوعًا ، فقال : ما بال الصبية ؟ فقالت الجوع . قال فأى شيء فى القدر ؟ فقالت : ماء أسكتهم به حتى يناموا ، والله ييننا و بين عمر . فقال : أى رحمك الله وما يدرى عمر بكم ؟ قالت يتولى أمرنا ثم ينفل عنا . فقال عمر الأسلم : انطلق بنا حتى أثيا الدقيق ، فأخرج عدلا منه ، وكُبة من شحم ، فقال : احمله على " ، قال أسلم : أحمله عنك . قال عمر : أنت تحمل عنى وزرى يوم القيامة ؟ ! ! فانطلق عمر به يهرول حتى أثقاه عندها ، ثم أخرج شيئاً من الدقيق ، فجمل يقول لها : ذرى على وأنا أحراك الك، وجمل ينفخ تحت القدر ، فكان الدخان يخرج من خلال لحيته ، ثم أنزلها وقال لها : أنهيني شبيئاً ، فأتته بصحفة فأفرغها فيها . ثم جمل يقول لها : أعطيهم وأنا أسطح لهم ، فلم يزل حتى شبعوا . ثم قام فقالت المرأة : جزاك الله خيراً كنت أولى بهذا الأمر من عمر ، فيقول لها قولى خيراً . إذا جئت أمير المؤمنين وجدتنى هناك إن شاء الله . ثم عمر ، فيقول لها قولى غيراً . إذا جئت أمير المؤمنين وجدتنى هناك إن شاء الله . ثم أمهم وأبكاه ، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت .

ومن أمثلة عدله : أنه بينها كان يمشى بسكة من سكك للدينة إذا هو بصبية تعليش على وجه الأرض تقوم مرت وتقع أخرى ، فقال : يا ويحها ! يابؤسها ا من يعرف هذه منكم ؟ فقال عبد الله بن عمر : هى إحدى بناتك . قال : وأى بناتى هى ؟ قال :

<sup>(</sup>١) أى أما قبيحة ، ولايقال إلابتتح السين من سوء مع إضافة ماقبلها اليها وتنكيرها .

<sup>(</sup>۲) پصیحون ویتلوون .

هى ابنتى . قال : ويمك ! ما صيرها إلى ما أرى ؟ قال منمك ما عندك . قال : ومنعى ما عندى منمك أن تطلب لهـا ما يكسب الأقوياء لبناتهم ، إنه والله مالك عندى غير سهمك فى المسلمين وسمك أو عجز عنك ، هذا كتاب الله بينى و بينك .

#### Å

ونانى أنتى سياسته: أنه كان يبنى أمره على الاستشارة ، فكان يستشير الناس على مراتب ، فيأخذ وأى العامة أولا ، ثم وأى الخاسة . فقد فعل ذلك عند زيارته للشام سنة ١٧ ه حتى إذا كان بستر<sup>م ع (٢)</sup>لقيه أمراء الأجناد ، فأخبروه أن بالشام طاعونا ، فجمع الناس ، فرأى خاصتهم أنه يجب أن يرجع ، فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفواراً من قدر الله إلى قدر الله أ.

ولقد كان ينزل على رأى الحمق سها صغر، فقد بدا له ، وقد رأى مغالاة الناس بالمهور أن يخطب فى منع الناس من ذلك ، فقالت له امرأة من أقصى المسجد : كيف ؟ والله يقول : « وَآ تَيْمُ إِخْدَاهُنَّ فِيْطَارًا فَلاَ تَأْخُدُوا مِيْهُ شَيْئًا» ، فقال عمر : أصابت امرأة وأخطأ رجل . كل الناس أفقه منك يا عمر . وقد تمثل ميله للاستشارة فى اختياره خليفته ، فقد جمله أحد ستة هم خير المسلمين حينئذ ، وقد شهد لهم رسول الله بأنهم من أهل الجنة ، وهم : عثمان ، وعلى ، وعبد الرحن بن تحوفي ، وَسَمْدٌ ، وَالرُّمَيْوُرُ

#### Ä

وأما غير ذلك من أعماله فى خلافته ، فهى أنه أول من أرّخ بالتاريخ الهُجَرى لمـــاً رأى من اضطراب الأمر فى تواريخ الكتب ، فقد رفع إليه صك محله شعبان ، فقال أى شمبان هو ؟ الذى مضى ، أو الذى هو آت ، أو الذى نحن فيه ؟ وقيل إن سد

(١) موضع بالشام .

ابن أبي وفاص نشكا إليه أنه تأتيه كتبه ولا يعرف السابق منها من اللاحق . فاستشار أهل الرأى فى ذلك ، فاجتمع رأيهم على جعل الهجرة مبدأ التاريخ للمسلمين ، وكان العمل به فى ربيع الأول نسنة ست عشرة من الهجرة ، وقيل سنة ثمانى عشرة ، أو تسم عشرة .

وهو أوّل من مَصَّر الأمصار ، وأوّل من دوّن الدواوين ، وأوّل من استقضى القضاة في الأمصار ، وأوّل من وضع الخواج على الأرض، وكان العرب يريدون قسمة السواد كما فعل رسول الله بخيير ، فقال لهم : فما لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ وهو أوّل من سمى أمير المؤمنين ، دخل عليه عرو بن العاص ، فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال له : ما بدا لك من هذا الاسم ؟ لتخرجن مما قلت ، قال نم . قدم لَييدُ من ربيعة ، وعَدى بن حاتِم ، فقالا : استأذن لنا على أمير المؤمنين ، فقلت : أتا والله أصبا أسمه ، إنه لأمير ونحن المؤمنون ، فجرى عليه هذا اللقب وعلى من بعده من الحلفاء .

### الادب فى حياة عمر

ذكرنا عن عمر أنه كان يقوم بالسفارة لقريش . وتلك منزلة لايسمو إليها إلا كلّ مِدْرَةٍ جزل البيان ، قوى المارضة ، وهكذا كان عمر ، فقد تجلّت فيه نزعة لغوية جليلة الشأن ، فلقد كان يعرف قدر الشعر ، ويدعو الناس إلى تملّه ، وهو الذي يقول : أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر يقدمها في حاجته ، يستمطف بها قلب المكريم ، ويستميل بها قلب اللثيم . وكتب إلى أبي موسى الأشعرى يقول : مُمر من قبلك يتم الشعر ، فإنه يدل على معالى الأخلاق ، وصواب الرأى ، ومعرفة الأنساب .

وكان يحب سماع الشعر ، وقد أثاب عليه بقميصه الذي لم يجد ما يعطيه غيره ،

وهو الذي قال ابعض ولد هرم ، وقد أنشده قول زهير في أبيه ، إنه كان لُيُحسن فيكم القول ، فقال له : ونحن كنا نحسن له العطاء ، قال : ذهب ماأعطيتموه و بقي ماأعطاكم

كذلك كان يأخذ الناس بأدب الجطاب . ويرشدهم إلى مواضع الصواب فى القول ، فقد رُوِى أنه لما حضر خَراج العراق ، خرج مع مولى له يَمَد الإبل ، وهى تقوق الحَمْر ، فقال له الفلام : هذا من فضل الله ورحمته ، فقال له عمر : كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله فيه : « قُلْ بِقَصْلِ أَلَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَٰلِكَ فَلَيْفُرْحُوا » يقول بالمندة والقرآن فبذلك فليفرحوا : « هُوَ خَيْرُهُ مِّنَا يَجْمَعُونَ » .

وَأَثْنِي أَمَامِهِ رَجُلُ عَلَى رَجُلُ فِي وَجِهِ ، فقالَ له : عَقَرْتَ الرَجْلَ عَقَرَكَ اللهُ .

وسمع رجلا يقول : إنى أُنفق مالى ونفسى فى سبيل الله ، فقال عمر : أو لا يسكت أحدكم ، فإن ابتُدليّ صدر ، و إن عُوفيّ شكر

وأراد أن يستعين برجل فى عمل ، فسأله عن اسمه ، فقال : ظالم بن سَرّاق ، فقال : تظلم أنت و يسرق أبوك ، ولم يستعن به

وكان عمر فى حديثه مع الناس يحاسب نفسه على اللفظ ، ويتحنب مآخذ القول ، فلقد أقبل على قوم يوقدون ناراً ، فقال السلام عليكم يأهل الضوء ، وكره أن يقول : يأهل النار .

#### Å

ولعمر غير خطبه كلمـات سامية ، وعبارات تدلّ على سموّ خياله ، فقد قال : لو كنت تاجرًا ما اخترت على العطر شيئًا ، إن فاتنى ربحه ، لم يفتنى ربحه .

وسمع سائلا يقول: من يعشى السائل. فقال عمر: عشوا السائل، ثم سمعه ثانية كم قتال: ألم أقل لكم عشوا السائل؟ فقالوا: قد فعلنا، فأرسل إليه، فإذا جرابه مملوم خيرًا ، فقال له: لست سائلا، بل أنت تاجر،

وسمِع نادبة تنوح فضربها وقال: إنها لاتبكى بشجوكم ، ولكنها تُهَريق دمعها

الأخذ دراهمكم ، إنها تؤذى أمواتكم فى قبورهم ، وأحيامكم فى دورهم ، إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به ، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه .

وكان إذا سمم رجلا يتلجلج فى كلامه قال : خالق هذا وخالق عرو بن العاص واحد . ومرة بِدَير راهب فناداه فأشرف عليه ، فجعل عمر يبكى و يقول : « عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ تَمْشَى فَارًا عَامِيَةً » .

ورأى رجلا يحمل ابناً له ، فقال : مارأيت غُرابًا أشبه بغراب من هذا بهذا .

ومن كلامه قوله: ثلاث يثبتن لك المودة في صدر أخيك : أن تبدأه بالسلام ، وقوسم له في الجلس ، وتدعوه بأحب الأسماء إليه .

وقوله :كنى بالمرء عَمَّا أن تكون فيه خَلَّة من ثلاث : أن يسيب شيئًا ثم يأتى مثله، أو يبدو له من أخيه ما يمخنى عليه من فسه ، أو يؤذى جليسه فيا لا يَمْنيه .

ورؤى وهو يهنأ بعيرًا من إبل الصدقة ، فقيل له : هلا قام بذلك عبد من عبيد الصدقة ، فقال : وأيّ عبد هو أعبد مني ! !

ومرّ عر بينيان بيني بَآجُرٍّ وحِصِّ ، فقال : لمن هذا ؟ فقيل لعاملك على البحرين ، فقال : أَبَتِ العرامُ إِلاَ أَن تُمُثِّر جَ أَعناقِها .

#### Å

ومن حكمه قوله للأحنف بن قيس : من كثر نحكه قلّت هييته ، ومن مَزَّتَ استُنفِ به ، ومن أكثر من شيء عُرِف به ، ومن كثر كلامه كثر سَقَطَه ، ومن كثر سَقَطَه قلّ حياؤه ، ومن قلّ حياؤه قلّ وَرَعه ، ومن قلّ ورعه مات قلبه .

ومن حكمه : من عرّض نفسه التُّهَمَّة فلاَ بَأُومَنَّ من أساء به الظن . من كتم سرّه كان الخيار بيده .كني بالمرء سَرَقًا أن يأ كل كُلَّ ما اشتهاه . الطمع فقر والبأس غنّى .أعقل الناس أَغَذَرُهُمْ الناس . أشقى الوِلاَةِ مَنْ شَقِيَتْ به رعيته . لا تُؤخِّرُ عمل يومك لِفَذِكَ . من لم يعرف الشَّرَّ كان جديراً أن يَقَمَّ فيه .

#### Å

ومن آثار عمر الأدبية شعر يرويه بعض الناس له وينكره آخرون ، فمن قوله يوم فتح مكة :

> أَمْ َ ثَرَ أَنَّ اللهَ أَظْهَرَ دِينَهُ عَلَى كُلِّ دِينِ قَبْلَ ذَلِكَ عَالِدِ وَأَشْلَبَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً بَعْدُ مَا تَنَاعُوا إلى أَهْرِ مِنْ النَّيْطِ وَخَالِدِ عَدَاةَ أَجَالَ الْمُدْيِلُ فِي عَرَصاتِهَا مُسَوَّمَةً بَيْنَ الرَّعْيْرِ وَخَالِدِ فَامْسَى رَسُولُ اللهِ قَدْ عَزْ تَصْرُهُ وَأَمْسَى عِدَادُ مِنْ قَعِيلٍ وَسَعْارِدِ

و إن فاته قول الشعر لم يفته التمثل به فى كلِّ مقام ، فقد قال الأصمى ما قطع عمر رضى الله عنه أمرًا إلا تمثل فيه ببيت من الشعر .

قيل خرج عمر وعليه مُحلَّة قطن ، فنظر الناس إليه نظرًا شديدًا ، فتمثل : لاَ قَيْءُ مِمَّا يُرَكِى تَنْبَقِ بَشَاشَتُهُ مَنْ يَنْبِقَى الْإِلَّهُ وَيُودَى لَلَـالُ وَالْوَلَهُ

#### 4

أما ترسله فهو فى الكثرة يجارى فتوح عمر ، فقدكان من حرصه على فوز جنوده لا يكاد يتركها من غير نصيحة بتعبئة أو هجوم أو توقف ، كماكان يطالب قوّاده وُعمَّاله بموافاته بالأخبار ، وما تمَّ من أمورهم أوّلا فأوّلا ، فكانت الكتب لا تنقطع بينه و بينهم .

كذلك لم يكن يُسِبّ الناس خطابة ، فكان يقوم بها فى مواعيد الصلاة وغيرها كلما بدت له عظة يريد النفع بها ، أو رأى بدعة يريد حمل الناس على تركها ، أو أثاء خبر عن فتح يريد إعلانه للقوم . ونرى أنه إذا أحصى كلّ ذلك ، وجمع شتيته من كتب الأدب والسير كمان مته أثر جليل القدر ينتفع الناس بتداوله .

وسننقل هنا شيئًا من رسائله وخطبه التي لم يسبق لنا إيرادها آنهًا .

خطب عرفتال : أثبا النّاسُ : إنّا كُنّا تَعْرِفُكُمْ إِذْ تَمِينَ أَغْلُمُ نَا رَسُولُ اللهِ ، والفّطَهُ وَإِذْ كَنِينَ أَغْلَمُ نَا رَسُولُ اللهِ ، والفّطَهُ اللهِ ، والفّطَهُ اللهِ ، والفّطَهُ اللهِ عَنْرَ أَخْلَمَ مِنْكُمْ خَيْرًا طَلَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْرًا طَلَنَا إِللهِ خَيْرًا طَلَنَا إِللهِ خَيْرًا طَلَنَا أَهُ مِنْ الْحَمْرَ مَنْكُمْ عَلَيْهِ عَنْرًا طَلَنَا إِلهُ مَنْكُمْ عَلَيْهِ اللهِ خَيْرًا وَأَخْبَلْنَاكُمْ وَاللهِ مَنْ وَمِن أَظْهِرَ مَنْكُمْ شَرًا طَلَنَا إِلهُ اللهِ مَنْرًا وَأَجْهَمُ مَنْكُمْ مَنْ وَمَ اللهُ وَاللهِ مَنْ وَمَ اللهُ وَاللهُ مَنْ وَمَ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

وشكى إليه جماعة من عماله فأمرهم أن يوافره بالموسم ، فلما حضروا قام فحمد الله وأننى عليه ، ثم قال : أيتها الرَّعِيَّة ، إنَّ لنا عليكم حُسنَ النصيحة بالنيب ، والمماؤنة على الحير ، أيتها الرُّعَالَة : إنَّ الرَّعِيَّة ، إنَّ العالم حَمَّاً . اعلموا أَنَّهُ لاَ حَبِّم أَحبُ إلى الله تعالى ولا أَعَمَّ من جهل إمام وضَرَّه ، وابنه ليس جَهْلُ أَبْعَصَ إلى الله ولا أعمَّ من جهل إمام وضَرَّقه ، اعلموا أن مَنْ يَأْخَذُ بالعافية (٣) فيمن بين ظَهْرَيُهُو (٣) يُوزَق العافية مِمِّنَ هُمُ وَدَنَهُ .

وكان إذا بعث أمراء الجيش أوصاهم بتقوى الله شم قال عند عقد الألوية : باسم الله ، وعلى عون الله ، واشخوا بتأييد الله والنصير ، ولزوم الحقّ والصبر ، وقاتلوا ف سبيل الله مَنْ كَفَرَ باللهِ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يحبّ المعتدين . ثم لا تَجَبْنُوا عند

<sup>(</sup>١) أي أخيرا .

 <sup>(</sup>٧) العانية : دفاع الله عن المرء . والمعنى في قوله بأخذ بالعافية أن يترك فة حقوقه عند الناس يتولاها جل شأنه .

 <sup>(</sup>٣) تثنية ظهر على الفياس ، وقد يقال هو بين ظهر انيهم أو أظهرهم والمراد بينهم

اللّهَاءَ ، ولا تُمَثّلُوا (١) عند اللّهُرَةِ ، ولا تُسْرِفُوا عند الْظَهُورِ (٢) ، ولا تَنْسَكُلُوا (٢) عند الجهاد ، ولا تَقْتُلُوا امرأة ولا هَرِمًا ولا وَلِيدًا ، وَتَوَقَّوا فَتَلْمِم إِذَا التِّقِى الرَّحْفَانِ ، ولا تَشُولُ عِند الغنامُ ، وَتَرَّقُوا الجهاد عن عَرَضِ الدّنيا ، وَأَبْثِيرُوا بالأَرْبَاحِ (١٠ في المِنِعِ الذي بايعْمَ به ، وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الطَيْمُ ،

ومن رسائله ما كتبه إلى معاوية عامله على الشام : أما بعد ، فألزَم ِ الحَقَّ يُشْرِلْكَ، الحَقِّ مَنازَلَ أهلِ الحق يوم لا يُقضَى إلا الحق ، والسلام

ومنها وصَيَته للخليفة من بعده ، قال ابن عمر : رفع إلى ّ أبي كتابًا ، فقال : إذا اجتمع الناس بعدى على رجل ، فارفع إليه هذا الكتاب وأقرئه منى السلام

أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله ، وأوصيه بالمهاجرين الأوّلين الذين أخْرِجُوا من ديارهم وأموالهم يَبْتَغُونَ فضلاً من الله ورضواناً وَيَنصُرُونَ الله ورسوله ، أَنْ يَعْرِفَ حقهم ويحفظ لهم كرامتهم ، وَأُوصِيه بالأنصار خَيْرًا اللّذِينَ تَبَوَّعُوا (\*) النّالرَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلُهِمْ يُحِيُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يَجُدُونَ فِي صُدُورِهِمْ صَاجَةً (\*) عِنَّا أُوتُوا ، إِلَى قوله : الله لِيحُونَ ، أَنْ يَقْبَلَ مِن مُحْسِيمِمْ وَيَتَجاوز عن مُسيئهم ، وَأَنْ بُشْرَكُوا فِي الْأَمْوِ ، وأوصِيه بذمه الله وزمَّة محد صلى الله عليه وسلم أَنْ يُوفِيَ بعبدم ، ولا يُككَّفُوا فِي الْأَمْوِ ، وأوصِيه بذمه الله وزمَّة محد صلى الله عليه وسلم أَنْ يُوفِيَ بعبدم ،

<sup>(</sup>١) التمثيل: النشويه . (٢) الظهور : الغلبة .

<sup>(</sup>٣) نكل (كنصر وعلم) نكس وجبن . (٤) الأرباح : جم ريح ·

<sup>(</sup>٥) برو وا الدار: أى سكنوا وتوطنوا للدينة وعطف الايمان على الدار على منى وأخلصوا الإيمان كقول الداعر \* عشها تنا وماء باردا \* أى وسقيها ، أو المنى دار الهجرة ودار الايمان وتسكون أل قد قامت مقام المشاف إليه فى دار الهجرة ويكون المشاف اليه قد نام مقام الشاف فى دار الإيمان .

 <sup>(</sup>٦) أى شيئا من حسد وخد وقبل حاجة بمنى محتاج البه: أى ولا يجسدون فى أنفسهم طلب
 عتاج إليه بمما أولى المهاجرون

4

و بعد: فرسائله وخطبه وحكمه وكلّ ماعرف له من قول يتعجلى فيه خشية الله والإخلاص له ، والعمل على رضائه ، ثم هو بعد من الجمة اللغرية ، نقّ اللفظ ، سامى القرض ، لا تكلف فيه ، ولا محاولة العباهاة به ، أو المساماة بفساحته ، وذلك شأن رجال هذا العصر لم يستوقفهم اللفظ فيتأقوا في اختياره ، ولا شغلهم شيء غير إفهام المخاطب حكتهم التي كانت ذوب قلوبهم .

### 

كان الشعر فى الجاهلية سمة العرب التى بها يعرفون ، وَهِيْتِرَاهُ التى بها يَلْهَبُون ، وَكان الشعر فى الجاهلية سمة العرب التى بها يعرفون ، وأعلم المشهورة ، وأعمالهم المأتورة . وكان الفراغ وخلو البال والانطلاق من قيود الدين تجعلهم يهيمون به فى كل واد : فن غزل لا يتحرّرون فيه من ذكر النافلات المقصورات فى خدورهن إلى هاء ومدح مبناها المبالغة والكذب . كذلك كانت العصبية تسيطر فى الشعر على جلة أغراضه ، فهى التى كانت تهيج الفخر والمباهاة ، وتحمل على إثارة الضائل وتأريث العداوات والتحريض على القتال . حتى كانت الجزيرة العربية تنووا ينفخ فيه الشهواء ويخضئون بماولهم نيرانه . ومن هذا استطيع أن ندرك مقدار حوص القبيلة على أن يكون لها شاعى ينافح عنها ويسجل مفاخرها ، وأنها كانت لاتزال متطامنة منكسة يكون لها شاعى بنافح عنها ويسجل مفاخرها ، وأنها كانت لاتزال متطامنة منكسة الرأس حتى ينبغ فيها شاعى ، فيتباشر أهلها ، ويأتها الهنئون بنبوغه .

جاء الإسلام بالجد" الذي لم يعرفه العرب في العمل للدنيا والآخرة ، فامتلأت أوقاتهم بالمساغى النافعة في تحصيل الدّين أو نشر كلته ، جاء بابطال كثير من أمور الجاهلية . وأولها العصبية التي كانت قاضية على اجتاعاتهم ، مبددة لشعلهم ، وكذلك قيدهم بالحدود لايتعدومها في دين أو أدب ، فحرم عليهم الكذب وحاسبهم على الهمز واللمر. وإشاعة الفاحشة فى الناس، وقدف المحصنات. فكانوا جديرين أن تسطل آلاتهم فى الشعر ريثما يصلحون أوتارها. ويغيرون نغمتها. فقد حيل بينهم و بين ما يشتهون من نخوة الجاهلية، وفحرها الكاذب، والوقوع فى الأعراض، وذكر السورات، وتأريث المداوات. لذلك نرى الشعر فى بده هذا العصر قد قترت حركته ليطلان أغراضه القديمة للميهم، ولحا رأوا من بلاغة القرآن الذي حقر فى نظرهم بلاغتهم وضامل فصاحتهم. وإن من شعرائهم من وصل به الانبهار من بلاغة القرآن والمكوف على تذوقها وتزويد النفس من محاسنها م أن انقطى عن قول الشعر كلمبيد ( وهو من الحجلين بين شعراء المجاهلية ) ، فلم يقل فى الإسلام إلا ينتا واحداً هو :

الْحَمْدُ لله إِذْ لَمْ كَأْتِنِي أَجَــــلِي حَتَّى اكْتَمَيْتُ مِنَ الْإِسْلَامِرِسِرْ بَالَا ومن حديث لبيد أن عمر أرسل إلى عامله على البصرة أن سَلْ لبيداً والأغلب ما أحدثا فى الإسلام؟ قتال الأغلب :

## أرجزاً سألت أم قصيدا فقد سألت هيناً موجودا

وقال لبيد : قد أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران ، فزاد عمر فى عطائه فبلغ به أُلفين ، فلما وُلَى معاوية قال يا أبا عَقِيل : عطاؤك رعطائى واحد ، لاأرانى إلاسأحطّك قال : أو تدعنى قليلا ثم تضمّ عطائى إلى عطائك ، فتأخذ العطاءين جميعاً .

وأمّا من لم ينقطع منهم عن قول الشعر فقد تركت فيه مفاجأة القرآن أثراً من الضعف جليًّا أجم النقدة للشعر على لمُسه وإحساسه ، ومن هؤلاء حسَّان بن ثابت الذي كان في إسلامه تام الحضوع لأواس الدين ، فلم يَهْجُ إلا أعداء الإسلام ، ولم يفخر إلا بالمقدار المباح ، ومن الشعراء من أسلم ولكنه كان رقيق الإسلام فلم يتقيد بقيوده ، ولم يتحرّج عن معهاته كالمُطيّقة فإنه ظل يهجو و يُثَبِّبُ ، ولعله لم يكن يَمْفُل بالاستاع لقرآن كثيراً حتى يتأثر بأذبه وأسلوبه . لذلك ترى شعره في الإسلام بثابته في المجاهلية ، ولقد بلغ من تمسك الحطيئة بجاهليته أن استعر يهجو حتى حبسه عمر ابن الحطاب لهجائة الربَّ فرقان بن بدر، ثم أحضره لقطع لسانه ، فلم يُنْجِه إلا شفاعة الشفعاء النهاء المناهدة الشفعاء الشفعاء الشفعاء الشفعاء الشفعاء الشفعاء الشفعاء المناهدة المناهدة

وتو بته وأخذُ و العهد نحلى نفسه ألا يعود إلى هنجاء أحد ، فأعفاه عمر من قطع اللسان ، واشترى منه أغراض السلمين بثلاثة آلاف درهم .

ونمن هنجاً فأفحش في هذا المصرغير الحطيئة فحبس مثله ، ضابي بن الجارث البُرْمُجِيّ ، فإنه كان قد امتمار كلباً من بعض بني جَرْوُل بن نَهْشَل ، فطال مكثه عنده، قلما طلبوم امتنع عليهم ، فعرضوا له وأخذوه منه فغضب ، ورمى أمهم بالكلب وقال :: أ

تَجَشَّم نحوى وفد گُوحان شُقَّة تَطَلُّ بها الوجناء وهي حسير فارد فَتْهم كلاً فراحوا كأنما جبام بتاج الهُو مُزان أمير وقلاتهم ما لو رميت متالماً به وهو مُسَــبَرُ لكان يطير فيا والكمور تدور فيار كما إمّا عَرَضَت فَبالن أماســـة عنى والأمور تدور فإنك كلب قد ضريت بما ترى سميع لما فوق الفراش بصير إذا عشت من آخر الليل دُخنة يبيت لها فوق الفراش هر ير فاستعدوا عليه عثمان فجسه وقال: لو أن رسول الله حي لأحسبته تزل فيك قرآن وما أيت أحدا رمى قوما بكلب قبلك . ومثل هذا قول زهير وقد رمى قوما بفحل إبل

ولولا عسب لرددتموه وشرّ منيحة ابر مُعار إذا طمحت نساؤكمو إليه أشظّ كأنه مَسَــــُد مُعار

#### Ä

ولا يدورن بخلد أن إهمال النبيّ لإقامة وزن الشعر ، وقول الله تعالى : « والشُّمْرَاء كَيَّسُهُمُ الْفَاوُونَ » قد كان لهما أثر في هذه الفترة التي حدثت في الشعر أوّل هذا المصر ، فقد عرفت سببها كما عرفت أن النبيّ وإن لم يقم وزن الشعر كان يحسن استهاعه ، ويمجب به ، ويثيب على قوله ، ويدعو لقائله ، وأنه القائل : « إنّ مِنَّ الشَّشْرِكَكُمْتُهُ » ، وهؤلاء خلفاؤه ومتبعو سنته لهم من الشعر أقوال مأثورة ، وطالما دعوا إلى العناية به ، وحملوا على الحرص عليه ، وأخذ النشء من أولاد العرب بأدبه ، فهذا عمر بن الخطاب يقول : « رَوُّوا أُولادَكُم ما سار من المثل وحَسُنَ من الشعر » ، وكتب إلى أبى موسى الأشعرى : « مُوْ مَنْ قِبَلك بتعلم الشعر، فإنه يدل على معالى الأخلاق ، وصواب الرأى ، ومعرفة الأنساب » ، ويروى عن السيدة عائشة أنها كانت تعفظ جميع شعرلبيد ، وكانت تقول «رَوُّوا أُولادُكُم الشعر تَقَذُبُ أُلستهم». ولم يكونوا يحرصون على الشعر ويدعون إليه لمحض اللهو به ولما فيه من تأديب للنفس فحسب . بل لقد كانوا يجدون تعله ضروريًا لفهم القرآن . فقد قال ابن عباس : « إذا قرأتم شيئًا في كتاب الله فل تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب » .

#### Ä.

قول فى لفظ الشعر وأسلو به ما قلناه فى الكتابة والخطابة ، من هجر الحوشى ، وعذو بة اللفظ ، وحسن السبك ، وإذا كان فوق بين النثر والشعر فى شىء من هذا ، فهو الفرق بين البديهة والروية ، لأن الخطيب منهم لم يكن فى غالب أمره يحفل بإعداد السارة لخطابته ، وكذلك المترسل يكتب أو يملى على كاتبه من غيرتخير للفظ ، أما الشعر فإنه غالباً يهياً قبل إلقائه ، فلذلك ترى فيه دائماً أثر العنابة وسيما التنوّق .

ونستطيع أن ندلك على بعض أمثلة كان الشعراء فيها متأثرين أسلوب القرآن ، سالكين نهجه ، فهذا حسان يقول فى الرّدّ على أبى سفيان حين هجا النبيّ : أَتَهْجُوهُ وَلَشْتَ لَهُ بِكُفْء فَشَرُ كُما لِلْيَرِكُمَا الْفِدَاء

فإنه ينظر إلى قوله نمالى : « وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُو ۚ اَمَـكَى هُدَّى أَوْ فِي صَلَالِ مُبِينٍ » . ويقول في رثاء النيّ :

عَزِيزٌ عَلَيْهِ أَنْ يَعِيدُوا عَنِ الْمُذَى حَرِيضٌ عَلَى أَنْ يَسْتَقِيمُوا وَيَهْتَدُوا

فهو من قول الله تعالى : « عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْثٌمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمُ ۚ بِالْمُوْمِنِينَ رَمُوفُ رَحِيمٌ » ، وقوله :

وَحَلْ يَسْتَوِى صُلَّالُ قَوْمٍ تَسَعَّوُا عَى وَهُـــدَاةٌ يَهْتَدُونَ بِمُعْتَدِى وَهُـــدَاةٌ يَهْتَدُونَ بِمُعْتَدِى واستعمال هل يستوى أسلوب تكرَّر في القرآن كثيرًا

و يقول النابغة الجَعْدِيّ :

الْحَمَدُ اللهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ مَنْ لَمْ كَالُهُا فَنَفْسَهُ طَلَمَا اللهِ لَهُ اللَّهَ الطَّلَمَ الطَلْمَ الطَّلَمَ الطَلْمَ الطَّلَمَ الطَّلَمَ الطَّلَمَ الطَّلَمَ الطَلْمَ الطَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الطَلْمَ الطَلْمَ الطَلْمَ اللّهُ اللّهُ

و يقول مَعْنُ بْنُ أُوْس :

وَ يُرِيْنُ فَى الْبِيِّى لَهُ وَتَشَلِّنِ عَلَيْهِ كَا تَحْنُو عَلَى الْوَلَدِ الْأَمُّ وَخَفْضٍ لَهُ مِنِّى الْجَلَاحَ تَأَلُّهَا لِيَدْنِيهُ مِنِّى الْقَرَابُةُ والرَّحْمُ فهذا الشعر من قوله تعالى: « وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ النَّالُ مِنَ الرَّحْمَةِ »

4

ولقد زاد الإسلام فى أغراض الشعر ونقص . فأما الذى زاده فيو الإكثار من الحكمة وضرب المثل لكثرة من الحكمة والرد من هذين فىالقرآن وللحصافة التى صار عليها عقل العربي من دراسة الدّين . وللتجاريب التى استفادها فى حياته العملية الناشطة . كلّ أولئك أجرى لسانه بالحكمة وأحضر أمامها صورة للثل .

ومما قاله شعراء هذا العصر من ذلك قول الحطيئة :

مَنْ يَهْتَلِ الْخَيْرَ لَا يَبَدَّمْ جَوازِيَهُ لَا يَذْهَبُ الْفُرْفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ وقول حسان :

وَإِنَّ أَمْرًا ۚ يُمسِي وَيُصْبِحِ سَالِكًا ﴿ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا جَنَى لَسَـعِيدُ

رُبَّ حِــَاثِم أَضَاعَهُ عَدَمُ اللَّــا لِ وَبَجْهُلِ غَطَّى عَلَيْهِ النَّمْمُ وقول كَشَب بن زهير :

مَثَالَةُ الشَّـــو اللَّهِ أَهْلِهَا أَسُرَعُ مِنْ مُنْعَدِرٍ سَائِلِ وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى ذَمَّهِ ذَشُوهُ بِالْحَقِّ وَبِالْبَاطِــــــــلِ وقول النابغة المُنْدى :

وَلاَ خَيْرَ فِي حَلْمٍ إِذَا لَمَ ۚ تَكُنْ لَهُ ﴿ بَوَادِرُ تَحْمِي صَغْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا<sup>()</sup> وَلاَ خَيْرَ فِي جَمْلٍ إِذَا لَمَ يَكُنْ لَهُ ﴿ حَلِمٍ ۖ إِذَا مَا أُوزَدَ الْأَمْرَ أَصْدَرَا<sup>()</sup> كذلك زاد في الشعر حديث الورع وتقوى الله ، والتزهيد في الدنيا ، وذكر البعث والجنة والنار .

يقول بجير أخوكمب بن زهير :

إِلَى اللهُ (لاَ الْمُرَّى وَلاَ الَّلاتِ) وَحْدَه فَتَنْجُوْ إِذَا كَانَ النَّجَاء وَنَسْلَمُ لَنَّ النَّجَاء وَنَسْلَمُ لَنَى يَوْمِ لاَ يَنْجُو وَلَيْسَ بِمُشْلَتِ مِنْ النَّارِ إِلاَّ طَاهِرُ الْقَلْبِ مُشْلِمُ فَدِينُ زُمَيْرٍ (وَهُوَ لاَ شَيْءً) بَاطِلُ وَدِينُ أَبِي سُلَمَ عَلَى مُحَرَّمُ وَقِينُ زُمَيْرٍ (وَهُوَ لاَ شَيْءً) بَاطِلُ وَدِينُ أَبِي سُلَمَ عَلَى مُحَرَّمُ وَوَينُ أَبِي سُلَمَ عَلَى مُحَرَّمُ وَقِيلِ أَبِو ذَوْ بِبِ الْمُذَلَى :

أَبَا عُبَيْدٍ رُفِعَ الْكِتَابُ وَأَقَارَبَ الْوَعِدُ وَالْحِسَابُ

وتلك هى مادة علم العربى التي أفادها من الإسلام .

ولقد بان فى شعر هذا العصر فهم الشعراء لحقائق كانوا يسيئون فهمها ، فأدركوا حقيقة القضاء والقدر ، وأن الآجال محدودة ، لا يستقدمالمرء ساعة ولا يستأخر ، ولوكان فى برج مشيد .

 <sup>(</sup>١) البوادر : جم بادرة وهي مايبدر من الغضب والحدة .

 <sup>(</sup>٣) أورد الإبل أنى بها الماء ، وأصدرها : أعادها بعد المعرب .

وهذا قول زهير بن أبي سلمي على كونه من أعقل العرب ومع شهادة النبيّ له بأن حكمته من كلام النبوّة بقول :

رَأَيْتُ الْمَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ فَيَمْدُ وَمَن تُخْطِئ يُمَنَّو فَيَهْرَمَرٍ ويقول

وقد ورد فى كتاب: [طبقات الشعراء] أن كسب بن الأشرف من شعراء المدينة اليهود شبب بنساء النبي والمسلمين ورثية تغلى بدر من الكفار، فأمر رسول الله ، محمد امن مسلمة ورهطاً من الأنسار أن يقتلوه فقعلوا

لفلك ترى حساناً وكعب بن زهير وغيرها أنشدوا النبيّ والخلفاء غزلا ، ولكنه عفيف ليس فيه قصد إلى امرأة بعينها حتى يكون ذلك قذفا لها . ثم هو بعدُ خال من كلّ ما ينكره الدّين ، وليس فيه إلا وصف للخلق ، أو جمال الأعضاء الظاهرة التي لا تحرم رؤيتها :

ا. عال كعب بن زهير :

ا بَانَتْ سُ مَادُ كَفَتْلِي الْيَوْمَ مَتَنُولُ مُتَيَّرِد إِثْرَاهَا لَمْ 'بَقَدْ مَكْبُولُ'<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) متفرق

<sup>(</sup>٢) الأثر من كل شيء : بفيته . والمغي لايموت المرء حتى ننهي كل بفية من عمره .

 <sup>(</sup>٣) تبله الحب : ذهب بعقله . وتامت الرأة قلب الرحل وتيمته: عبدته وذلاته ، كبله : قيده.

إِلاَّ أَغَنُّ غَضيضُ الطَّرْف مَكْحُولُ (١) . وَمَا سُمَا مُ عَدَاةَ الْبَيْنِ إِذْ رَحَالُوا . لاَ يُشْتَكَىٰ قِصَرْ مِنْهَا وَلاَ طُولُ هَيْفَاهِ مُقْبِكَ لَهُ تَخْزَاهِ مُدْبِرَةً كَأَنَّهُ مُنْهَلُ إِلزَّاحِ مَعْسَفُولُ الرَّاحِ تَجَلُوعَوَ ارضَ ذي ظُلْم إِذَا ابْتَسَمَتْ مَوْ عُودَهَا أَوْ لَوَ أَنَّ النُّصْحَ مَقْبُولُ إِخَالْهُمَا خُـــِلَّةً لَوْ أَنَّهَا صَدَقَتْ كَمَا تَلَوَّٰٰ فِي أَثُوَاهِاَ الْغُولُ فَمَا تَدُومُ عَلَى حَالِ تَكُونُ بِهَا إِلاًّ كَمَّا مُيْسَبِكُ المَّاءِ الْغَرَابِيلُ وَلاَ تَمَسَّكُ بِٱلْوَعْدِ الَّذِي زَعَمَتْ إِنَّ الْأَمَانِيُّ وَالْأَحْلاَمَ تَصْلَّيلُ فَلَا يَفُرُ ۚ نُكَ مَا مَنَّتْ وَمَا وَعَدَتْ وَمَا مَواعِيبُ دُهَا ۚ إِلاَّ الْأَبَاطِيلُ<sup>(٣)</sup> كَأَنَتْ مَواعِيدُ عُرْقُوبِ لَمَا مَثَلاً ويسمى الشاعر الذى شهد عصرى الجاهلية والإسلام مخضرما ( إذا كان شعره

قد تأثر بالإسلام ) . فحسان بن ثابت وكسب بن زهير ، ومعنُ بن أوس مخضرمون لظهور أثر الإسلام

فى قولهم . ولـكن لبيدًا والخنساء غير مخضرمين لامتناع الأول من القول فى الإسلام ولبقاء

صبغة الجاهلية فى شعر الخنساء لأنها لم تقل فى غير الفخر والرثاء قبل الإسلام و بعده وكلة مخضرم من الألفاظ التى استعملها الإسلام هذا الاستعمال ، وأصلها على رأى الأخش من قولهم ماء خضرم : أى متناه فى السعة والكثرة ، فنه سمى الذى شهد الجاهلية والإسلام تحضر ما كأنه استوفى الأمرين . وهى فى رأى الأصمى من الخضرمة أى قطع آذان الإبل فى موضع غير الذى كانت تقطع منه فى الجاهلية ليكون ذلك علامة إسلامهم ، فسمى كل من أدرك المصرين تحضرما ، ثم خص اللفظ بالشعراء أو هى من خضرم عطيته إذا قطعها ، فسمى الشعراء مخضرمين لأن مرتبتهم فى الشعراء

 <sup>(</sup>١) الأشنّ : الغلي ، لأنه يخرج صوته من خيفومه وناك هي الفنة . غضيض الطرف : فاتر
النظر ، كل العين (كن ولسر) وكملت العين (كفرح ) اسودت منابت أهدابها خلفة .
 (٢) العارض : السن في مقدم ألفم . الظلم : بريق الأسنان .

<sup>(</sup>٣) عرقوب: رجل من العالبق يضرب مثلا في خلف الوعد .

قصت فى الإسلام ، و بعضهم يجعلها تمحَشْرِمًا ( بالحاء ) من الحضرمة وهى الخلط لأن الشاعر, خلط الجاهلية بالإسلام .

ومن هؤلاه : حَسَّانُ بن ثَايِتٍ . وَكَسْبُ بن زُهَيْرٍ . وَمَسْنُ بْنُ أُوْسٍ، وَأَبُو ذُوَيْبٍ الْمُلَدِّيُّ ، والنِّمُ بن تَوَلَّبِ ، والنابغة الْمَبْدِئُ .

وسنثبت لك بعض تراجم هؤلاء الشعراء بين إجمال وتفصيل :

### أبو ذؤيب الهذلى

[اسمه ونسبه]: هو خُو ميل بن خالد بن مُحَرَّث بن تَخْزُ ومرٍ. ينتهى نسبه إلى نزار .

[حياته]: عاش جاهليته وصدراً من إسلامه بالبادية . وقد أسلم ولم ير النبيّ، حتى إذا سمع أنه عليل قدم المدينة وقد مات رسول الله ، فحضر مبايعة أبى بكر فى السقيفة ، ثم شهد الصلاة على النبيّ ودفنه . ثم عاد إلى قومه ولبث بالبادية حتى خلافة عمر ، فقدم عليه ، ورغب فى الجهاد ، فأغزاه عمر حتى مات وجيش المسلمين عائد من فتح إفريقية فى خلافة عبان سنة ٢٦ هجرية .

وكان له خمسة بنين هاجروا قبل ذلك إلى مصر ، فأصيبوا فى عام واحد بالطاعون، فرثاه بقصيدته المشهورة :

أَمِنَ المَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَاللَّهْرُ لَيْسَ بِمُثْتِ مَنْ يَجْزَعُ

أ منزلته فى الشعر]: سئل حسان من أشعر الناس ؟ فقال : حَيًّا أم رجلا ؟ قالوا :
 حَيًّا ، فقال : هذيل ، وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤ يب .

كان فصيحاً كثير الغريب ، للزومه البادية ، وقصيدته السينية فى بنيه الحسة ، جليلة القدر ، تبلغ ثمانية وستين بيتاً ، وهى قديمة الشهرة . يقال : إن للنصور لما انصرف من دفن جغر ابنه قال للربيم : ابغى من أهلى من ينشدنى : أمن المنون . . . حتى أتسلى عن مصيبتى فلم يجد الربيع فيهم أحداً بجفظها ، فعاد إليه ، فقال النصور : والله لمصيبتى بأهل بيتى لا يكون فيهم أحد يحفظ هذه القصيدة لفلة رغبتهم فى الأدب أعظم من مصيبتى بابنى ، ثم قال : انظر ، هل فى القواد أو العوام من يحفظها ؟ فوجد شيخاً مؤديًا يحفظها ، فجاء به ، فلما قال : (وَالدَّهُورُ لَيْسَ بِمُعْسِبٍ مَنْ يَجَزَعُ) . قال صدق والله . أنشذى هذا الشطر مائة مرة ، وما زال الرجل بنشده حتى شفى فسه وأذهب منه جزنه .

ومن شهرتها: أن عبد الله بن عباس استأذن على معاوية فى مرض موته ليموده ، قأم معاوية أن يُقتد ويُشتَدَ ، وقال : الذنوا له ليسلم قائمًا وينصرف ، فلما سلم عليه ووتى أنشد معاوية قول الهذلى :

وَتَجَــــُهُ مِى لِلشَّامِتِينِ أُدِيهُمُ أَنَى لِرَيْبِ الدَّهْ ِ لاَ أَتَمَنَّضَعُ فأجابه إن عباس عَلَى الْفَرْد :

وَإِذَا لَلَئِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا ۖ أَلْفَيْتَ كُلُّ تَمِيمَةٍ لاَ نَفْعُ

فما خرج من الدار حتى سمع الناعية عليه .

وفى هذه القصيدة وصف أبو فؤيب حاله بعد موت أبنائه ، ثم وصف الحمار الوحشى وطيب عيشه ، وكثير حذاره الوحشى وطيب عيشه ، وكثير حذاره و بعد مراتمه ، ثم هو مع ذلك إلى الفناه ، ثم وصف ثور الوحش ، وأن مصيره إلى الموت ، ثم الكمى الذي ضاعف الدروع ، واستلأم فى الحديد ، ثم نازل القرن على عاية من الاستعداد والحذر ، فل ينجه ذلك من الموت .

### 

أول قصيدته العينية :

أَمِنَ النَّوٰنِ وَرَيْبِهِا تَتَوَجَّعُ وَٱلدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ<sup>(١)</sup>

(١) يقول الأخفش : المنون جمع لاواحدله، ويقول الأصمى : واحد لا جمع له، وهو

مُنْذُ أَبْتَذَلْتَ وَمِثْلُ مَالِكَ يَنْفَعُ (١) قالَتْ أَمَيْمَةُ مَا لحسْمِكَ شَاحِياً أَمْ مَا لَجِنْبِكَ لاَ يُلاَئْمُ مَضْحَمًا إلاَّ أَقَضَّ عَلَيْهِ ذَاكَ الْمُضْجَمُ (٢٠) أُوْدَى بَنِيَّ مِنَ الْبِلاَدِ فَوَدَّعُوا<sup>(٣)</sup> فَأَجَبْتُهَا أَنْ مَا لِجِسْمِي أَنَّهُ أَوْدَى بَنِيَّ فَأَعْقَبُونِي حَسْرَةً بَعْدَ الرُّقاد وَعَبْرَةً مَا تُقْلُـعُ فَتَخُرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبِ مَصْرَعُ (١) سَبَقُوا هُوَى وَأَعْنَقُوا لَهُوَاهُمُ وَإِخَالُ أَنَّى لاَحِقْ مُسْتَتَّبِّعُ (٥) َفَنَبَرْتُ بَعْدَهُمُ بِعَيْش نَاصِب وَإِذَا الْمُنيَّةُ أَقْبَلَتْ لاَ تُدْفَعُ وَلَقَدْ حَرَصْتُ بِأَنْ أَدَا فِعَ عَنْهُمُو وَإِذَا الْمَنتَةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمْيَمَةِ لاَ تَنْفَعُ فَا لُغَيْنُ بَعْدَهُمُ كَأَنَّ جُفُونَهَا سُمِلَتْ بِشَوْكِ فَهْيَ عَوْرَا تَدْمَعُ (١) أَنِّي لِرَيْبِ ٱلدَّهْرِ لاَ أَتَضَعْضَمُ وَيَجَــــُلَّدِى لِلشَّامِتِينَ أَرِيهُمُ بصَفاَ الْمُشَـفَّرَ كُلُّ يَوْمِ تُقْرَعُ (٧) حَتَّى كَأَنِّى لِلْحَوَادِثِ مَرْوَةٌ أَ بِأَرْضِ قَوْمِكَ أَمْ بِأُخْرَى المَضْعَمُ لاَ بُدَّ مِنْ تَلَفِ مُقيمٍ فَأُنْتَظَوْ وَلَقَدْ أَرَى أَنَّ الْبُكَاء سَفَاهَةٌ وَلَسَوْفَ يُولَعُ بِأَلْبُكَا مَنْ يُفْجَعُ

يد كر ويؤنث ، وسمى الموت منونا ، لأنه عن المره : أى يتمسه . ريب المنون : مايأتي به من الفواجع . الاعتاب : فعل مابرضي العاتب .

<sup>(</sup>١) ابتذل الرجل (بالبناء للفاعل) : عمل عمله بنفـه . وقوله : ومثل مالك ينفع أى فى شراء السيد وقيلهم بالسيل ملك .

<sup>(</sup>٢) أقضّ عليه المضجع : أي امتلأ فضيضا (حصى) والمراد أنه أرق ولم يهدأ .

 <sup>(</sup>٣) أن هنا مخففة من التقبلة ، أى أحبتها أن الذي حصل لجسىأن أولادى هلكوا . وتركوني

<sup>(</sup>٤) أصل حرى حواى (لغة هذيل تقلب ألف المتصور فيهذه الحالة ياء وتدعمها في ياء التكلم) أعتموا : ساروا سيرا فسيحا سريها ، والمراد أنهم ماتوا في مقدل الدمر فوصلوا إلى الظافة قبل غيرهم . تخرموا : أخذوا واحدا بعد واحد .

<sup>(</sup>٥) غبرت : بقيت . مستتبع : لاحق ، من قواك : استتبعني فلان ، أي جعلني أتبعه .

<sup>(</sup>٢) ويروى كأن حداقها وذلك مناسب لفوله سملت : أي فقتت وعورا مقصور عوراء .

 <sup>(</sup>٧) المروة : الفطعة من أصل الحجارة . الصفاء: جم صفاة، وهي الحبر الصلد الضخم . المفقر:
 حصن بالسر من .

كَسَّفَتْ لِمَسْرَعِهِ النَّجُومُ وَبَدْرُهَا وَتَصَنَّفَنَتْ أَرْكَانُ بَعْلَنِ الْأَبْطَحِ وَرَوْمَ وَبَدُرُهَا وَتَصَنَّفَنَتْ أَرْكَانُ بَعْلَنِ الْمُؤْلِمِ وَوَلَمْ عِلَمْ الْمُؤْلِمِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُعْلَمٍ (\*) وَتَعْلِيمُا لِمُؤْلِمِ اللَّهِ عَلَى مُعْلَمٍ (\*)

# النابغة الجعيدي

[اسمه ونسبه]: هو حسان بن قيس بن عبد الله الجمدى العامرى ، وَيَكْمَى أَبَّا لِيلِي ويلقب بالنابغة ، لأنه قال الشعر فى الجاهلية ، ثم أجبل حينًا . قيل ثلاثين سغة ثم نبغ فيه فى الإسلام كما ذكر حماد الراوية .

<sup>(</sup>١) جون السراة : أسود الظهر . جدائد : أن جافة الثدي .

 <sup>(</sup>٢) الجيم : النبات الطويل . السمح : الأثان الطويلة . أزعلته : نشطته . الأمرع : جم مرع وهو المكان الحصب .

 <sup>(</sup>٣) الفيب: الثور المسن . أفرته: استخفته وأفزعته .

 <sup>(</sup>٤) يقال أفدح الرجل الأمر إذا وجده فادحا .

[حياته]: نشأ فى الجاهلية ، وهو أقدم من النابغة الذبيانى ، لأنه أدرك المنفر ابن تحرّق ، ولم يدرك النابغة الذبيانى إلا ابنه النعمان وفى ذلك يقول الجمدى :

تَذَكَرُّتُ شَيْثًا قد مَضَى لِسَبيلهِ وَمِنْ عَادَةِ الْمُحْرُونِ أَنْ يَتَذَكَّرًا نَداتَاىَ عِنْدَ اللَّنْسِنَدِ بِن مُحَرِّقٍ أَرى الْيَوْمَ مِنْهُمْ ظَاهِرَ الأَرْضَ مُتَقْرًا (١٠) كَوُلُ وَفَيْكُنْ كَانًا وَجُوعَهُمْ تَنَايِدُ مِنّا سِيقَ فِي أَرْضِ قَيصَرًا لَكُولُ فَ وَعَد الله وعبده على دين وكان فى جاهليته قد حرّم الحر على نفسه ، وهجو الأوثان ، ووحّد الله وعبده على دين إبراهيم ، ولما جاء الإسلام وفد على النبي فأسلم وأنشده ، فاستحسن شعره ودعا له .

وقد وفد على عمر فأنشده :

تَبِسْتُ أَنَاسًا فَأَنْتَتِهُمُمْ وَأَفْنَيْتُ بَعْدَ أَنَاسٍ أَنَاسًا فَكَرَّقُهُ أَهْلِينَ أَنْتَيْتُهُمْ وَكَانَ الْإِلَّهُ هُوَ الْمُنْتَآتَ<sup>™</sup>

فقال له عمر : فكم لبثت فى كلّ أهل ؟ قال : ستين سنة . و إذا علمنا أنه مات فى خلافة عبد الملك صح ما ذكره ابن قتيبة من أنه عاش ماثنين وعشرين سنة ، إذ الملدة ين عمر وخلافة عبد الملك تتم هذا المقدار فيكون قد أدرك ثلاثة عصور .

ولقد كانت ضلع الجمدى مع على "، فحارب معه فى صفين ، وأعانه بلسانه ، ونال من معاوية . فلما صار الأمر إليه خشى لسانه ، فلم يعاقبه على ماكان منه ورد إليه ماكان بدأ بأخذه منه من مال وولد وذلك على معاوية و إنشاده :

َ فَإِنْ تَأْخُذُوا أَهْلِي وَمَالِي بِظِنَّةٍ فَإِنَّى كُوَّابُ الرَّجَالِ مُجَرِّبُ<sup>(؟)</sup> مَسَـــبُورٌ عَلَى مَا يَكُرُهُ لَلَوْء كُلَّةٍ سِوَى الْظُلْمِ إِنَّى إِنْ ظُلِمَتْ سَأَغْضَبُ

وقد شايع بعد ذلك ابن الزبير حين خروجه على يزيد ومروان وعبد الملك .

<sup>(</sup>١) الندمان: يطلق على الأسيف كالنادم وعلى النديم كالمنادم وجمه فيهما ندامي .

 <sup>(</sup>٢) الستاس : الستعاض من الأوس ، وهو العطية عوضا .

<sup>(</sup>٣) حربه: سلبه وحراب صيغة مبالغة .

وقد مات بأصبهان في رحلته إلى الأمصار الفتتحة بعد ما عمر ما عمر .

[ شعره ] : لم يعرف عنه أنه كان يهذب شعره فى جاهلية ولا إسلام بل كان يقوله عفو الحاطر لذلك كان منه الجيد والردى، والمتوسط حتى قال الأسمعى : ( وكان معجباً به لذلك ) عنده مطرّف (١٦ بآلاف . وخار بواف (٣٠ . فخالف بذلك زهيراً والحطيثة ، ووافق الذبيانى الذى كان مِثْلَةٌ لا يَنْظُرُ فى شعره حتى يسمعه من المغنيات فيدرك ما فيه من إقواء (٣) وغيره فيصلحه .

وقد ذكروا أنه كان مغلبًا ما هاجي أحدًا ولا نافره إلا غلب . هاجي أوس ابن مغراه . وكس بن جميل . وليلي الأخيلية فغلبوه جميهًا .

ونرى أن السبب فى ذلك ما كان فى طبعه من كرم و إسجاح . يتجلى ذلك فى ميله إلى التوحيد أيام الجاهلية و إطلاقه عنان الشعر لا يتكلف له ، فلم يسستطم مجاراة من ظلب على نفسهم الشر ، واشتملت صدورهم بالأحقاد ، ولقد كان إذا عرف أن منافرة أربى عليه أسرع بالاعتراف بالهزيمة ، لا يكابر ولا يمارى ، فإنه سمم قول أوس الن مغراء فى منافرته :

لَمَمْوُكَ مَا تَبْلَى سَرَابِيلُ عَامِرِ مِنَ اللَّوْمِ مَا دَامَتْ عَلَيْهَا جُلُوهُما قال: لقد غلب أوْمِنْ .

ولقد أجاد فى الفخر والرئاء والهجاء والمدح ووصف الخيل . وكان أحد ثلاثة أجادوا وصفها وهم : طفيل الغنوى ، وأبو داود ، والنابغة الجمدى .

<sup>(</sup>١) المطرف (مثلثة الميم ) : ثوب من خز مربع ذو أعلام .

<sup>(</sup>٢) لوافى : هو الدرهم قدر درهم وثلث .

<sup>(</sup>٣) هو اختلاف حركة الروى المطلق بالـكسر والضم مثل قول حسان :

لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحسلام العصافير كأتيم قَصَتُ جِفْتُ أسافِ له مثقَّتُ فنخت فيه الأعاصيرُ

#### ش\_\_\_\_عره:

لعل أشرف شعره قصيدته التي مدح بها رسول الله ، وهي طويلة تبلغ ماڻمي بيت:
خَلِيسَ لِيَّ عُومَا سَاعَةً وَتَهَجَّرًا وَلُومَا قَلَى مَا ْخَدَتُ الشَّهُرُ أُوذَرَا (()
وَلاَ تَجُزُعًا إِنَّ الْحَيَاةَ ذَمِينَةٌ فِقَعًا لِرَوْتَاتِ الْحَوَادِثِ أُوثِوَا (()
وَإِنْ جَاءَ أَمْرُ لاَ تُطِيعَانِ دَفْمُهُ فَلاَ بَخَرُعًا مِّنَا قِمَّا فَنْسَى اللهُ وَاصْبِرَا
أَمْ تَرَا إِنَّ اللّاَمَسَةَ نَهْمُا قَلِيلٌ إِذَا مَا الشَّىْءُ وَلَى وَأَدْبَرَا
تَهِيجُ البُّكُاءَ والنَّذَاتَةَ ثُمَّ لاَ تُنَيِّرُ شَيْئًا غَيْرَ مَا كَانَ فَدُرا (())
تَهيجُ البُّكُاءَ والنَّذَاتَةَ ثُمَّ لاَ تُنْبُرُ شَيْئًا غَيْرَ مَا كَانَ فَدُرا (())

4

أَثَيْثُ رَسُولَ اللهِ إِذْ بَاء بِالْمُدَى وَيَشْكُو كَتَابًا كَالْمَجَرَةِ وَيَرَّا أَثْهِمُ عَلَى النَّقْوى وَأَرْضَى بِنِعْلَها وَكُنْتُ مِنَ النَّارِ الْمَغُوفَةِ أَخْسَدَرَا خَلِيسَانٌ قَدْ لاَقَيْتُ مَا لَمُ ۚ تَلاَقِياً وَسَسِيَّرْتُ فِي الْأَخْيَاء مَا لَمُ تُسَيِّرًا تذكرتوالذَّ تَرْىَ بَينِجُ إِلَيْهِا لْمُوَى ومِنْ تحاجَةِ الْمَعْرُونِ أَنْ يَتَذَكّرًا

# ومنها في الفخر :

وَنُنْكِرُ ۚ يَوْمَ الرَّوْعِ أَلْوَانَ خَيْلِينَا مِنَ الطَّنْنِ حَقِّى تَفْسَبُ الجَوْنَ أَشْقَرَا<sup>(\*)</sup> وَتَحْرِثُ أَنَّاسُ لاَ نُمُوَّدُ خَيْلَنَا إِذَا مَا النَّقَيْنَا أَنْ تَحْيِهِ وَتَنْفِرًا وَمَا كَانَ مَثْرُوفًا لَنَا أَنْ تَرُّدُهَا صِحَاحًا ولا مُسْتَشْكُرًا أَنْ نُمُقَرَّا<sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>١) تهجر : سكن وقت الهاجرة : والمراد هنا مجرد اللبث .

 <sup>(</sup>۲) قر بالكسر أمر من وقر (كوعد) بمنى رزن وبالفتح أمر من قر" (كر") وخففت بمذف احدى الراءين وبهما قرئ قوله تمال : « وَقَوْنَ فَى بُهُونَكُنَّ » .

<sup>(</sup>٣) لا يصبح المعنى إلا إذا فهم من تغير معنى تحدث .

 <sup>(</sup>٤) أحذر : تفضيل من حذر .
 (٥) نسكر : خهل . الجون هنا الأبيس . أشقر : أحر .

 <sup>(</sup>٣) المفرد تحييح وسحاح (بالفتيح) والجمّم سحاح (بالكسر). المقر : ضرب قوائم الدابة لتمتنع عن الحركة مقدمة لذيحها . فارادة معنى الذيح من المقر مجاز .

بَلَقْنَا الدُّمَاء تَجْدُنَا وَسَـــنَاؤُنَا وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذٰلِكَ مَظْهَرًا فقال له النبيّ : فأين المظهر يا أبا ليلي ؟ فقال الجنة . قال له النبيّ إن شاء الله .

ومنها فى الحكم :

وَلاَ خَيْرَ فَى حَلْمٍ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ ۚ بَوَادِرُ تَعْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَذَّرَا وَلاَ خَيْرَ فَى جَمْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ۚ عَلِيمٌ إِذَا مَا أُوْرَدَ الْأَمْرَ أَصْلَدَا فقال له النبيّ : لا يفضض الله فاك ، فأتت عليه مائة سنة ولم تسقط له سنّ ، ثم كان إذا سقطت له سنّ نبتت غيرها ، وكان فُوه يتلألاْ ويبرق .

ومن حَكُمه أيضًا :

المسره یهوی أن یعیسش وطول عیش قد یضرّه وتَتَاكَبُسُمُ الأیام حستی ما یری شسیناً یسرّه تفنی بشاشسسته و یبستی من حلوالعیش مرّه کم شامت بی إن هلکست وقائسل لله دَرْه

# معرب بن أوس

[ اسمه ونسبه ] : هو معن بن أوس بن نصر بن زِيادٍ ينتهى نسبه إلى مُزَّيَّنَة بنت كَلْب بن دبرة .

[حياته] : عاش بدويا أيام جاهليته و إسلامه ، ووفد على عمر بن الخطاب فى خلافته مستميناً به فى بعض شأنه ، وخاطبه بقصيدته التى أوّلها :

تَأُوَّبَهُ طَيْفٌ بِذَاتِ الجَرَاثِمِ ۖ فَنَامَ رَفِيقَاهُ ۖ وَلَيْسَ بِنَائِمُ ِ ورحل فى بعض أيامه إلى البصرة ليمتار منها ويبيع إبلاله ، فتزوّج امرأة ذات جمال ويسار ، وأقام معها حولا ، ثم حنّ إلى موطنه ، فأذنت له أن يقيم سنة يصلح فيها من شأنه ويدبر ماله ، فلم يعد بعد العام ، ثم خرجت حاجة فمثرت به فى الطريق ، وقد أضلّ إبلا له ، وحملها على المقام بوطنه فلم تقبل ، فطلقها وندم ، فقال :

قَتُولًا لِلَّيْلَ هَلْ تُمُوَّضُ نَادِمًا لهُ رَجْمَةٌ قَانَ الطَّلَاقَ مُمَازِعًا وقد كُنْ بصره في آخر حياته .

منزلته في الشمر:

كان معاوية يفضل مزينة فى الشعر ويقول : كان أشعر أهل الجاهلية منهم ، وهو زهير ، وأشعر أهل الإسلام منهم ، وها كسب ابنه ومعن بن أوس .

وقد حضر مرَّ بد البصرة وأنشَد فيه ، فمرَّ به الفرزدق وهو بالمِرْ بَد ، فقال : يامعن ، من القائل :

لَّ لَكُوْكُ مَا ءُزِيْنَةُ رَهْطُ مَعْنِ إِنْخَافِ يَظْأَنَ وَلاَ سَسنامٍ<sup>(٢)</sup> فقال معن : أتعرف يافرزدق الذي يقول :

ِ لَمَشْرُكُ مَا تَمْيَمُ أَهْلُ فَلْجِ بِأَذْرَافِ اللَّهُكِ وَلاَ كَرِامِ<sup>(٢)</sup> قال الفرزدق: حسبك أنا جرّبتك. قال قد جرّبت وأنت أهل، فانصرف وتركه .

الرحم : القرابة : الأظفار : جم ظفر بضمتين أو ضم فسكون ، وأما كسر الظاء مع
 سكون الفاء فلفة شاذة .

<sup>(</sup>Y) أى ليس لهم صفة الأخفاف فى الدوس ولا شرف الأسنمة فى الارتفاع .

 <sup>(</sup>٣) اأرداف : جمع ردف وهو الرديف الذي يكون خلف الراكب على دابة واحدة .

وقد تجلت في شعر معن عبارة رصينة وقول جَزْل في حكمته البارعة ، ومدحه ، وفخره ، وهجائه .

## 

قال في صفة ابن عمه :

بِحِلْمِيَ عَنْهُ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ حِلْمُ وَذِي رَحِم ۖ قَلَّتُ أَظْفَارَ ضِغْنِهِ وَكَأَلُوْتِ عِنْدِي أَنْ يَعُلُ بِهِ الرغْمُ (١) يُحَاوِلُ رَغْمِي لاَ يُحَاوِلُ غَـــــــُرَهُ وَلَيْسَ لَهُ بِالصَّفْحِ عَنْ ذَنْبِهِ عِلْمُ فَإِنَّ أَعْفُ عَنْهُ أَغْضِ عَيْنًا مَلَى قَذَّى سِهامَ عَدُو يُسَمَّهَا شُهُ بِهَا الْعَظُّمُ (١) وَإِنْ أَنْتَصِرْ مِنْهُ أَكُنْ مِثْلَ رَائِش وَمَا تَسْتَوِى حَرْبُ الْأَقَارِبِ وَالسِّلْمُ صَبَرْتُ عَلَى مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ۗ عَلَى سَهْمِهِ مَا دَامَ فَى كَفِّهِ السَّهُمْ (١) وَبَادَرْتُ مُنْهُ النَّأْيَ وَالْمَرْ ۗ قَادِرْ وَلَيْسَ لَهُ عَنْدَى هَوَانَ وَلاَ شَتْمُ وَيَشْتُمُ عِرْضِي فَى الْغَيْبِ جَاهِدًا قَطيعَتُهَا تِلْكَ السَّفَاهَةُ وَالْإِثْمُ (٥) إِذَا شُمْتُهُ وَصْلَ الْقُرَابَةِ سَامَنَى وَيَدْعُو لِحُكْمِ عَالَمُ عَيْرُهُ الْحُكْمُ وَإِنْ أَدْعُهُ لِلنَّصْفِ كِأْبَ وَيَعْصَى رِعَايَتُهَا حَقٌّ وَتَعْطَيلُهَا ظُلْمُ · وَـــاَوْلاَ أَنْقَاءُ أَللَّهِ وَالرَّحِمِ الَّتِي بوَسْم ِ شَنَارِ لاَ يُشَاكِهُ وَشُمْ وَالْ إِذَنْ لَقَـــلاَّهُ بَارِفِي وَخَطَمْتُهُ

<sup>(</sup>١) الرغم: القسر والاذلال .

<sup>(</sup>٢) أغضى عينه : أطبق جفنها . القذى : ماينع في العين فيؤذيها .

 <sup>(</sup>٣) راش السهم: وضع فيه الريش ليكون أسد له وأصوب. هان العظم: كسره بعد جبر وفلك أشد وأنكي .

<sup>(</sup>٤) بادر الهيء : سبق إليه . النأى : البعد .

<sup>(</sup>٥) سامه الشيء : كافه إياه .

<sup>(</sup>٦) النصف مثلثة : العدل ، اسم من الالصاف .

<sup>(</sup>V) خطمه : ضرب خطمه (أقه) .

وَلَيْسَ الَّذِي يَبْنِي كَمَنْ شَأْنُهُ الْهَدْمُ وَيَسْعَى إِذَا أَابِي لَيَهْدِمَ صَالِجِي يَوَدُّ لَوَ أَنِّى مُعْدِمٌ ذُو خَصَاصَةٍ وَأَكْرَهُ جُعْدِى أَنْ يُخَالِطَهُ الْعُدْمُ(١) وَمَا إِنْ لَهُ فِيهَا سَــنَايُهُ وَلاَ غُنْمُ رُصُ وَيَعْتَدُّ غُنْاً فِي الْحَوَادِثِ نَـكُنْبَتِي عَلَيْهِ كَمَا تَحْنُو عَلَى الْوَلَدِ الْأُمُّ . فَمَا زَلْتُ فِي لِينِي لَهُ وَتَعَطُّنِي لِتُدُّنِيَهُ منِّى الْقَرَابَةُ وَالرِّحْمُ (٣) وَخَفْضٍ لَهُ مِنِّي الْجَنَاحَ تَأَلُّفًا ۗ أَلاَأُسْلَمْ فَدَاكَ الْخَالُ ذُو الْعَقْدِ وَالْعَمُّ (1) وَقُولِي إِذَا أَخْشَى عَلَيْهِ مُصْبَةً وَكَظْمِي مَلَى غَيْظِي وَقَدْ يَنْفَعُ الْكَظْمُ وَ(٥) وَصَبْرِى عَلَى أَشْسِياءَ مِنْهُ تُر يَبُنِي وَقَدُّ كَانَ ذَا صَغِنْ يَضِيقُ بِهِ الْجُرْمُ (١٦) لِأُسْتَلَّ مِنْهُ الصِّغْنَ حَتَّى أَسْتَلَانَّتُهُ ۗ برِ فْـقِيَ أَحْيَانًا وَقَدْ يُرْ ْقَعُ الثَّلْهِ رَأَيْتُ أَنْثَلَامًا بَيْنَنَا فَرَقَعْتُهُ بح أبي كما يَشْنَى بِٱلْأَدُو يَقِ ٱلْكَالُمُ وَأَثْرَأْتُ غِلَّ الصَّدْرِ مِنْهُ تَوَشُّعًا فَعُدْنَا كَأَنَّا لَمْ يَكُنْ رَبْنِنَا صَرْمُ (٧) ُ فَدَاوَيْتُهُ حَــــــــــتَى أَرْ فَأَنَّ نَفَارُهُ وَأَطْفَأْتُ نَارَ الْخَرْبِ كَيْنِي وَكَبْنَهُ َ فَأَصْبَحَ بَعْدَ الْخَرْبِ وَهُوَ لَنَا سَلْمِ<sup>((۸)</sup> ومن أحكم شعره وأعقّه :

لَمَنْوُكَ مَا أَهْوِيْتُ كَنِّى لِرِيَبَةِ وَلاَ حَلَّنِي غَوْ فَاحِثَةٍ رِجْلِي وَلاَ حَلَّنِي غَوْ فَاحِثَةٍ رِجْلِي وَلاَ عَلَيْهِا وَلاَ عَقْلِي وَلاَ بَصَرَى لَمَا وَلاَ عَقْلِي

<sup>(</sup>١) الحصاصة : الفقر أو كل خلل أو خرق فى باب أو ننوه . الجهـــد بالفتح المثقة وبالضم

المشقة أو الطاقة . (٢) السناء : الشرف. وبانقصر الضوء .

<sup>(</sup>٣) الرحم: بالكسر لغة في الرحم.

 <sup>(</sup>٤) الفداء بالكسر ممدود وقصر ، والفدا بالفتح مقصور لاغير فعى في البيت صالحة لهما وأن
 تكون أيضا فعلا . المقد : العهد .

<sup>(</sup>٥) رابني الأمر وأرابني: جعل في قلبي ريبا أي شكا.

 <sup>(</sup>٦) يروى الحلم والحزم وهما ظاهران ، وأما الجرم فعناه الجسم والحلق .

<sup>(</sup>٧) ارفأن : سُكن . صرم : قطيعة .

<sup>(</sup>٨) سلم : هي هنا بمعني مسالم .

وَأَعْسَلُمُ أَنِّى لَمَ تُصِنِّفِي مُغْنِيَةٌ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ قَدْ أَصَابَتْ فَتَى قَبْلِي وَلَسْتُ بِمَاشٍ مَا حَبِيثُ لِمُنْكَرِ مِنَ الْأَمْرِ مَا يَمْشِي إِلَى مِثْلِي مِثْلِي وَلاَ مُوثْرًا نَشْنِي عَلَى ذِي قَرَابَتِي وَأُوثِرُ ضَنَّفِي مَا أَقَامَ عَلَى أَهْلِي ومِنْ أَمْالُهُ السَّائِرَةُ قَولُهُ فِي ابن أَخَه :

أُمَّلُهُ الرماية كُلِّ يوم فلمَّ استد ساعده رماني وكل علمتُ ساعده الموافي فلما قال قافيسة جاني

### الخنساء

[اسمها ونسبها]: هي تُمماضِرُ بنت تَحْرِو بن الشَّرِيدِ الشُّلَمِيّ من أهل نجد وكنيتها أم غرو، ولقبت بالخنساء لجالها تشبيهاً لها بالبقرة الوحشية ، أو لجال أنفها، لأن الخنس<sup>(۱)</sup> من جمال الأنف . وكانأ بوها من سادات سُلَيمٍ .

[حياتها]: نشأت الحنساء جميلة تزينها وفرة عقلها ، وتتمتع بشرف أبيها الذي كان أحد سادات العرب العشرة الذين أوفدهم النعمان على كسرى

وكان لهـا أخَوان : صخر ، ومعاوية كان أبوهما يأخذ بيديهما فى للنوسم ويقول : أنا أبو خيرى مضر ، فمن أنكر فليفير ، فلا يغير ذلك عليه أحد .

وقد رَآهًا دُرَيْدُ بن الصُّنَّة فارسُ هَوَ ازِنَ تَهَنَّأُ بديرًا لهـا فَلَكُه جَالهَا ، وخطبها إلى أبيها فلم تقبل ، وآثرت الزواج في قومها وقد حياها عند رؤيتها بقوله :

حَيُّوا كُمَّاضِرَ وَأَدْبَعُوا صَعْبِي وَقِنُوا وَبِنَّ وُتُوفَكُمْ حَسْنِي ٣

<sup>(</sup>١) هو تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة .

<sup>(</sup>۲) ربع (کنع) وقف وانتظر

مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلاَ سَمِنْتُ بِمِثْ لِهِ كَالْيَوْمِ طَالِيَ أَيْنُقِ جُرْبِ<sup>(1)</sup> مُتَهَذِّلًا تَبْدُو تَحَاسِــــنُهُ يَضَمُ الْمِنَاء مَوَاضِعَ النُّقْبِ ٢٠٠ أَخْنَاسُ قِدْ هَامَ الْفُوَّادُ بِكُمْ ۚ وَاعْسَادَهُ دَالِهِ مِنَ الْخُبِّ تزوّجت في قومها ، وكان زوجها متلافا ، فشاطرها أخوها صخر ماله مرّات ، وفي كلُّ

مرَّة يعطيها خير الشطرين : وكان صخر أخاها لأبيها .

كانت الخنساء في أوَّل أمرها تقول البنت أو البيتين ، فلما مات أموها وأخواها هاج الحزن عليهم طبيعة الشعر في نفسها ، فأتت في رثائهم بمـا لم يعهد كثرة وجودة . وقد وفدت مع قومها وهي عجوز عني النبيّ ، فأسلمت وأعجب النبيّ بشـــعرها ،

. فكان يستنشدها ويقول : هيه يا خناس ا ويومي بيده .

وكانت مع إسلامها تلبس الصِّدَار (٤) ، وقد كلتها عائشة رضي الله عنها فيه لأنه منهى عنه في الإسلام ، فقالت : إن سببه أن أخاها شاطرها مرة ماله وخيرٌها فيما أُخذ فلامته امرأته وقالت : أما كفاك أن تقسم مالك حتى تخير فقال :

والله لاَ أَمْنَحُهَا شرارَهَا وَهْيَحَصَانٌ قَدْ كَفَتْنِي عَارَهَا (٥٠) وَلَوْ أَمُوتُ مَزَّقَتْ جِمَارَهَا وَجَعَلَتْ مِنْ شَسَعَر صِدَارَهَا فَا تُخَذَّتُ الشَّمار تصديقًا له . والله لا أنزعه حتى أموت .

قال لها عمر رضي الله عنه يوما وقد رأى ندو بإ في وجهها: ما هذا ياخنساء ؟ فقالت

<sup>(</sup>١) ثامة على وزن فعسلة بالتحريك ، تجمع للفلة على أصل فيقال أنوق وقد يستثقلون الضمة على الواو فيقدمون الواو فيقولون أونق وقد يموضون من الواوياء فيقولون أينق .

 <sup>(</sup>٢) الهناء : الفطران . النقب بالفتح أو الضم : الجرب . .

 <sup>(</sup>٣) يقال غص المكان (بالبناء للفاعل) إذا امتلاً بالقوم. وقد أسند الفعل هنا لأهل المكان مجازا .

<sup>(</sup>٤) الصدار : شعر المرأة الحزينة تجزه ثم تلبسه في صدرها .

<sup>(</sup>٥) هنرار : جم شرير ككريم وكرام . حصان : عفيفة .

من طول البكاء على أخوى ، فقال لهـا : أخواك فى النار ، فقالت : ذلك أطول لحزنى و إنى كنت أبكيهما من الثار . فأنا اليوم أبكيهما من النار .

و بقدر جزعها على أخويها فى الجاهلية كانت رابطة الجأش فى أمر بنيها الأربعة الذين حضرت معهم حرب القادسية ، وحرّضتهم على القتال بقولها :

يا بنى : إنكم أسلمتم طائمين وهاجرتم مختارين . والله الذى لا إله إلا هو إنكم لِبَنُو رجل واحدكما أنكم بنو أمرأة واحدة . ماهجنّتْ حَسَبَكم . ولا غَيْرَتْ نَسَبَكم ، واعلموا أن الداّر الآخرة خيير من الغانية . اصروا وصابروا واتقوا الله لملكم تفلحون . فإذا رأيتم الحرب قد شمَّرت عن سافها ، فيمَنِّوا وَطِيسَها ، وجالدوا وثيسها عند احتدام خَيسها تَفْفُروا بالنَّمْ والكرامة في دار الخلود والمُقامة (أن

فتاتل أبناؤها حتى تتلوا جميهًا ، فلما نَمُوا إليها قالت : الحمد لله الذى شرَّ فنى بموتهم وأرجو أن يجمعنى بهم فى مستقرّ رحمته . وقد أعطاها عمر أرزاق أبنائها طول حياته .

وقد ماتت الخنساء بالبادية في خلافة معاوية سنة ٥٠ ھ .

[منزلتها فى الشعر]: عرف قدرها فى الشعر جاهلية و إسلامًا ، فقد حضرت سوق عكاظ ، ففضاها النابغة ، (وكان له الحكم فى الشعر) على كلَّ من حضر السوق. إلا الأعشى ، فهاج ذلك غضب حسان .

وسئل جرير من أشعر الناس ؟ فقال : أنا لولا الخنساء ، وكان بشار يقول : لم تقل امرأة الشعر إلا ظهر الضعف فيه ، فقيل له : وكذلك الخنساء ؟ فقال : تلك غلبت الفحول ، وقد فضاها معاوية على الأخطل، وهو حاضر عنده للإنشاد ، فأقرَّ لها الأخطل بالفضل ، وإذا ثبت أن النبي قال عنها إنها أشعر الناس في ردّه على عذي ابن حاتم لما وفد عليه وقال : فينا أشعر الناس . وأسخى الناس . وأفرس الناس ? .

<sup>(</sup>١) المقامة بالضم : الاقامة .

<sup>(</sup>٢) أشعر الناس : امرؤ الفيس : وأسخام : رحاتم . وأفرسهم : عمرو بن منذى كرب .

وأغلب شعر الحنساء فى رئاء أبيها وأخوبها ، وما تبع ذلك من فحر بالكرم ، ووصف للشجاعة ، ولشعرها وقع فى القلب ، وهرّة فى النفس ، والنساء أشجى الناس وأشدّه حزنا على هالك .

ويقول قندة الشعر: إن شعرها لم تتغير صبغته بعد الإسلام ، ولم تعدل به عن موضوعه القديم من البكاء على أخويها وأبيها . ونرى أن ذلك لأنها أمرأة لا تجول مجال الرجال فى تعلم الدّين ، ونحالطة رجاله ، ودراسة القرآن ، وآثار النبيّ ، ثم هى لم تدرك الإسلام إلا مجوزا لاهمة فيها لشىء من ذلك .

### شــــعرها:

فضلها جرير على جميع الشعراء بقولها :

إِنَّ الزَّمَانَ وَمَا يَهُنَى لَهُ عَبُ أَبْنَى لَنَا ذَنَبًا وَاسْتُوْصِلَ الرَّاسُ أَبْنَى لَنَا كُلَّ عَجْمُولِ وَغَهَمَنا وَإِلْمَالِينِ فَهُمْ هَامٌ وَأَرْمَالُ اللّهِ إِنَّ الْمَدِيدَبُنِ فِي طُولِ الْمُعِلَافِيمِ لَا يَفْسُدَانِ وَلَـكِنْ بَفْسُدُ النَّاسُ

وفضلها النابغة على كلُّ من حضر السوق إلا الأعشى لقولهـا :

قَدَّى بِشِيْنَكِ أَمْ بِٱلْتَهْنِ عُوَّارُ أَمْذَرَفَتْ أَنْ خَلَتْ مِنْ أَهْلِهِ الدَّارُ '' كَانَّ دَمْمِي لِذِ كُوَّاهُ إِذَا خَطَرَتْ فَيْمُنْ يَسِيلُ عَلَى الخَدَّنِي مِذْرَارُ تَتْبِى لِمِسْغِرِ هِيَ الشَّرِي وَقَدْ وَلِمَتْ 
وَدُونَهُ مِنْ جَدِيدِ النَّرْبِ أَسْتَارُ اللَّهُمُ إِنَّ الدَّهْرَ النَّا اللَّهُورُ إِنَّ الدَّهُرَ صَرَّارُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُلِمُ اللَّهُمُ اللِّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللْعِلَمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ الللِمُ اللْعُلْ

ومنها :

وَإِنَّ صَغْرًا لَكَافِينَا وَسَـيِّدُنَا وَإِنَّ صَغْرًا إِذَا نَشْـــتُو لَنَكَّارُ

 <sup>(</sup>١) الحاملون : الذين يحسلون المغارم عن القترم أنها الأسياد . هام : جم هامة ، يقال فلان هامة اليوم أو الغد: أى هو ميت اليوم أو غدا . الأرماس : جم رسس وهو الفير .
 (٧) الفذى : مايهم فى الدين فيؤذيها . المو أو ز: كمل ما أصل الدين .

وَإِنَّ صَخْرًا لِتَنْدَامُ إِذَا رَكِبُوا وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا جَاعُوا لَتَقَّارُ<sup>(٧)</sup> وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا جَاعُوا لَتَقَّارُ<sup>(٧)</sup> وَإِنَّ صَـخْرًا لِذَا جَاعُوا لَتَقَّارُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمِّ جَرَّارُ وَمِنْ وَلِمَا فَى صَحْراً اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُمِيْشِ جَرَّارُ وَمِنْ وَلِمَا فَى صَحْراً اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَرَّارُ وَمِنْ وَلِمَا فَى صَحْراً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَرَّارُ وَمِنْ وَلِمَا فَى صَحْراً اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَمَّادُ أَنْدِيْقِهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَرَّارُ وَمِنْ وَلِمَا فَى صَحْراً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَ

أَمِنْ حَدَثُ الْأَيَّامِ عَيْمُكُ تَهْمِلُ نَبُكِيٍّ عَلَى صَخْرٍ وَفِى الدَّهْرِ مَذْهَلُ (٢٣) أَلاَ مَنْ لِمَيْنِ لاَ تَجِيثُ دَمُوعُهَا إِذَا قُلْتُ أَفْسَتُ سَتَهَلِ فَصَفْفِلِ (٢٣) عَلَى مَاجِدٍ صَخْمِ السَّسِيعَةِ بَارِعِ لَهُ صَوْرَةٌ فِي قَوْمِهِ مَا تَحَوَّلُ (٢٥) فَمَا بَلَنَتُ كَنْ أَشْرِي مُمَنَاوَلاً مِنِ النَّجْدِ إِلاَّ وَالَّذِي نِلْتَ أَطُولُ وَلاَ بَلَغَ اللَّهُ وَنَ لِيَلِّسٍ مِدْحَةً وَإِنْ أَطْنَبُوا إِلاَّ اللَّذِي فِيكَ أَفْضَلُ ومن أجل البيتين الأخيرين فضلها معاوية بمحضر الأخطل، وأقر لها الأخطل بالفضل.

ومن جيد رثائها لصخر :

يُذَكِّرُنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ صَخْرًا وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ تَمْسِ (°) فَكُلُّ غُرُوبِ تَمْسِ (°) فَكَ الْحَرَّائِمِ الْمَتَلَّتُ فَسْمِي فَلَى إِخْوَائِمِ الْمَتَلَّتُ فَسْمِي وَلَكِنْ لاَ أَزَالُ أَزَى تَجُولاً وَنَائِحَةً تَنُوحُ لِيَوْمِ خَصْلِ (°) مُمَا كَافِحًا تَبْسِكِي أَغَاها عَشِيعًة رُدُونِهِ أَوْ خَبَّ أَمْسِ مُمَا كَامِحًا مَنْ أَمْسِ

 <sup>(</sup>١) النقر : ضرب قوائم الدابة لتسقط على الأرض وتمتنع حركتها ، وهو عنـــٰـدهم مقدمة للنحو
 ناستهاله في النحر مجاز .

 <sup>(</sup>٣) هملت الدين (كضرب) كثر نزول دمعها . المذهل : هنا مصدر ميمى:أى الذهول، والمعنى
إن الدهر فى ذهول عنك لايهمه أمرك ولا يردّ إلك بالبكاء فائنا .

 <sup>(</sup>٣) استهل المطر : بدأ نزوله . حالت السهاء (كضرب) كثر مطرها .

<sup>(</sup>٤) الدسيمة : الجننة . أو المائدة السكريمة . برع : تم في كل فضل وكال .

 <sup>(</sup>a) تعول أذكره في أول النهار لأنه الوقت الذي كأن يخرج في للغارة وأذكره في المساء لأنه
 الوقت الذي يتجمع فيه الضيفان في فنائه . كذا ذكره في السكاملي .

 <sup>(</sup>٦) السبول : التكلى والواله من النساء والابل لسبلتها في حركتها جزع .

وَمَا يَبْكِينَ مِثْلَ أَخِى وَلْكِنْ أَسَلِّى النَّفْسَ عَنْسَهُ بِأَلْتَأْمَّى (1)
فقد وَدَّفَتُ يَوْمَ فِرَاقِ صَغْرِ أَبِي حَسَّاتَ لَذَاتِى وَأَنْسِي
فَيَالْمَنِي عَلَيْسِهِ وَكَلَفْ أَمَّى أَيُصْرِحُ فِي الضَّرِيمِ وَفِيدٍ يُمْسِي
ومن قولما: وقد تسابق أبوها وأخوها فسسبق أبوها، فقيل لها: اثن مدحت أباك
لقد هجوت أخلك، فقالت: وتخلصت من للوقف أحسن تخلص بجمل سبق أبيها ليس
عن عجز أخيها، ولكنه اعتراف بجفة وتسليم لكبرسنه.

جَازَى أَبَاهُ ۚ فَأَقْبَلَا وَمُمَا لَمِ يَسَاوَرَانِ مُلاَءَ الْمُضْرِ ٢٠ عَلَى إِنَّانَ مُنَاكُ الْمُذُرُ بِالْمُشْرِ ٢٠ عَنْ إِلَّهُ لَذِ رَالُهُ وَقَدْ لَوْتَا مُنَاكُ الْمُذُرُ بِالْمُشْرِ ٢٠ وَقَدْ مُنَاكُ الْمُنْ اللّهِ مِنْ مُنَاكُ لاَ أَدْرِى وَتَمْنَى عَلَى غَلَوَالِهِ يَجْرِى ٢٠ رَزَتْ صَعِينَةً وَجُوهُ وَاللّهِ وَتَمْنَى عَلَى غَلَوَاللّهِ يَجْرِى ٢٠ رَزَتْ مُنَاوِيّةً لَوْلاً جَلالُ اللّهِ وَاللّهِ وَمُمْنَى وَلَى خَلْلًا إِلَى وَكُرْ وَمُمْ وَقَدْ بَرَزَا كَأَمَّهُمْ اللّهِ وَمُرْ وَمُمْ وَقَدْ بَرَزَا كَأَمَّهُمْ اللّهِ وَمُرْ وَمُمْ وَقَدْ بَرَزَا كَأَمَّهُمْ اللّهُ وَمُرْ

## حسان بن ثابت

[ اسمه ونسبه ] : هو حَسَّان بن ثابت بن النَّنَذِر بن حَرَام بن زَيْدِ مَناةَ بن عَدِئ ابن عَمْرو بن مالك بن النجار وينتهى إلى الخُرْرَج .

<sup>· (</sup>١) التأسى : اتخاذك الناس أسوة لك (أشباها) في المصيبة .

<sup>(</sup>٢) الحضر والإحضار : السرعة .

 <sup>(</sup>٣) نزت : تحرك واضطرب . ازه به . السنه به . السنو بمكون الذال : المعر الذى على
 كاهل الشرس . أو أصلها العسفر بضمين فسكون جم عذار وهو جانب اللمبة أو ماوقع
 عليه من اللمام .

<sup>(</sup>٤) الغلواء : الغلو .

<sup>(</sup>٥) الكبر: الشرف والعظمة .

ويكنى أبا الوليد ، وأبا للضرب ، وأبا الحُسَام ، وأبا عبد الرحمن ، وابن الفُرَيْمَةَ وأمه الفريعة أدركت الإسلام ، فأسلمت .

[حياته]: ولد حسان بالمدينة قبل عام الفيل بثمان سدين (قبل الهجرة بنيف وستين عاما (١٦) ، فلما شبّ وحصف عقله انطلق يقول الشعر. وقد اشتهر أمره فى الجاهلية . فانتجع بشعره الملوك وقبل عطاياه . وقد مدح النعمان بن المنذر ملك الحيرة كما مدح الفساسنة ملوك الشام ، وكانت بينه وبين أهل يثرب واشجة نسب ، وأكثر ماكان مدحه لجبّلة بن الأيهم آخر ملوكهم ، حتى اشتهر قوله فيه كما اشتهر عطاء جبلة له ، فقد أقسم جبلة لا يطيف به ذكر حسان إلا أوسل إليه ، ولا يمرّ به غاد أو رائح إلى المدينة إلا بعث معه ما يطرف به حسان .

دخل الإسلام المدينة وعمر حسان قرابة ستين سنة ، فأسرع إلى الإسلام ، وألمى فيه بلسانه بلاء حسناً ، فقد تصدّى لهجاء قريش وذكر مثالبها ، فكان قوله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أشدٌ من وقع الحسام في عَبَش الظلام » .

لم يبدأ بهجائهم حتى أنى أبا بكر وهو أعلم العرب بأنساب قريش ، فجل يدله على عوراتهم ، فيقول له : كفت عن فلانة ، واذكر فلانا ، وكفّ عن فلانة . واذكر فلانة . وذكر فلانة . وذكر فلانة . وذكر فلانة . وذلك لموضع رسول الله من قرابة قريش ، فجمل يقع فى أعراضهم ما شاء غير متعرض لآل الذي ، واستله منهم استلال الشعر من العجين كما يقول .

ومن شعره فى هجاء أبى سفيان وقد تمثل فيه حذقه لنسب قريش بمــا علمه أبو بكر حتى قالت قريش لقد قال : ابن أبى قحافة الشعر بعدنا ، قوله :

وإنَّ سَنَام البغدِ مِنَ آل هَاشِمِ بَنُو بِنِت تَخْرُومِ وَوَالنَّاكَ السَبْدُ (٢)

 <sup>(</sup>١) كان عام الفيل قيسل الهبرة بثلاث وخمين سنة وشهرين وعمانية أيام وهو العام الذي ولد
 قيه رسول الله صبلي الله عليه وسلم

يه رصون الله تشخير الله علي وسم م (۲) بنت غزوم هي فاطمة بلت عمرو وهي أعبدالله (جدة رسول الله) . والعبد يريد به الحرث ابن عبد المطلب ( أبو أبي سفيان ) وكانت أمه أم ولد . وأيناه زهرة يريد آمنـة وهالة ( أم حزة وصفية ) وهما زهريمان فهما بنا وهب بن عبد مناف بن زهرة .

وَمَنْ وَلَدَّتُ أَبِنَاءَ زُهْرَةً مِنْكُمُ ﴿ كِرَامُ وَلَمْ يَلْحَقُ عِبَارَكَ لَلَجْدُ وَلِمْ يَلْحَقُ عِبَارَكَ لَلَجْدُ وَإِنَّ أَمْراً مَنْلُوبُ إِذَا بَلَنَمَ الجَهْدُ وَإِنَّ أَمْراً مَنْلُوبُ إِذَا بَلَنَمَ الجَهْدُ وَأَنْ مَا الْمَاتَ الْمَرْدُ وَأَنْ أَلِمَ اللّهِ عَمَالًا فَى النّفِي وَتَعْلَم أَمِر الإسلام والسلمين ، فل يترك مقاما إلا قال فيه : فن هجاء لقريش وتناول لإشرافها، إلى وصف لفوز السلمين في الفزوات، إلى مدح للني وصحابته . ولم تفتر همته في القول بعد موت النبي ، فقد استمر يرثيه

كان حسان موضع الرضا منذ دخل فى الإسلام . فقد وهب له النبيّ سيّرين أخت مارية أم المؤمنين ووالدة إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة السلام . وأعقب حسان من سيرين ابنه عبد الرحمن ، كذلك وهب له رسول الله كيّركتي ، وهو قصر بالمدينة كان لأبي طلخة فتصدّق به علي آل النبيّ .

كذلك عرف الحلفاء لحسان فضله ففرضوا له العطاء الكافى من بيت المال .

ولما شاع حديث الإفك كان حسان أحد الذين خاضوا فى عرض السيدة عائشة رضى الله عنها ، وكانوا خمسة : عبد الله بن أبي بن سلول . وزيد ابن رفاعة وحَسّان . وَسَمَّتَة بنت جَمْشُ ( ) ، وَمِسْطَح بن أثاثة وقد تاب حسان فلم يحد ، ونزل فيه قوله تعالى : « إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْد ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا كَانِ اللهِ عَفْرُدُ رَحِيمٌ » .

ولا نستمد حدوث ذلك من حسان، فهو شاعر يسرع إلى تصديق الوهم، ويجرى وراء الخيال ، ويؤيد خوصه في هذا الحديث ما جرى له من صفوان بن المطل حين اعترضه فضر به بالسيف . كذلك شعر حسان فى الاعتدار للسيدة عائشة بقوله : حَصَانُ رَدَّانٌ ثَمَّا تَرْنُ ثُر مِريبَّ عَلَى وَتُصْهِبِعُ غَرَّتَى مِنْ كُوم الْقُوَافِلُ (٢٧)

و يمدح خلفاءه و يؤبّنهم .

<sup>. (</sup>١) حمَّة : هي أخت زينب زوج رسول الله .

<sup>(</sup>٢) حصان : عفيفة . رزان : ملازمة موضعها . تَرَنَّ : تَنَّهم . غرثى : جومى

َ فَإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ اللَّذِي قَدْ رَعَمْتُهُو فَلَا رَفَمَتْ سَــوْطِي إِلَى أَنَامِلِي. وَكَيْفَ وَوُدِّى مِنْ قَدِيمٍ وَنُصْرَتِي لِآلِ رَسُــولِ اللهِ زَيْنِ الْعَطَفِلِ فَإِنَّ اللَّذِي قَدْ قِيـــلَ لَيْسَ إِلاَئِطِ وَلْكِنَّهُ قُوْلُ أَمْرِئٍ فِي مَاحِلُ<sup>(۱۷</sup> فلما أنشدها السيدة عائشة قالت له: ولكنك يا حسان ما تصبح عَرْقَانَ مَن لحومِنَ

#### #.

وقد ذكروا عن حسان الجبن ، لأنه لم يشهد رخاً ولا غزوة . وكان يقيم مع الأطفال والنساء في الحصون ، فقد حد ث عبد الله بن الزبير قال : كانت صغية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان يوم الخدف ، وكان حسان مع النساء والأطفال في الحصن ، فرّ يهودى فحمل يطوف بالحسن ، فشيت صفية أن يعرف اليهودى موضعهم فيدل عليهم اليهود وأهل الحصن ، بحيث لا يغينهم المسلمون لا شتفالهم عنهم ، فقالت له : انزل فاقتل اليهودى فقال لها : يغفر الله لك يابنة عبد المطلب !! ما أنا بصاحب هذا ، فزلت هي فتتلته ورجمت إلى الحسن ، ثم قالت : يا حسان انزل فاسله فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل . قال مالي إلى سلبه حاجة .

و بروی أنه أنشد رسول الله :

لَقَدْ غَدَوْتُ أَمَامَ الْقَوْمِ مُنتَطِقًا بِصَادِمٍ مِثْلِ لَوْنِ اللَّهُ ِ قَطَّاع '' تَعْفِرُ عَفَّى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّذِيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللْمُواللَّذِي الللْمُولِمُ اللْ

<sup>(</sup>١) لائط : لائق . ماحل : ممام . يقال محل به إلى السلطان : أي مدى وم .

 <sup>(</sup>۲) منتطقا بصارم: أى حاملا له معلقا في منطقتي .

 <sup>(</sup>٣) تعفز : تدفع . النهني : الغدير .

لله مواقع شهدها لا فى جاهلية ولاإسلام، فدل ذلك على أنه يستر بالقول عاراً لاحقابه، على أن شهود الغزوات مع النبي كان شرقاً كبيراً للصحابة فكانوا يحرصون على شهودها و يتفاضلون بقدار ما حضروا منها ، فقد حكوا عن عر أنه حضر مع النبي جميم غزواته، وأن عبان لم يتخف إلا عن بدر ، وأن علياً شهدها جمياً إلا تبوك ، فلو أن حسان ليس جباناً وعواعا لشهد ولو واحدة منها . ولقد ذكروا أنه كان يخضب شار به ومقدم لحيته بالحناء ، فإذا قبيل له : لم تفعل ذلك ؟ قال لا كون كأنى أسد والغ فى دم . وما نرى ذلك إلا تضليلا الرأى فيه وتمويم لجبنه .

و إن نشأة حسان بالقرى واشتغاله فى جاهليته بزيارة الملوك فى شرق وغرب لتجعله بعيداً عن مواقف الشجاعة التى تقتضها حياة الخشونة والغارة .

وقد عمّر حسان فى الإسلام ستين سنة أخرى ، فتمّ له مائة وعشرون سنة قضى معظمها موفور الصحة تامّ الحواس ، ثم وهن فى آخر أيامه ، وكفّ بصره ، ومات فى خلافة معاوية سنة ٥٤ ه .

منزلته في الشعر:

قال المبرد في الكامل: « وأعرق قوم كانوا في الشمر آل حسان ، فإنهم يعد ون ستة في نسق ، وكلهم شاعر ، وهم : سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام » . فهو إذا شاعر مطبوع يضرب بسرق بعيد في الشاعرية . الذلك لم يكن معروفاً بتنقيح شعره . وموقفه من وفد تميم شاهد عدل على قوة سليقته . فإنه فوجيم . بأن طلب منه النبي الرد على الزبرقان بن بدر شاعر الوفد ، فارتجل قصيدته :

إِنْ النَّوَائِبَ مِنْ فِهْرِ وَإِخْوَتَهُمْ قد بَيَّنُوا سُنَّةً للناسِ تُنَبَّعُ وهى من خيرقصائده .

ولقد ذكروا أن حسان كان شاعر الحضر فى الجاهلية . ونحن نعلم أن شعر الحضر دون شعر الوبر . لذلك كانت منزلته وسطاً بين الشعراء ، فلم يسام المجيدين، ولم ينعط إلى درجة المقصرين . وفى القصة الآتية بيان لمكانة حسان بين شعراء الجاهلية . وفد على عرو بن الحرث من ملوك غسان ، فوجد عنده النابغة الذبياني ، وعقمة ابن عَبَدة ، فقال له عرو : إنى باعث إليك بصلة سنية ، ولا أحتاج إلى الشعر ، فإنى أخاف عليك هـ ذين السبعين أن يفضحاك ، وفضيحتك فضيحتى ، ( لأنه يمت إليه بالنسب ) ، فقال حسان ، لا بدّ من القول ، واستأذن الشاعر بن في الإنشاد ، فأنشد : أستألت رَسْمَ الدَّارِ أَمْ لَمْ مَسْأَلِ ين الجوابي فالبُعْمَيْم فَوْمَل

اسَالَتَ رَسْمَ النَّارِ امْ لَمْ تَسْالِ اللَّهِ الْجُوابِي فَالْبُفْشِيْمِ هُوْمَلِ فكان شعره دون شعر النابغة وعلقمة ، ولكنه حسن معدود .

وفى الإسلام زمن البعثة ارتفع شأنه ، لأنه لم يكن فى أصحاب رسول الله ، ولا فى أعدائه شاعر مثله ، فصار الشاعر المقدّم عند النبيّ ، وطارت له شهرة عظيمة ، ونال من إكرام النبيّ كثيراً ، فقد قال له : « اهجيم وجبريل معك » ، وقال له أيضاً : « شنّ الغارة على بنى عبد مناف ، فوالله لشمرك أشدً عليهم من وقع الحسام فى غبش الغالام » ، وكان ينصب له منبراً فى للسجد ويسمع هجاده لأعدائه .

فهذه الشهرة والشعر الكثير الذى قاله جعلاه بحق شاعر البيانية فى الإسلام . و بقيت منزلته دون منزلة الفحول من المضرية .

عذره كذلك أنه أدرك الإسلام كبيراً قد زايلته همة الشباب وسورته ، وأنه أكثر من التول ، ومن التعويل على البديهة في أغاب المواقف ، فبان في شعره الضعف واللين . وللقول في ضعف شعره في الإسلام تفصيل اهتدينا إليه من كثرة ترديد الطرف في كل ما قاله في الإسلام. وذلك أننا نرى أنَّ ما قاله في الدفاع عن النبي أقوى وأرصن، وأسد قوافى ، وأحسن سبكا مما قاله في أغراض أخرى ، ولا نرى الذلك من سبب إلا وعد النبي له بأن روح القدس يؤيده ما كافح عنه في قوله عليه الصلاة والسلام ، هوان روح القدس لا يزال يؤيدك ما كلفت عن الله ورسوله» ، فهو في هذا كان ملهما مؤيداً ، فكان لا ينزع عن قوسه ، ولا برى من كنانته ، وسترى برهان ما قانا فها نوضه عليك من مختار قوله .

# رأى النقاد في شعر حسان

ننقل لك فى هذا المقام آراء النقاد فى شعر حسان كما وردت مجملة مفرّقة فى كتب الأدب ليكون فى كلّ رأى منها شبه الدليل على منحى من مناحى قولنا الذى فصلناه. فى الحكم على شعره .

قال أبو عبيدة: فضل حسان الشعراء بثلاث :كان شاعر أهل يثرب في الجاهلية ،. وشاعر النبيّ فى النبوّة ، وشاعر النمن كلها فى الإسسلام ، وقال : اجتمعت العرب على. أن حسان أشعر أهل المدر .

قال الأصمى : حسان أحد فحول الشعراء ، فقال له أبو حاتم : تأتى له أشعار لينة . قال : تنسب إليه أشياء لا نصح عنه<sup>(١)</sup> ، وَقال الأصمى مرّة : الشعر نَـكَيْدُ يقوى في.

الشرّ و يشتدّ ، فإذا دخل فى الخير ضعف ولان . هذاحسان فحل من فحول الجاهلية ، فلما جاء الإسلام سقط شعره ،

وقال أبو الفرج الأصبهاني : حسان فحل من فحول الشعراء ، وقال النابغة الديياني لحسّان يومًا : إنك لشاعر

وشهد الأعشى له (وكان صديقه) بالشاعرية ، وقال الحطيئة حين احتضر : أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب حين يقول :

يُشْسَـــوْنَ حَقَّى مَا تهرُّ كِلاَبُهُمْ لاَ يَشْأَلُونَ عَنِ السَّـــوَادِ الْمَيْلِ ومن حكم حسان على نفسه أنه قيل له : لان شعرك أو هرم فى الإسلام ؟ فقال للمائل : بابن أخى ، إن الإسلام يحجز عن الكنب .

ووقف الحطيئة على حسان وهو ينشد شعراً ، فقال له حسان وهو لايعرفه : كيف تسمع يا أعرابي ، فقال : ما أرى بأساً ، فقال حسان : اسمعوا للول الأعرابي !! ما كنيتك ؟ قال أبومُلَلِكَة ، قال : ما كنت قط أهون على منك حين تكنيت باعرأة، في اسمك ؟ قال : الحطيئة . قال : فامض بسلام .

# مختار قوله :

أنشد حسانُ عَمْرَو بن الحرثِ بحضرة النابغة وعَلْقَمَة بن عَبَدَة : أَسَأَلْتَ رَسُمَ النَّارِ أَمْ لَمْ تَسْأَلِ نَيْنَ الْجُوَابِي فَالبَّصَيْعِ فَوْمَلِ فَالْمَرْجِ مَرْجِ الصَّفَّرِينَ فِلسِمِ فليار سَلْمَى دُرِّساً لَمْ تُحْلَلِ دِمَن \* تَعَاقَبُهَا الرَّيَاحُ دَوَارِسٌ وَلَلْمُجِنَاتُ مِنَ السَّاكِ الأعرَلُ (٢) دارُ لقـــــومِ قد أرام مَرَّةً فوقَ الأَعِرَّةِ عِزُهُمُ لَمْ يُمُقْلَ

<sup>(</sup>١) المدجنات : الغيوم للمطرة . السياك فى السباء سماكان أحدهما أغزل والثانى رامح ، وسمى الرامح رامحا لأن له شعاعا مستطيلا منه كالرمح . أما الأعزل فلا شماع له . ومن فى قوله المدجنات من السياك للسببية : أى ممطرات بسبب السياك لأن سقوطه أو طلوعه كان عندهم سبب المطر .

يَوْماً بِعِلِّقَ في الزمان الأَوَّل (١) لله دَرُ عِصَابَةِ نَادَمْتُهُمْ يَمْنُون فِي الْحَلَلِ النَّصَاعَفِ نَسْجُهَا ﴿ مَشْىَ الْجَمَالِ إِلَى الْجَمَالِ البُّرَّلِ ٢٠٠ ضَرْبًا يَطِيحُ لَهُ بَنَانُ الْفُصِل<sup>٣٦</sup> الضاربُون الكَبْشَ يَبْرُقُ بَيْضُه والْمُنْعِمُونَ عَلَى الضَّعِيفِ الْمُرْمِلَ وَالْخَالِطُونَ فَقِدِيرُ مُمْ بَغَيْتُهُمْ قَبْرِ ابْنِ مَارِيةً الْكَرِيمِ الْفَضِلَ (١) أُوِّلَادُ جَفْنَــةَ حَوْلَ قَبْرِ أَبِيهِمُ لا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّــوَادِ الْمُعْبِلَ (٥) يُغْشَــوْنَ حَتَّى مَا نَهِرُ كِلاَبُهُمْ بَرَكَى يُعَمَّقُونُ بِأَلَّ حِيقِ السَّلْسَلِ<sup>(7)</sup> يَسْــقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيصَ عَلَيْهِمُ شُمَّ الْأَنُوفِ مِنَ الطِّرَازِ الْأَوَّلِ (٧) بِيضُ الْوُجُوهِ كَرِيمةٌ أَحْسَابُهُمْ فَلَبَثْتُ أَزْمَانًا طِـوَالًا فِيهِمُ ثُمُ أَدَّكَرُتُ كَأَنَّنِي لَمَ أَفْلَ تَشْمَعُمّاً فَأَصْبَحَ كَالثَّغَامِ اللَّهُولِ (١٠ أَوْمَا تَرَكَىْ رَأْسِي تَفَـــيَّرَ لَوْنَهُ ۗ فِي قَصْرِ دُومَة أُو سَوَاء الْهَيْكُول وَلَقَدْ يَرَانِي مُوْعِدِئٌ كَأَنَّني صَهْبَاء صَافِيَةً كَطَعْمِ الْفُلْفُلُ (٩) وَلَقَدٌ شَرِبْتُ الْخَمْرَ فِي حَانُوتِهَا فَيُعَلِّنِي مِنهَا وَلَوْ لَمَ أَنْهُلَ (١٠) يَسْمَى على بكأسها مُتَنَطِّفُ

(١) جلق : دمشق .

<sup>(</sup>٢) الْبَرْلُ : جمع بازَّلُ ، وهو الجلل بلغ تسع سنين .

 <sup>(</sup>٣) الكيش: سيد القوم . البيض : الحوذة . يطبح : ينفصل بعيدا . (٤) حول قبر أبيهم ، كناية عن الاستقرار وأنهم دائمو الحصب لايرتحلون .

<sup>(</sup>٥) هرير السكلب: صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد . والمراد هنا مطلق الصوت .

<sup>(</sup>٦) البريس : فرع من بردى . يصفق : يخلط . الرحيق : الخر البيضاء .

<sup>(</sup>٧) الطراز : كلمة فارسية الأصل، معناها النفدىر المستوى . والمعنى هنا من الشكول الجيدة . وشمم الأنف كناية عن السيادة ، إذ كانت الأمة العربية مكونة من صنفين : عبيد وأسياد وميزة العبيد فطس الأنوف وميزة الأحرار شممها .

 <sup>(</sup>A) وفي رواية: أما ترى، ويرد على الأولى حذف النون من ترى بلا موجب ويرد على التائية عدم توكيد الفعل مع قرب تأكيده هنا من الوجوب .

<sup>(</sup>٩) الحانوت : دكان الحَار , صبهاء : متخذة من عنب أبيض . كطعم الفلفل : لاذعة .

<sup>(</sup>١٠) متنطف : لابس النطفة (كهمزة) وهي الفرط . النهل : المعرب الأول أو العطش

إن التى نَاوَلَتَ نِي فَرَدَدُمُهَا فَعُلَتْ قُعِلْتُ فَعِلْتُ فَهِلْتِهَا لَمْ تُقْتَلِ ('')

كتااها حَلَبُ التعسِيدِ فَعَاطِنِي بِرُجَاجَةِ أَرْخَاهَا لِلْمَقْسِلِ ('')

ولقد تُقَلَّنَا التشِيدِينَ أَمُوها وَنَسُودُ بِوْمَ النائِياتِ وَتَغْتَلِي

وَيَسُودُ سَيِّدُنَا جَعَاجِيحَ سَادَةً وَيُعِيدِ قَائِلْنَا سَدِاء الْمُقْسِلِ ('')

وَيُعُولُ الْأَمْرَ اللّهِمَّ خَطَابَةً فَيهِمْ وَنَفْسِلُ كُلِّ أَمْرٍ مُنْفَسِلِ

وَتَنْحُولُ الْإِمْرَ اللّهِمَّ خَطَابَةً فَيهِمْ وَنَفْسِلُ كُلِّ أَمْرٍ مُنْفَسِلِ

وَتَنْورُ وُرُ أَبْوَابَ الْسُالِكِ وَكَابُنَا وَيَتَى نُحَكِّمْ فَ الْدِيلَةِ مَشْلِلِ

وفد على رسول الله وفد بنى تميم سنة الوفود بعد فتح مكة ودخلوا المسجد ، ونادوا رســول الله من وراء الحجرات ، فتأذى رســول الله ، ثم خرج إليهم ، فقالوا : يا محمد جئناك نفاخرك ، فأذن لشاعرنا وخطيبنا ، فأذن لخطيبهم ، فقام عُطارد بن حاجب ابن زُرارة ، فأمر رسول الله ثابت بن قيس ، فرد عليه ، ثم قام الزَّبْرِقان بن بَدْرٍ شاعرهم فقال :

تَعَنَّ الْكِرَامُ فَلَا حَىْ يُعَادِلْنَا مِنَّا اللَّهُكُ وَفِينَا كُفْتُمُ الثُّهُمُ الْمُهُمُ وَتَعَنَّ كُ وَتَحَنُّ نُطُهُمُ عِنْدَ الْقَطْطِ مُطْمَّمَنَا مِنَ الشَّوَاء إِذَا لَمْ يُولِّسِ الْقَرَّعُ ثُمَّ تَرَى النَّاسَ تَأْتِينَا سَرَاتُهُمُ مِنْ كُلِّ أَرْضٍ هُوِيًّا ثُمَّ نَصَطَلِتُمُ وكان حسان غائبًا ، فأرسل إليه رسول الله فحضر ، فلما فرغ الزَّبْرِ قَانُ أمر رسول الله حسان بالرَّدْ عليه ، فارتجل حسان :

إِنَّ الذَّوَائِبَ مِنْ فِيْرِ وَإِخْوَتِهِمْ فَدْ بَيِّنُوا سُلَّةً لِلنَّاسِ تُنَّبَّمُ (١)

والمراد هنا الثانى: أى يسقينى منها ولو لم أكن عطفان. علّ (كضرب واصر) لازم ومتعد يمنى شرب بعد شرب ، أو سقاه مرة بعد مرة .

 <sup>(</sup>١) تتلت : مزجت بالـاء فذهبث سورتها .
 (٢) كلناهما : كلا المـاء والحمر . والمـنى في البيت أن المـاء والحمر العاب عن عصر شيء فالمـاء عن عصر السعاف والحمر عن عصر السب .

 <sup>(</sup>٣) جعاجج: جم جعجح، وهو السيد . سواء الفيء : وسطه .

 <sup>(</sup>٤) الذوائب : جمع ذؤابة وهي أعلى الهيء . فهر : أصل قريش وهو فهر بن غالب .

تَقْوَى الْإِلَهِ وَبِالْأَمْرِ ٱلَّذِى شَرَعُوا يَرُ صٰى بِهَا كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِيرَ تُهُ قَوْمُ إِذَا حَارَبُوا ضَرُوا عَدُوَّهُمُ ۚ أَوْ حَارَلُوا النَّفْمَ فِي أَشْيَاعِهِمْ نَفَعُوا<sup>(١)</sup> سَجِيَّة يُلْكَ مِنْهُمْ غَــِيْرُ مُحْدَثَةٍ إِنَّ الْخَلَائِقَ فَأَعْلَمُ شَرُّهَا الْبدَعُ ٣ لَا تَرْ فَقُمُ النَّاسُ مَا أَوْهَتْ أَكُفُّهُمْ عِنْدَ الدِّفَاعِ وَلاَ يُوهُونَ مَا رَفَّمُوا إِنْ كَانَ فِي النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمُ ۚ فَكُلُّ سَبْقِي لِأَدْنَى سَبْقِهِمْ نَبَعُ وَلاَ يَضِنُّونَ عَنْ مَوْلًى بِمَضْلِهِمُ ۖ وَلاَ يُصِيبُهُمْ ۚ فِي مَطْمَعِ طَبَعُو(٢) لاَ يَجْهَـٰ أُونَ وَإِنْ حَاوَلْتَ جَهْلَهُمُ فِي فَصْلِ أَعْلاَمِهِمْ عَنْ ذَاكَ مُتَّسَعُ أَعِفَةُ ذُكِرَتْ فِي الْحَيِّ عِفْتُهُمْ لاَ يَطْمُعُونَ وَلاَ يُزْرِي بِهِمْ طَمَعُ<sup>(1)</sup> كَمْ مِنْ صَدِيقٍ كَلُمْ نَالُوا كَرَامَتَهُ ومِنْ عَدُو عَلَيْهِمْ جَاهِدٍ جَدَعُوا<sup>(٥)</sup> أَعْطُوا نَبِيَّ الْمُدَى وَالبرِّ طَاعَتَهُمْ ۚ فَمَا وَنَى نَصْرُهُمْ عَنْهُ وَمَا نَزَعُوا إِنْ قَالَ سِيْرُوا أَجَدُّوا السَّيْرَ جُهْدَهُمُ ۚ أَوْ قَالَ عُوجُوا عَلَيْنَا سَاعَةً رَبَعُوا ۖ أَهْلُ الصَّلِيبِ وَمَنْ كَانَتْ كَمُمْ بِيَعُ (()) مَا زَالَ سَيْرُهُمُ حَتَّى اسْتَقَادَ كَهُمْ وَلاَ يَكُنْ هَنَّكَ الأَمْرُ الَّذِي مَنْعُوا خُذْ مِنْهُمُ مَا أَتَى عَفْوًا إِذَا غَضِبُوا فَإِنَّ فِي حَرْبِهِمْ فَٱثْرُكُ عَدَاوَتَهُمْ شَرًا يُخَاضُ عَلَيْهِ الصَّابُ وَالسَّلَمُ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) أشياع : جم شيعة ، وهي الواحد والجنم ، تقول فلان شيعة على وهؤلاء من شيعته .

 <sup>(</sup>۲) الحَلائق : جمع خليقة ، وهي الطبع .

 <sup>(</sup>٣) الطبع : الدنس والسيب وكل شــــين في دين أو دنيا . وفي الحديث « نموذ بالله من طنع يهدى إلى طبع».

<sup>(</sup>٤) أعفة : جمَّ عفيف. أزرى به كذا : بابه وألحق به النفس .

 <sup>(</sup>٥) الواكرات : مقلوب عن ال كرامتهم وهذا مايؤيده ويدل عليه السپاق . جاهد : مجتهد جدعوا : قطموا .

<sup>(</sup>٦) ربع بالمكان : أقام به .

 <sup>(</sup>۷) استفاد (مطاوع قاد) یمنی ذل وخضع . البیم : جمع بیعة (کشیم جمع شیمة ) وهی متعبد النصاری .

 <sup>(</sup>A) الصاب والسلم: شجران مران .

لاَ قَرَ إِنْ مُمْ أَصَابُوا مِنْ عَلَوَّهِمُ وَإِنْ أُصِيبُوا فَلاَ خُورُ وَلاَ جُرُعُ<sup>(1)</sup>
كَأْمُهُ فِي الْوَتِى وَالُونَ مُسُكِّتُنِعِ مُنْ أَسُدُ بِبِيشَــة فِي أَرْسَاعِهَا فَدَعُ<sup>(1)</sup>
أَكْرِمْ بِقَوْمٍ رَسُولُ اللهِ شِيعَهُمُ إِذَا تَفَرَقَتِ الأَهْوَاء وَالشَّـــيَّعُ أَأَكُونِ مِنْ مَنْ اللهِ صَـــنَعُ أَهُونَ مُنْ مَنْ اللهِ سَيَعُ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فلما فرغ حسان قال الأقوع بن حابس ( أحد رجال الوفد ) : والله إنَّ هــــذا الرجل ( يريد محمداً ) لمُوتَّقُ<sup>(٤)</sup> له ، خَلطيبه أخطب من خطيبنا ، ولَشاعره أشعر من شاعرنا ، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا ، ثم أسلموا ، وجوزه رسول الله ، فأحسن جوازهم .

ومن قصيدة له أوّلمـا فى الجاهلية وآخرها فى الإسلام ، يصف فى أوّلمــا الحنر ، ويهجو فى آخرها أبا سفيان<sup>(ه)</sup> :

 <sup>(</sup>١) خور : جم خوار على غير قباس لأن قباسه أن يكون جم أخور . وجزع : جم جزوع .
 (٣) كتنع : قريب دان . بيشة : من أعمال مكة بما يلى النين على خس مراحل منها . وفي وادى بيشة شجر كثير الأسود . الفدع : عوج الفاصل .

 <sup>(</sup>٣) شمعوا : لم يجدوا . والشم : الطرب والضحك والمرح ، والفعل كمنع .

<sup>(</sup>٤) فلان مؤتى له : سهل الأمر ، من أنيت للمـاء : إذا سهلت سبيله .

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الفصيدة في سيرة ابن هشام بعنوان أنها قيلت في فتح كمة ، والظاهر أنها قيلت في منذا العال قبل حصول الفتح ، بدليل أنها ليس فيها إشارة إلى ماجرى في الفتح، بل فيها التوعد بدخول كمة عنوة، وفيها سب لأفيسفيان وكان قدأسلم بعدالفتح فلادا محلسه، وبدليل أن الذي لما رأى النماء يلطمن الحيل قال لأبي بكر ماذا قال حسان؟ يريد قوله في القصيدة : يظل جيادنا متطرات تلطمهن بالحمر النساء .

<sup>(</sup>٦) ذات الأصابع، والجواء، وعذراء: مواضع . ومنزلها، أي منازلها إله لأن المغرد المضاف يعم.

<sup>(</sup>٧) الحدماس: قوم من بين النجار . تنفيها : تعمو كالتي الرواس : الرياح التي ترجس الآثار (تسترها) . السياء هنا : الطر . ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

السام

وكانت لا يُزالُ بها أَنبِسُ خِلَالَ مُرُوحِها نَمَمُ وَشَاهِ (١) فَعَ هذا ولكنْ مِنْ لِفَلَيْتِ بُوَرُّ فَنِي إِذَا ذَهَبَ السِسَّهِ لَشَّ هَنَاء التي قَدْ تَنَيَّتُهُ فليس لقلْبِهِ منها شِينَة من بيت رَأْس يكون مِزاجُهَا عسلُ وماه (٢) إِذَا ما الأَشْرِباتُ ذُكُونَ بِومًا فهنَ لِطَيِّب الراح الفِذَاهِ وَرَبِيها لللامِنَ أَنْ كُونَ بِومًا فَهِنَ الْجَاهِ اللهَ اللهُ الل

#### Ä

عَـــدِشْنَا خَيْلْنَا إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُثْيِرُ النَّقْمَ موعدُها كَدَاءُ (٢) يُنَازِعْنَ الأَسَـلُ النَّلَمَةِ (٢) يُنَازِعْنَ الأَسَـلُ النَّلَمَةِ (٢) يَظُلُنُ جيادِنا مُتَمَعَّلَــرَاتِ تُلَطِّمُهُنَ بَالْخُمُرِ النِّسَاءِ (١) فَإِنَّ النَّمَاءُ (١) فَإِنَّ النِّمَاءُ (١) فَإِنْ النَّمَةُ وَالنِّمَاءُ (١) فَيْمَا مُرْضَ النِطاء

 <sup>(</sup>۱) شاء: جم شاة ، وهي للمذكر والمؤنث من الغنم ، أو منها ومن المزى وغيرها، وأصل شاء شاه قلبت الهاء همزة .

<sup>(</sup>۲) شعثاء : اسم امرأة وكانت احدى زوجات حسان، وقد قبل إنه لمهمشق كغيره مزالشعراء وإنماكان يذكر نساءه في شعره، وفي البيت الثقات لقوله تبعته بعد قوله في البيت قبله يؤرفني.

 <sup>(</sup>٣) السبيئة: الحرر المشتماة. بيت رأس: موضع بالشام مفهوربالحر، إذا رفع مزاج مع رف عسل
 تكون الجالة خبر يكون واسمها ضمير الشان، وإذا نصب يكون ذلك ضرورة.

 <sup>(</sup>٤) ألام الرجل : فعل ما يلام عليه فهو مليم بمعنى ملوم . المنت : الثنال والنمر . اللحاء والملاحاة :
 المعارضة بالسان .

<sup>(</sup>٥) ينهنهها : يردها .

<sup>(</sup>٦) كداء : الثنية العابا بمكة ، وهي التي دخل منها النيّ فاتحا .

 <sup>(</sup>٧) سنى منازعة الحبل للأسنة: أثالقارس يضجع وتحكون شباته بمساماة رأس الفرس فيجرى عاولا سبق الرمح . الأسل : جم أسلة وهى الرمح . الظهاء جم أظمى : أى أسمر ، يقال
رمح أظمى، وشفة ظعباء : أى سمراء .

 <sup>(</sup>A) تمطر الفرس: أسرع. تلطمهن النساء بالخر: أي ينفضن ماعايها من النبار بضربها بالحتر .

وَ إِلَّا فَاصِـ بِرُوا لَجَلاد يوم يُعِينُ اللَّهُ فيه من يَشَاء وقال الله قدْ يَسَّرْتُ جنها مُم الأَنْصارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَادِ (٢) لَنَا فِي كُلِّ يوم من مَعَــدِّ سِــباتُ أُوقِتــالُ أُو هجاء فَتُعْكِمُ بِالْقَوَّافِي مَنْ هَجَانَا ۚ وَنَشْرِبُ حِينَ تَخْتَلَطُ الدِّمَاهِ<sup>٣٧</sup> يَقُولُ الْحَقُّ إِنْ نَفَعَ البَالَا وَقَالَ اللهُ قَدْ أَرْسَاْتُ عَبْدًا َ فَقُلْتُمْ مَا نَجِيبُ وَمَا نَشَاءِ شَهَدْتُ بِهِ وَقَوْمِي صَـــــدَّقُوهُ ورُوخُ القُدْسِ لَيْسَ له كفاء مُغَلَّفَ لَهُ عَلَد بَرَحَ الْخَفَاء ألا أملغ أما سُـــــفْمَانَ عَنِّي وَعَبْدُ الدَّارِ سَادَتُهَا الْإِمَاءِ<sup>(٣)</sup> بأنَّ سُـيُوفَنَا تَرَّكَتُكَ عَبْدًا هَحَوْنَ محمدًا فأحِتُ عنه فشَرُ كَمَا لِحَسَمِيرِكَمَا الفَدَاء (\*) أتهجوه ولستَ له بكُفْء أمينَ الله شيعتُه الوَفَاء وَيَمَدُّمُ أَهُ وَ نَنْصُرُهُ سَدِ الْمُ أَمَنُ يَهْجُو رسولَ الله منكم

 <sup>(</sup>۱) يقال فلان عرضـة حرب: أى يتعرض له كثيرا فهو عرضة الحرب، والحرب عرضته كلاها
 عرضة للآخر .

۲) نحكم: غنم وزد .

<sup>(</sup>٣) عبد العار: بعلن من قريش كانت لهمالسقاية واللواء والحبياة والرغادة . وفي غزوة أحد قال لهم أبو سعيان أبتكم ضيتم اللواء يوم بعر فافعوه الينا فنضبوا وإنما أراد أن بحملهم على الصبر، وكان قد أخذه عنهان ابنه فقتله حزة ثم سعيد بن أبي طلعة قتله على سعيد بن أبي وقاص ومازال اللواء ينتقل حتى أخذه عبد لهم يسمى صوا! فقتل أخذته امرأته . فهذا ما أشار البه حسان في قوله « سادتها الاماء » ويصح أن تقرأ سادتها فعالا فتكون تاؤها ساكنة ، أواسما فتكون الناء مضمومة والوزن غيز الأم بن .

 <sup>(</sup>ع) لما أنشد حسان البيت قال الحاضرون: هذا أنصف بيت قائد العرب . وأنت تعلم أنها حتفاء ثقوله تعالى ( وإذا أو لياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين )

العطف في قوله وعدمه على تقدير من: أي ومن بمسمه لأن المادح غير الهاجي .

فَإِنَّ أَبِى ووالدَّه وعِـــــرْضِى لِمِرْضِ عَـَّـــدِ منكم وِقَاءِ (١) لِسَانَى صارمُ لاعيبَ فيـــه و بَحْرِى ما تُسكَّدَّرُه الدَّلاَهِ (٢) وقال يذكر يوم أَحُد ويفخر بنصر قومه لرسول الله :

وقد ضَارَبَتْ فیه بنو الأُوس كُلُّمْم وكان لهم ذِكْرٌ هناك رَفیعُ وحانی بنو النجار فیه وضارَاوا وما كان منهم فی اللها جَرُوعُ أَمَا رسبول الله لا يَخْلُونه لهم ناصر من ربهم وشفیع وقوّا إذا كفرتم یا سَخِینُ بربکم فلا بُدّ أَن يُرْدَى بهن صریع أولئك قومی سادةٌ من فروعهم وین كل قومی سادةٌ وفروع فیل قومی سادةٌ من فروعهم قیب قیبی سادةٌ وفروع فیل قیمی سادةٌ وفروع فیل قیمی سادةٌ وفروع فیل قیمی سادةٌ وفروع فیل قیمی سادهٔ وقوم مطیع فی خِونی الاً مُورَ سَرِیمُ فی جوفیا وضریع الله وقالا کوفی النار أفضل رِزْهِیمْ حجیم ما فی جوفها وضریع وقتلا کوفی النار أفضل رِزْهِیمْ حجیم ما فی جوفها وضریع والم

#### å

اتصل عطاء آل جُمْنة بحسان حتى بعد أن أسلم وتنصروا . فقد أرسل إليه جَبَلة

<sup>(</sup>١) العرض هنا: بمعنى النفس .

 <sup>(</sup>٣) الدلاء : جم دلو ، والمعنى أن بحره واسع كثير الماء بعيد الفور ، يريد أنه كثير الشعر فصيح اللسان .

 <sup>(</sup>٣) سخين: كناية عن قريش لأنها كانت تكثر من أكرالسخينة فعين بها ، وقد مازج معاوية
 الأحض بن قيس، قفال له: ما اللهيء الملف في البجاد؟ قال السخينة يا أميرالمؤمنين . أشار معاوية لي وطب اللبن يلف في الصوف وكانت تيم (قوم الأحض) تعير بحب الأكل قال الثمار :

إذا مامات من عميم فسرك أن يعيش في بزاد

بخبر أو جسر أو بسن أو الفيء للفف في البعاد (٤) الحبم : المساء الحار . الضريع : طام أهل النار ، وقبل ان هسنده السكلمة لم يكن العرب يعرفونها قبل الفرآن .

ابن الأيهم بعد أن ار تدّ عن الإسلام ، ولحق بهرّ قُل قيصر الروم خمياتة دينار وخمسة أثواب ديباج ، فلما صارت الهدية إلى حسان قال :

### وقال يرثى رسول الله :

مَا بَالُ عَيْنِكُ لا تَنَامُ كَأَنَّمَا كَفِيتُ مَا قِيها بِكُفُلِ الأَرْمَدِ
جَرَعًا على اللهْدِئِ أَصْبَحَ ناويًا ياخِيرَ مَنْ وَطِئِ الْحَمَى لاتَبْعَدِ
وجعى يَقِيك النَّرْبَ لَمْنِي لَيْنَنِي غُيبُّتُ قبلك في بقيع النَّرْقَدِ (٢٠)
بأبي وأتى من شَهِدْتُ وَفَانَه في يوم الأثنين النبيُّ المهندى
فَعْلِاتُ بعد وفاته مُتَنَدِّدًا مُتَسَدِدًا يا لينني لم أُولَدِ (٢٠)

موازنات بين أقوال حسان وغيره من الشعراء

### يقول حسان :

إِذَا انصرفتْ قسى عن الشرّ لمّ تَكَذْ إليه بوجــــــه آخرَ الدهر، تُعْمِلُ ويقول معن بن أوس البيت بألفاظه ، ولكنه بجمل كلة الشيء بدل الشرّ . ولاتحاد

<sup>(</sup>١) الحرطوم : الحمر .

<sup>(</sup>٢) الغرقد: مقبرة المدينة .

<sup>(</sup>٣) متبلدا : حيران . متلددا : كثير التلفت .

البيتين فى جميع لفظهما لم تبق موازنة إلا بين كلتى شرّ وشىء ، ونرى أن بيت حسان صار بكلمة الشرّ أحكم وأليق بارعواء المسلم وتقواه . أما بيت معن ، فقد صيرته كلة « الشىء » جاهليًا ينبيّ عن ركوب الرأس ، والتمادى فى العناد ، واطراح التعقل .

ويقول حسان :

لويَدِبُّ الحُوْلِيُّ مِنْ وَلَدِ النَّرْ رِ عليها لأَنْدَبَتُهَا الكُلُومُ ويقول أمرؤ القدس :

من القاصر التالطرف أو دَبَّ نحول من الذَّر فوق الإنْب منها لأَثَّر ا و بيت حسان خدير من بيت أمرى القيس ، فإن المبالغة فيه مقبولة ، إذ جعل دبيب النمل على ظاهر الجلد ، فكان من المقول أن يحصل التأثير ، ولكن أمرأ القيس غلا وأحال بإثبات التأثير مع صيانة الجسم بالإتب . على أن في بيت حسان تفصيلا التأثير بذكر إحداثه المكلوم ، وهو مجمل في بيت أمرى القيس ، ولا شك أن الوصف برقة المبشرة يناسبه ذلك التفصيل .

وقال حسان :

ما إِنْ مَدَحْثُ محداً بمقالتي لُكِنْ مَدَحْثُ مَقَالَتِي بُحُمَّدِ وقد سبق كلّ الشعراء إلى هـــذا المدنى ، ولم يأت بعده من زاد فيه ، بل لا يزال بيت حسان خيراً فيا نعلم من كلّ بيت سرق منه .

فهذا المتنبى يقول :

الطِّيبُ أنت إذا أصابَك طِيبُه والماء أنت إذا اغتسلت الناسلُ ولا شــك أن اللفظ في بيت حسان قد حاز الفضيلة لأنه قد تيسر له من غير تكلف ذلك النوع البديمي للسمى بالعكس .

وكذلك قد سرقه أبو تمام في قوله :

وَلَمْ أَمْدَعْكَ تَفْخِياً لشعرى ولكَّنَّى مدحتُ بك للديحا

وهو يحاول تحقيق العكس ، فيأبى عليه اللفظ ، إذ جعله كملة «المديحا » بدل الشعر منع من ذلك .

ولقد ذكروا أن حسان لمـا أنشـــد النابغة بسوق عكاظ ، ففضل عليه النابغة الخنساء غضب وقال :

أنا والله أشعر منها ومنك ومن أبيك، قال النابغة : حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول :

لَنَا الْمُفَنَاتُ النُّرُ ۚ يُلْمُثْنَ فِي الشَّحَى وأَسِيافُنَا يَقْطُرُنَ مِنْ نَجْدُةٍ دَمَا وَلَدُنَا بنى التَنْقَاء وَالبَقَى مُحَرِّق مَا أَخْرِمْ بنا البَنَا

قال النابغة : لقد قللت جفانك وأسيافك ، وفخرت بمن ولدت ، ولم تفخر بمن ولدك . وقالت الخنساء : تقول ، يلممن بالضحى ، وكان حقه بالدجى ، ليكون أكثر طراقا ، وقلت الغرّ ، وكان حقه البيض ، و يقطرن ، وكان الأجل يسلن أو يفضن . . و بمض هذه الماتخذ حسن مقبول ، ولكن منها المتكاف الذي يصح أن يكون مدسوساً على هؤلاء العرب الأقحاح الذين لا يعرفون هذه المناقشات الفظية التي لا تدلّ كثرتها إلا على فساد الذوق . وأرى أن كلة يقطرن لا خبار عليها ، وليس الفيضان ولا السيولة ، بأبلغ في الدلالة على الشجاعة ، لأن السيف مهما كثر القتل به ، فإنه لا يزيد على أن يقطر الدم .

وقد روى بعض الكتب هذه القصة بريادات لا شك أنها مدسوسة ، كقولهم : إن الخنساء عابت كلة نجدة ودما ، وقالت : لوقال نجدات ودماء لكان أبلغ ، وهو قول ظاهر، النساد ، فإن نجدة مصدر ، والدم اسم جنس ، وهما يدلان على الكثير والقليل سواء .

هــذا وديوان حسان رضى الله عنه مطبوع فى مصروغيرها ، ومشروح بعدّة شروح ، ونرى أن أليقها وأقربها إلى الصحة والضبط، شرح الأستاذ الجليل عبدالرحمن البرقوق ذى الآثار الأدبية الكثيرة .

### الحطيئـــة

نشأ الحطيئة لا يعرف له نسباً صريحاً ينتمى إليه ، وكان كلما سأل أمه عن نسبه خلطت عليه القول وموهمت ، فحقد عليها من أجل ذلك كما حقد على أبيه ، لأنه يعرف أن صراحة النسب في العرب شرف لا يعدله شرف . ولكنه لم يستطع مداراة هذه الفضيحة البادية ، فكان يصرح بقوله : أنا موضوع النسب . سأل أمه مرة عن أبيه ، فلطت عليه ، وكان اسمها الضراء ، فقال :

تتُولُ لِيَ الشَّرِّالِهِ لَسْتَ لواحد ولااثنين فانظُرُ كيف شِرِكُ أولئكا وأنت أمرؤ تبَغِي أَبًا قد صَلَقَتُ هَبِلْتَ أَلَّا تستغق من ضلالكا(١) والندى عرف من نسبه أن أمه كانت أمة لأوس بن مالك الندى ينتهى إلى عبس ، وكان أوس متزوّجا بنت رياح بن عوف بن الحارث ، وتنتهى إلى ذهل ، وكان لبنت رياح أخ يقال له الأقتم ، فيقال : إن أوسا أعلق جاريته الفراء بالحطيئة ، فلما والدته جاء شيها بالأقتم ، وسألتها مولاتها : من أبو هذا الصبي ؟ فقالت لها : هو من أخيك ، وهابت أن تقول لها : من زوجك . فلما شبهت الصبي " بأخيها قالت لها : من زوجك . فلما مشبهت الصبي " بأخيها قالت لها : مد زوجك . فلما مات ويبل من عبس ، فولمت رجلين ، فلما مارت حرة فكانا أخوى المطيئة ، فلما صارت حرة فكانا أخوى المطيئة ، فلما صارت حرة فكانا أخوى المطيئة ، فلما صارت حرة

 <sup>(</sup>١) يقال هبلته أمه : أى تكتنه ، والنياس أن يقال في الدعاء هبلت (بالبناء للمجهول) لأنه إصا يدعو عليه أن تشكله أمه ولكن صاحب لسان العرب هل عن إين الأعرابي أنه يقال في الدعاء هبلت ( بالبناء اللعاعل) .

اعترفت أنها اعتلقت بالحطيئة من أوس . . و إنما ذكرنا هــــذا لنريك كيف أن الحطيئة اتخذ من هذا التاريخ وسيلة لإشباع طمعه ، و إرضاء نفسه الحريصة على المــال فإنه قام يطالب بميرائه من نواح كثيرة : طالب ابنى أوس بنصيبه ممــا خلقه أوس ، فامتنعا وقالا : أقم معنا ونواسيك ، فلم يرض حكهما ، وقال يهجوهما :

أَأَمَّرُ ثُمَانِي أَنْ أَقْمَ عَلَيْتُكُما كَلاَّ لَمَثْرُ أَبِيكُما الْحَبَّاقِ<sup>(1)</sup> عَبْدَانِ خَيْرُمُا يُشَـــُ ثُ بِصَبْعِهِ شَلَّ الأَجِيرِ فَلَاَيْصَ الرَّتَاقِ<sup>(1)</sup> ثم لحق بإخوته من الأفقم وسألهم ميراته ، وتملقهم أوّلا بالمدح ، فقال :

فأعطوه نخلات سميت بعدُ نَخَلاتِ أم مُلَيْكَة ، وهى أَمَاتُهُ امرأة الحطيئة . ثم لم تقمعه النخيلات ، وقد قام فيهم زمانا ، فسألهم ميراثه فلم يعطوه ، وضر بوه فقال :

تَمَنَّلَتُ بَكْرًا أَن يَكُونُوا عِمَارَتِي وَقَوَى وَبَكُرْ شُرُّ تلك القبائِل<sup>(٥)</sup> إِذَا قلتُ بَكْرَى نَبُوْتُمُ مِيمَاجَتِي فياليتنى مِنْ غيرِ بَكْرِ بنِ وائِل<sup>(١)</sup> وغاضهم فعاد إلى بنى عبس وانتسب إلى أوس بن مالك .

<sup>(</sup>١) الحباق: الكثير إخراج الريح .

 <sup>(</sup>۲) يشل : يطرد . الضبع : وسط المضد . الوراق : صاحب الورق ، وهو المال: من ابل
 ودرام وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) القرية : موضع بالبيامة مساكن بني ذهل .

<sup>(</sup>٤) نهن البقل : استرى على سوقه، يقول: إذا أجدب الناس ضمن هؤلاء المدوحون لجارهم وضيفهم ماله، ي لايمندى عليه ، و لا يهلك الجدب حتى يعود الحصب .

<sup>(</sup>٥) العمارة: أصغر من القبيلة .

<sup>(</sup>٦) نبوتم: تباعدتم .

ذلك هو الحطيئة الذي كان متداضاً فيه بين قبائل العرب، يأوى إلى هذه إذا غضب على تلك ، و يصحح نسبه من واحدة إذا عتب على الأخرى .

A.

اجتمع على الحطيئة اختلاط النسب ، (وهى شنعة ما بعدها شسنه ) ، وقبح الخلقة إذ كان قصيراً ، (وقيل إنه سمى الحطيئة : لقصره ) قريباً من الأرض دميا ، صغير المينين مضغوط اللحيين : وانضم إلى ذلك حرص منه على المال ، وشدة نهم إليه ، حتى كان أحد بخلاء العرب المشهورين ، وهم فيا عدوا أر بعة : الحطيئة ، وحميد الأرقط ، وأبو الأسود الدؤلى ، وخالد بن صغوان . كان الحطيئة يطرد أضيافه ، فقد الأرقط ، وهو في غنم له ، فقال الرجل : ياصاحب الغنم ، فرفع الحطيئية المصاوق الن المنهان أعددتها . وقيل من به رجل ، وهو وعالس بناء بيته ، فقال السلام عليكم ، فقال : قلت ما لا ينكر ، فقال : إلى خرجت من أهلي بغير زاد . قال ما ضمنت لأهلك قواك . قال أفتأذن لى أن آتى ظل " بيتك أنفياً به ؟ قال : دونك الجبل بني ء هلك . قال : أنا الحامة . قال انصرف وكن ابن أى طائر شئت .

ونستطيع أن نفسر بهذه الصفات التى قدّمناها بين يديك كثرة تعرضه الطلب من الناس ، وكثرة جشمه ، وقلة اقتناعه بمايصل إليه منهم وبلجوه إلى الهجاه من أجل منهم أو اعطائهم المصرّد ، فقد ذكروا أنه قدم المدينة والناس فى سنة بجدبة ، وفى غضبة من خليفة، فشى أشراف أهل المدينة بمضهم إلى بعض وقالوا : قد قدم عليناهذا الرجل وهو شاعر ، والشاعر يظن فيحقق ، وهو يأتى الرجل من أشرافكم فيساله ، فإن أعطاه بجَهد فسه بَهْرَها ، وإن حرمه هجاه ، فأجع رأيُهُم على أن يجعلوا شيئاً معدًا . يجمعونه بينهم ، فكان أهل البيت من قريش والأنصار يجمعون المشرة والمشرين

<sup>(</sup>١) ذات عقد . (٢) يظل .

والثلاثين دينارًا، حتى جمعوا له أر بعمائه دينارًا، وظنوا أنهم قد أغنوه ، فأتوه فقالوا : هذه صلة بنى فلان ، وهــــذه صلة بنى فلان . . فأخذ جميع ذلك ، ثم إذا هو يوم الجمة قد استقبل الإمام ماثلا ينادى من يحملنى على بغلين وقاه الله كَبَّةً جهنم .

وفى أخباره : أنه مضى إلى عُتيبة بن النَّهَّاس ، فسأله قال له : ما أنا على عمل فأعطيك ، ولا فى مالى فضل عن قومى ، فقال له : لا عليك ، وانصرف ، ثم لام عتيبة قومُه ، وقالوا : هذا الحطيثة ، وهو لابد هاجينا أخبث هجاه ، فقال : ردّوه ، ثم أرسل معه وكيله إلى السوق ، وقال له : لا يطلب شيئاً إلا اشتريته له ففمل حتى قضى أربه ومضى ، وفيا عتيبة جالس فى نادى قومه إذ أقبل الحطيثة ، فلما رآه عتيبة قال : هذا مقال النائذ بك يا أبا مُليكة من خيرك وشراك ، فقال : إنى قد كنت قلت بيتين فاسمهما أنشأ يقول :

سُمِيْلَتَ فَلَمْ تَبْغَلْ وَلَمْ تُمُطْ طَائِلاً فيسِمِيَّانِ لاذمٌ عليكَ ولا خَدُ وأنتَ امرؤٌ لا الجودُ منكَ سَجِيَّةٌ فَتُمُطَى ولا يُعْدِي على النائل الوُجْدُ<sup>(()</sup> ثم ركض فرسه وذهب .

وحديثه مع الزبرقان بن بدريدل على الشره وقلة الوفاء ، فأما الشره فلأنه تسجل عطاء بغييض ولم ينتظر الزبرقان حتى يمود إليه كما وعده ، وأما غدره فلأنه ترك جوار الزبرقان من غير إساءة لحقته من الرجل ، ولم يكتف بذلك بل هجاه من غير أن يكون منه إليه منع ، ولكنها النفس الشريرة كالنار تكن في الحطب فيؤججها عود ثقاب ، وإليك قصته مم الزبرقان ترى فيها نفس الحطيئة ودناءته وشدة جشعه .

قدم الزبرقان على عر ليؤدّى صدقات قومه ، فلقيه الحطيثة بَقَوْقَرَى<sup>(٢٢)</sup> ، وهى أرض باليمامة ، وكان مع الحطيثة ابناه أوس وسَوْدة و بناته وامرأته ، فقال له الزبرقان :

 <sup>(</sup>۱) أعداه على الأسر : ساعده عليه . الوجد : الغني، وسعى لايمدى على الثائل الوجد ، ليس الغنى
 هو الذى يعين المرء على العظاء . بل لا بدله من أن يكون الكرم طبعا فيه حتى يعطى .
 (۲) أرض بالمحمامة فيها قرى ومزارع ونخيل .

وقد عرفه ، ولم يعرفه الحطيئة : أين تريد ؟ قال العراق ، فقد حطمتنا هذه السنة . قال : وما تصنع بها ؟ قال : وددت أن أصادف رجلا يكفيني مئونة عيالي وأصفيه مدحى(١) أبداً ، فقال الزبرقان : قد أصبته ، فهل لك فيه يوسعك لبناً وتمراً ، ويجاورك أحسن جوار وأكرمه ، فقال له الحطيئة : هذا وأبيك العيش قال قد أصبته عندى . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الزبرقان بن بدر . قال : وأين محلك ؟ فدله عليه وكتب معه كتابا إلى أمه أو زوجه لتحسن إليه ، فلحق الحطيئة بمنزل الزبرقان ، ولتى الإكرام والإحسان ، وكان للز برقان قوم ينازعونه الشرف ، وهم بغيض و إِخوته ، وكانوا أشرف من الزبرقان إلا أنه استعلام بنفسه ، فأعملوا الحيلة ليحوَّلوا الحطيئة إليهم ، ووعدوه وأطمعوه ، ودسوا إلى امرأة الزبرقان أن الزبرقان يريد أن يتزوَّج ابنة الحطيئة ، وكانت جيلة كاملة ، فظهرت من المرأة جنوة ، وهي في ذاك مدارية ، وكانت الأطماع من بني أنف الناقة قد اعتلجت بنفس الحطيئة ، فلما احتاج أهل الزبرقان النجعة ، قال لهم الحطيئة تقدموا وأنا لاحق بكم ، ثم لحق ببغيض وقومه ، فبالغوا في إكرامه وأعطوه لقاحًا وكسوة ، فلما قدم الزبرقان سأل عنه فأخبر بقصته ، فجمع قومه وركب فرســـه ، وأخذ رمحه ، ووقف بنادى القوم وقال : ردُّوا علىَّ جارى ، فقالوا : ما هو لك بجار ، وقد تركته بمَضيمَة ، وألمّ أن يكون بين الحيين حرب ، فحضرهم أهل الحجا من قومهم وانتهى الأمر بأن خيروا الحطيئة ، فاختار بغيضاً وقومه ، فجاءه الزبرقان ، فقال له : يا أبا مليكة أفارقت جوارى عن ذمّ وسخط ؟ فقال : لا ، فتركه وانصرف .

فلو أن فى نفس الحطيثة بقية من وفاء لمدح بفيضاً ، ولم يهج الزبرقان ، فقداعترف له آنفاً بأنه لم يترك جواره عن سـخط أو ذم ، ولكنه كان مع طمعه دنى. النفس ساقط المروءة لا يرى الفدر إلا أمرًا هيئاً ، فقال يمدح بغيضاً ويهجو الزبرقان : وَاللّٰهِ مَا مَعْشَرُهُ كُلُمُوا أَمْرًا جُبُناً ۖ فِي آلِ لَأَي بْنِ شَمَّاسٍ بأَكْياسٍ

<sup>(</sup>١) أجعله خالصا له .

ما كان ذنبُ بَغِيض لا أَبَّا لَـكُمُ في بائس جاء يحدو آخرَ الناسِ لقد مَرَيْتُكُمُو لو أنَّ دِرَّتَكُمْ يوما يجيء بها مَسْجِي و إِبْسَاسِي (١) كَيْماً يَكُونَ لَـكُمْ مَتْحِي وإِمْرَاسِي ٣ وقد مَدَحْتُكُمُهُ عَمْدًا لأَرْشَدَكُ لَّا تَدَا لِيَ مِنْكُمْ عِيبُ أَنْفُسُكُمْ وَلِم يَكُنْ لِجَراحِي مِنْكُمُ آسِي أَزْمِنْتُ يأسا مُبِيناً مِن نَوالكُمُ ولا يُركى طاردًا لِلْحُرِّ كالياس وغادَرُوهُ مُقِيمًا بين أَرْمَاس (٢) جازٌ لقوم أطالوا هُونَ مَــــنْز لِهِ وجَـــرَّ حُوه بأَنْيَاب وأَضْرَاس مَسَأُوا قِرَاه وهَـــرَّتُهُ كلابهم وَاقْعُدُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي() دَع لَلْكَارِمَ لاَ تَرْحَلْ لِلْبُغْيَتُهَا مَنْ كَفْعَلِ الْكَيْرَ لاَ يَعْدَمْ جَوَازِيَهُ لَاَيَذْهَبُ العُرْفُ بَيْنَ اللهِ والناسِ ما كان ذَ ْنِيَ أَنْ فَلَّتْ مَعَادِلَكُمْ مِنْ آلِ لَأَى صَفَاةٌ أَصْلُهَا رَاسِي قَدْ نَاضَاُوكَ فَسَــــُاوا مِنْ كَنَا يُنهِمْ مَجْدًا تَليدًا وَنَبْلًا غَيْرَ أَنْكَاسِ<sup>(٥)</sup> وكان منذ إقامته فيهم لا يزال يمدحهم ، وهو القائل فيهم :

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا

 <sup>(</sup>١) مرى الناقة يمريها: مسحضرعها. الدرة: اللبن. المسح: إمرار اليد على الضرع. الإباس:
 التلطف الناقة بأن يقال لهما بس بس لتمكن وبدر لبنها.

 <sup>(</sup>٣) المتح : نزع الماء من البئر . أمرس الحبل : أعاده إلى بجراه بعد أن يكون قد نشب بين البكرة والمقد .

<sup>(</sup>٣) الهون: الذل. الأرماس: جمع رمس، وهو العبر.

<sup>(</sup>٤) قال الفراه: إن طاعما وكاسيا في البيت بمنى مطعوم ومكسو . وعليه فني البيت مجاز على .
ولا أرى داعيا لهـــذا مادام في اللغة طعم الرجل بمعنى أكل وكسى بمعنى اكتسى فيكون استعمال اسم الفاعل على أصله .

 <sup>(</sup>a) أنكاس: جم تكس، وهوأضف السهام، وكان العرب إذا أسروا أسيرا خيروه بين التخلية
 مع جز الناصية وبين الأسر، فاذا اختار التخلية جعلو شعره المجزوز في كناشهم فاذا
 افتخر وأ أخرجوه، فهذا هو المراد بقوله « مجدا تليدا »

فقلب اللقب من ذم إلى مدح ، وقد كانوا يطأطئون رءومهم لهذه الكلمة ، فصاروا إذا سئل أحدهم عن نسبه قال : أنؤ بملأ بها فه .

وسبب تلقيبهم بهذا اللقب أن جدّه قريعاً نحر ناقة ، فقسمها بين نسائه ، فبشت جفراً أمَّه فأتى أباه ، ولم يبق إلا رأس الناقة ، فقال له شأنك بهذا ، فأدخل يده فى أفها وجرّها منه ، فسمى أنف الناقة .

 <sup>(</sup>١) يجبو : يسطى . أكدى الرجل : حفر فصادف الكدية (الصبخرة العظيمة) ويقال سأله فأكدى: أى وجده مثله: ويقالمأكدى الرجل يمنى بخل. نكد : منع العطاء أوأعطى تليلا
 (٢) اجرهدت الأرش : لم تنبت . الصفا : جم صفاة، وهى الصبخرة العظيمة لاتنبت . صلد: صلب
 (٣) ثلجا : فرحا مبتهجا .

علمت من الفضل . قال الحطيئة : صدقت و بررت ، ثم لم يلبث الحطيئة أن عرف ، فقال له ابن عباس : لله أنت أى مردّى فقال له ابن عباس : لله أنت أى مردّى وقدائله ابن عباس : لله أنت أى مردّى وقدائله الله أن عشيرة ، ومثن بعارفة تؤاها يا أبا مليكة ، والله لوكنت عَرَّكْتَ بَعِبْلكُ بعض ما كرهت من أمر الزبرقان كان خيراً لك ، ولقد ظلمت من قومه من لم يظلمك ، وشتمت من لم يشتمك . قال : إنى والله بهم لما لم ، ثم أنشأ يقول :

أَنَا أَبْنُ بَعِنَدَتِهِمْ عِلْمًا وَتَجْرِبَةً فَسَلُ بِسَعْدِ تَجِدْنِى أَعْمَ النَّاسِ<sup>(۲)</sup>
سَعْدُ بن زيد كثيرٌ إِنْ عَدَدْتَهُمُ وَرَأْسُ سَعْد بنِ زَيدِ آلُ مُتَمَّاسِ<sup>(۲)</sup>
والزَّبْرِقَانُ ذُنَابَاهُمْ وَشَرْهُمُ لَيْسَ اللَّنَابَى أَبَا السَّبَّاسِ كَالرَّاسِ
فقال له ابن عباس : أقسمت عليك أبا مليكة ألا تقول إلا خيرًا . قال : أفعلُ .

#### Ä,

أما موقع قول الحطيثة من الزبرقان ، فقد كان شديداً جداً كان حطاً لكرامته وسلباً لمروءته ، فهم ذلك الزبرقان من قوله : « واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى » ، عرف كا يعرف كل خبير بالأسلوب العربى أن مراده أنك ضعيف الهمة ، زمرالمروءة (٥٠ لا مطمع لك في الحياة إلا أن تكون آكلا كاسمياً . ذلك هو منتهى أملك ، ومرتقى سعيك ، فلست للرياسة ، ولا للدفاع من الهشيرة ، فكأنه قد سلبه بهذه الكلمة جميع صفات المجد ، وحلى الشرف ، وهو خبث من الحطيثة ، ولؤم ضريبة ، ومعرفة بمواطن صفات المجد ، وحلى الشرف ، وهو خبث من الحطيثة ، ولؤم ضريبة ، ومعرفة بمواطن الإيلام من النفوس ، يأتها من أيسر الطرق بلاجلبة ولا ضوضاء ، أثراه كيف جل

<sup>(</sup>۱) المردى : حجر يرمى به ، ويقال للشجاع هو مردى حرب أو مردى قذاف .

 <sup>(</sup>٢) البعدة : الأصل ، وباطن الدىء ، والصحراء ، ويقال : أنا ابن بحدتها : أى العالم. بها والضعراء .

 <sup>(</sup>٣) الماء في «بسعد» بمعنى عن كفوله تعالى «سأل سائل بعذاب واقع» . وسعد :هى الفييلة
 الكبرى الني يرجم اليها آل شماس والزبرةان

<sup>(</sup>٤) زمر المروءة : قليلها ، ويقال فلان زمر الشعر : أى قليله ، فزمر بمعنى قليل.

هجاءه فى صورة نصح يسديه إلى هذا الذى يعنّى نفسه فى طلب المجد ، وهو غير قادر عليه ولا يملك أدواته من كرم وشجاعة وغيرها ، فيقول له فى لهجة الناصح :

دَعِ لَلْكَارِمَ لاَ تَرْحَـلْ يَلِمُقْتِهَا وَأَفَّدُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّامِمُ الْكَاسِي ويدلك على شناعة هذا الهجاء أن عمر لما اشتكى إليه الربرقان قال : ما أرى هجاء وهو العالم بموضع الايذاء فى الكلام ، ولكنه بريد أن يدرأ الحدود بالشهات ، ثم حكم الشعراء ، فكان منهم إجماع على فحش هـذا الهجاء ، فإن حسان قال : لم يهجه ولكن سلح عليه وقال لبيد: ما يسرنى أن لى ثُمْرَ التَّمَم، وأنه قد قيل في هذا البيت.

ولم يعرف للحطيئة موقف لم يُصِخ فيه إلى داعى شرهه إلا حين طلب منه هجاء أوس بن سُتدى ، وكان النممان قد أقدم إليه وفود العرب وقال : أحضروا غداً فإنى ملبس أكرمكم حلة ثمينة فتخلف أوس ، فلما جلس القوم لم ير النممان أوسا فيهم فطلبه ، فلما حضر ألبسه الحلة ، فحسده قوم من أهله وقالوا للمحطيئة : اهجه ولك ثاثانة ناقة ، فقال : كيف أهجو رجلا لا أرى في بيتى أثاناً ولا مالا إلامن عنده ، ثم قال : كيف أهجو رجلا لا أرى في بيتى أثاناً ولا مالا إلامن عنده ، ثم قال :

A

وقد رأيت أن الحطيئة على هجنة نسبه وقبح منظره ، و إلحافه في السؤال كان مهيبًا مخشى الجانب ملتى بالإكرام من كل من عرفه ، والاعتذار من كل من سبقت إليه منه جفوة ، وماذلك إلا لأنه كان سفيهًا حقير الشأن لا يتحرج من عيب ، ولا يترف عن خسيسة فهو يهجو ، وقد أمن أن يهجى و يؤذى الناس في أعراضهم على حين لاعرض له يحرص على تفاوته ، ولو قال الناس فيه لنهب قولهم هباء . هذا هو السرّ الذي جمل الحطيثة يخلع عِذَاره ، و يطلق لسائه في أعراض الناس لا يبالى أين وقع ولو رأى الناس له عرضاً يرى لوجدوا مكان القول ذا سعة ، فهو كما قال القائل :

نَجَا بِكَ لُوْمُكَ مَنْجَى الذُّبَا بِ حَمَتُهُ مَقَاذِيرُهُ أَنْ يُصَادَا

ж.

كان الحطيئة فاسد الدّين ، وقد تجلى هذا انساد فى ارتداده بعد وفاة رسول الله وتهكمه بأبى بكر حين ولى الخلافة ، وقد قال فى ذلك :

أطمئنا رَسُولَ اللهِ إِذْ كَانَ بَيْنَنَا فَيَالَمِبادِ اللهِ مَا لِأَبِي بَكْرِ أَيُورِثُهَا بَكُرُا إِذَا مات بعده و رَبِّكَ لعمرُ اللهِ قاصمة الظَّهْرِ كايتجلى ذلك الفساد أيضاً فى نهشه الأعراض ، وقد نهى الدّين عنه وفى عودته للهجاء بعد أن تاب على يد عمر وعاهده ألا يعود . فلما مات رجع إلى ما كان فيه من سبّ الناس كا ترى ذلك ظاهراً فى حديثه مع ابن عباس ، فإنه بعد أن أفتاه بحومة الهجاء لم يبرح مجلسه حتى هجا الزبرقان ، وإنك لترى فى وصيته وقد احتضر أن جمل للإناث من أولاده مثل حظ الذكور ، وفى بعض الروايات أنه حرمهن ، فلما قيل له : إن هذا غير ما قضى الله . قال : لكنى هكذا قضيت .

A.

لم يكن الحطيئة صادقاً في قوله حتى يصح أن تتخذ قوله في كل أحواله دليلا على ذات نفسه ، فقد اختلف قوله وناقض فعله في كثير من الأمور ، ولعل السبب في ذلك أنه ولع بالمباانة في المدح رجاء لما في أيدى الناس كما بالغ في الهجاء ، وادعى على الناس ما ليس فيهم حين يئس من عطائهم ، ومن أمثلة تلك المناقضات التي وقعت في شعره ، وخالفت فعله قوله :

ولستُ أَرَى السعادةَ جُمَّ مالِ ولكنَّ التَّتِيَّ هُوَ السَّسِيدُ وَمَا لاَ بُدَّ أَنْ يَأْنِي قَرِيبٌ ولكنَّ الَّذِي يَمْنِي بَمِيسَدُ فإنك إذا قست هذا القول بما تعلم من جشمه وبخله وفساد دينه تجد أنه يقول بلسانه مالا يوقن بجنانه ، و إلاف الذي حله على جم المال وهو ينتقد أن السعادة في غيره . ١٠ - أدب - ١٠

وهو الذي يُعَدُّ له من حَكمه قوله :

مَنْ يَفْمَلِ الْخَيْرَ لا يَمَدَمْ جَوَالَرِيَهُ لاَيَذْهَبُ الْمُرْفُ يَثِنَ الله والنَّاسِ (١) ثم لانمثر له فى أخباره على عارفة أسداها أو كمة طيبة يرجو ثواب الله عليها حتى إنه فى وصية وفاته . قالوا له : فما توصى لليتامى ؟ قال: كلوا أموالهم، وقيل له : ما تقول فى عبيدك و إمانك ؟ قال : هم عبيد ماعاقب الليلُ النهازَ ، وقيل له أوص للفقراء بشىء ؟ قتال : أوصيهم بالإلحاح فى للسألة ، فإنها تجارة لاتبور .

وقال رجل: دخلت على الحطيئة، وهو مضطجع على فواشه و إلى جانبه سوداء قد أخرجت رجلها من تحت الكساء، فقال له: ويحك! أنى رجلك خف ؟ قال: لا والله ولكنها رجل سوداء، أندرى من هي؟ هي والله التي أقول فيها:

وَآثَرُتُ إِذْلَاحِي على ليل حُرَةٍ هَضِيمٍ الْخَشَا حُسَّانَةِ للتُجَرَّدِ<sup>(٢)</sup> تَفُرَّقُ بالمَّذِرَى أَثِيثًا نَبَاتَهُ عَلَى وَاضِيحِ الدَّفْرَى أَسِيلِ الْتَسَلَّدِ<sup>(٢)</sup> والله لو رأينها يا أخى ما شربت الماء من يدها . فانظر كيف وصفها بالحسن مع موضعها من النبح وسوء رأيه فيها .

ومن كذبه يمدح نفسه بالكرم ، وقد علمت مقدار بخله .

وقد عليت هند على النأي أُنَّنى إذَا عَدِموا يُشرًا لَنعِتم المُكلَّفُ أَرْدُ الحَاضَ البُزْل والشمسُ عَيَّةُ إلى الحَىِّ حَى يُوسِع التَّضيَّفُ<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>١١) قال الزخفىرى فى أساسه : الجوارى ألطاف الله وأسباب رحمته وأنشد هذا البيت ثم قال:
 أو أراد جم جازية بمنى الجزاء

<sup>(7)</sup> الادلاج: السير أول الليل والادلاج ( بنشديد الدال ) السير آخره ( وزيادة المبني تدل على زيادة المبني . مضير الحشا : دقيقة الحصر . حسانة : شديدة الحسن . التجرد : مصدر ميمني الجمرد ، أواسم مكان يمين الجسم ، وكل ذلك بفتح الراء المشددة . وقد تكسر الراء على معيز إسر الفاعاً . وبراد به الجسم .

الراء على مسنى أم الفاعل ويراد به الجسم . (٣) للعرى : المنط الأنيث : الكتيف ، والمراد به الشعر . الدفرى : العظم النابت خلف الأذن ، وتقدير الكلام على عنق واضع الذفرى .

<sup>(</sup>٤) المخن : الابل الحوامل، أو العثار التي أن عليها من حملها عصرة أشهر، والواحدة خلفة

# وكنتُ إذا دارتْ رَحَى الأمرِ رُعْتُهُ بَمَخُلُوجَةٍ فيها عن العجز مَصْرَفُ<sup>(١)</sup>

#### ش\_\_\_\_م

أساس القول في شعره أن نقول: إنه تلميذ زهير وراويته وراوية آله من بعده، وقد علمنا أن زهيراً كان ينقح شعره ويصفيه ، وأن له الحوليات التي لم يكن يظهرها حتى يأتى عليها الحول وقد ورث عن زهير خير ما يرث تلميذ عن معلمه ، فإن لتوافيه أسر قوافى زهير ، ولقوله نقاء قول زهير ، وخلاه من المعاظلة والتعقيد ، ثم له حكمته اللي شاعت شيوع حكمة زهير ، حتى قال أبو عمرو بن العلاء : إن أصدق بيت قالته العرب فحول الحطيئة :

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس فقيل له فقول طَرَّخة :

سَتُبْدِی لَکَ الْأَتِهُمُ مَا كُنْتَ جاهلاً وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمُ ثُرُوّدِ فقال من يأتيك بها بمن زودت أكثر ، وليس بيت قالته الشعراء إلا وفيه مطمن إلا قول الحطيئة هذا .

وقد مرَّ بك من حكمته قوله : ﴿ ولست أرى السعادة جمع مال ﴾ .

و إنك لتراه فى كلّ مجال قوى اللفظ مجتمعه ، شريف المعنى بارعه ، لم يعدّ عليه الناقدون كما عدوا على غيره ، بل لقد عقبوا أقواله بأحكام تجملها فى الذروة من كلام العرب ، فلقد قال حماد الراوية: سممت أبى يقول ، وقد أنشد قول الحطيئة الآتى أماإنى ما أزعم أن أحداً بعد زهير أشعر من الحطيئة ، وهذا قوله :

يفتح فكسر (واستعمال الفرد ادر) . البزل : جم بازل وهو الجمل ، أو الناقة في السنة التاسمة وليس بعدء سن تسمى . أوسع الرجل : صار ذاسمة . الشنيف ( بصيفة الفاعل) الضيف ، من قولم: تضيفته أى نزلت ضيفا عليه .

<sup>(</sup>١) المخاوجة : العزيمة . مصرف : مصدر مبعى بمعنى الالصراف .

وَفِنْيَانِ صَدْق مِن عَدِي عَلَيْمٍ مَنَاتُمُ بُشْرَى عُلِّتَتْ بالتَوَاتِقِ (۱)
إذا ما دُعُوا لم يَسْأَلُوا مَنْ دعاهُ ولم يُشيكوا فوق القلوب الحوافق وطاروا إلى الجُرْد العِنَاقِ فَأَلْجُمُوا وشَدُّوا على أوساطهم بالمناطق (۲۲) أولئك آباء الغريب وَعَالَةُ الفُسسَصريخ وَمَثْوَى الْمُرْمِلِينَ اللَّرَادِقِ (۲۲) أَكُوا حِياضَ اللَّوَامِي مِن وُجُوهِ السَّوابِي (۲) أَكُوا حِياضَ المُوابِي (۲) وَكان ابن شُرِّمُهُ يقول: أنا والله أهل بجيد الشعر ، ولقد أحسن الحطيئة حيث يقول في آل تُمَالَس قوم بَنْييض:

اَلاَ طَرَقَتَنَا بِعدَ ما هَجَمُوا هِندُ وقد جُرْنَ غَوْرًا واستبانَ لنا تَجدُ وإِن التي تَكَبَّمُ عَنْ بَعَلَيْهِ عِنْ عِنْابِ أَنْ صَدَّدَثُ كَمَا صَدُّوا التي تَكَبَّمُ عَنْ بَعالِيهِ عَنْ اللهِ الْأَحْلامُ والحَسَبُ اللهِ اللهِ وَمَنْ رَدُّوا وَإِنَّ اللهِ وَمَنْ رَدُّوا اللهِ وَمِنْ رَدُّوا اللهِ وَمِنْ رَدُّوا اللهِ وَمَنْ رَدُّوا اللهِ وَمَنْ رَدُّوا اللهِ وَمَنْ رَدُّوا اللهِ وَمِنْ رَدُّوا اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ وَمِنْ رَدُّوا اللهِ وَمِنْ رَدُّوا اللهِ وَمِنْ رَدُّوا اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ وَمِنْ رَدُّوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الصدق: الشدة في الفتال . بصرى : مدينة بالشام . وصفائع بصرى : الدروع .

<sup>(</sup>٢) المناطق : جمع منطقة ( بكسر الميم ) وهي مايشد على الوسط .

 <sup>(</sup>٣) غائة : جم غائث . الصرخ : طالب النصرة . المرمل : الفقير . الدرادق : جم دردق وهر السي الفقير .

<sup>(</sup>٤) عبارة حياض الموت : معناها المنية . السوابق : جمع سابق ، وهو الجواد .

<sup>(</sup>٥) الد : القديم .

<sup>(</sup>٦) الحفيظة : الحمية .

 <sup>(</sup>٧) عقدوا : أي عقدوا الألوية للحرب . شدوا : اشتدوا في الحلة .

 <sup>(</sup>A) الضمير فى كدروها للنصة اللهومة من أنسوا . والمراد تكديرها بلمن . وكدوا : أى أتسبوا ، والمراد أنسبوا المنح عليه بطلب الشكر .

و إن قال مولاهم عَلَى جُلِّ حادِثِ من النهي رُدُّوافَضْلَ أَحلامِكُمُ ۖ رَدُّوا ولقد بكي عمر من شدّة التأثر حين أنشد الحطيثة ، وقد أحضر من سجنه للمحاكمة في أمر الزبرقان:

زُغْب الحواصل لامالة ولا شجرُ<sup>(١)</sup> ماذا تقولُ لأفراخ بذى مَرَخ فاغفر عليك سلام الله يا مُحَرِّرُ (٢) أَلَقَيْتَ كَاسِبَهُمْ فِي قَمْرِ مُظْلِمَةٍ أَلْقَى إليكَ مقاليدَ النُّهَى البَّشَرُ (٣) أنتَ الإمامُ ألَّذى منْ بعدِ صاحِبِه لم يُؤثِّرُ وُكَ بها إذْ قدَّموكَ لها لكنْ لِأَنْشُهِمْ كانتْ بها الْأَثْرُ (\*) فَامْنُنْ عَلَى صِبِيةَ بِالرَّمْلِ مَسْكَنَّهُمْ بِينَ الأَباطِحِ تَعَشَّاهُمْ بِهَا القرَّرُ (٥٠) أَهْلَى فِدَاوُكَ كُمَّ بِينِي وَبِيْهُمُ مِن عَرْضَ دَاوِيَّةٍ تَعْمَى بِهَا الْخَبُونُ ۖ مَنْ عَرْضَ دَاوِيَّةٍ تَعْمَى بِهَا الْخَبُونُ ۗ لقد حاول الحطيئة أن يؤثر في نفس عمر والتمس كلُّ ذرائع التأثير التي عرف أن البشر يخضعون لهـا ، فوصف حال بنيه من صغر وفقر ، ثم آلتمس التأثير بالمدح النـى ّ يملاً ، النفس كبراً وعظمة . ولكن عمر لم يتأثر من كلُّ هذا إلا بوصف الصبية ، فإن دموعه إ استهلت عند قوله : ماذا تقول لأفراخ ، وهذا عهدنا بعمر . ولو أن خليفة من بني أمية : سمع هذا القول لزحف إلى الشاعر وقبل بين عينيه وحكمه في ماله كما سنرى عند دراسة هذه الدولة ، و بيان مقدار غرام خلفائها بالمدح .

وقال الحطيثة يمدح بغيضًا ، وما أكثر ما قال فيه وفى قومه احتى قال المتقدَّمون : إِن الحطيئة استفرغ شعره في بني قريع . قال :

<sup>(</sup>١) مرخ: وادبالحجاز . زغب : جمع أزغب، وهو الفرخ يعلوه الريش الأصفر .

 <sup>(</sup>٢) الظلمة هنا: البئر، وكان الحطيئة قد حبس فيها.

<sup>(</sup>٣) المقاليد : جم مقلاد كمفتاح وزنا ومعنى . النهى : جم نهية ، وهى العقل، أو النهى مفرد بمعنى العقل أيضا .

<sup>(</sup>٤) الْأَثْرَ : جَمَّ أَثْرَة وهي الفضيل .

 <sup>(</sup>٥) القرر: جمّع قرة وهي البرد .

<sup>(</sup>٦) الداوية : آلصحراء الواسعة . الحبر : جم خبير، وهو العالم بالشيء .

تَرُورُ فَتَى يُعْطِي على الحد مالَهُ وَمَنْ يُعْطِ أَيْمَانَ المحامد يُحَمَّدِ ترورُ فَتَى من يُعْطِي اليومَ نائلا بَكَنْيُهِ لا يَنْمَهُ من نائلِ النَّدِ مَعْلِدٌ وَمِثْلَافَ أَوْا مَا سَالَتُهُ تَهَلَّلَ وأَهْسَتَزَّ اهتزازَ الْهُنَّدِ (٢) مَنَى تَأْلِيهِ تَعْشُو إلى ضوء ناره تجدُّ خيرَ نارِ عندها خيرُ مُوقِدِ (٢) قال الناس يفضلون قبل الأعشى في وصف النار :

تُشَبُّ لِنْفُرُورَيْنِ يَصْـــطَلِياَتِهَا وباتَ عَلَى النَّارِ النَّدَى والمُعَلَّنُ حتى قال الحطيئة: متى تأنه . . . فأخل بنت الأعشى .

#### 44

لم يمرّ بك من قوله فى الهجاء إلا ماجاء فى حديث الزبرقان ، أو النهكم بأبى بكر ، ولكنك تستطيع أن تتمثل حقاً إغراقه فى الذمّ وروحه الخبيثة فيه من تصويره لبخيل فى قوله :

<sup>(</sup>١) مفید: مستفید: أی كاسب . متلاف: مضیع . تهلل : فرح واستبصر .

<sup>(</sup>٢) تعشو: تفصد .

 <sup>(</sup>٣) كدح: كد واجتهد.
 (٤) أجم: عزم. الفواق: ما أخذ الميت عند الاحتضار.

أفرح: سكن وهدا . السادير: ضعف البصر، أو عى. يتراءى للانسان من ضعف بصره عن سكر أو دوار .

وأنه أجمع أن يشسيع فى الناس موته ، وأنه بعد ذلك تنفس قتركه ليستعيد روحه ، فذلك ما لا نعرفه إلا لمن كان كابن الرومى من شسعراء الدولة العباسية ، وقد نشأ فى لملدنية ، وتفلسف بدراسة آراء الحكماء .

ومن أمثلة شعر الحطيئة التي تجمع نقاء اللفظ، وجزالة التركيب، ودقة الوصف قوله يصف أعرابيا جواداً صاحب صديد ألوفا للغلوات، ويصف ماكان من نزول الضيف به وحيرته لعدم وجدانه ما يطعمه، ثم ماكان من سدنوح حمر الوحش، واصطياده منها وسروره بتوقفه لإكرام ضيغه:

وطاوى ثلاث عاصب البطن مُرْمِلِ

بِيَدْدَاء لم يَعْرِفْ بها ساكن رَسْمَا (٢)

أخى جَفوة فيه من الأنس وَحْشَةُ

وأفرَ في شيب عِبوزاً إزاءها

ثلاثة أشباح تَكَاكُمُمُ بَهَا (٢)

وأفرَ في شيب عِبوزاً إزاءها

خلة عراة مااغت ذوا خُبْرَ مَلَة

ولا عرفوا للبَرِّ مذ خُلِقوا طَمْما (١)

رأى شَـبَعاً وسْطَ الظلام فراعه

فقال مَن رَبُّهُ تَنا الليلةَ اللَّحْما وقال عَنَا رَبُّهُ مَنا الليلةَ اللَّحْما وقال البُنْ لم الرآه بحَدُّرة

ولا تعتذر بالمُدْم عل الذي طَرَا يظن لنا مالاً فيُوسِمَنا ذَمًا (٥)

ولا تعتذر بالمُدْم عل الذي طَرَا يظن لنا مالاً فيُوسِمَنا ذَمًا (٥)

ورى قال على قال الله عُمْرَ مُعْمَةً بُرُهُ هُمَّا وإن هو لم يَذْبُحُ فناه فَعَدُ هَمًا فروى قال هو لم يَذْبُحُ فناه فَعَدُ هَمًا فروى قال هو الله الله فيُوسِمَنا ذَمًا (٥)

<sup>(</sup>١) الطاوى : الجائع . ثلاث : أى ثلاث ليال .

<sup>(</sup>٢) أخى جفوة : صاحب جفاء .

<sup>(</sup>٣) الشعب : الطريق في الجبل . البهم: اسم جنس واحده مهمة. وهي ولد الضأن ذكرا أوأنتي

<sup>(</sup>٤) الملة : الرماد الحار .

<sup>(</sup>a) طرا : مسهل من طرأ : أى أنى . يفال وسع الرجل الكان ( بجمل الرجل فاعلا ) على سبيل الفلب والأصل وسع المسكان الرجل . و ولى الأول يقال أوسع فلان الرجل المسكان فيتصدى للمعولين ، ومنه قوله: يوسعنا ذماء بجمل « نا » مقمولا أؤله، فأن اعتبرت مقمولا أنايا خرج السكلام على الأصل .

فيينا م عَنَّ على البُمْدِ عانَةٌ قد انتظمت من خَلْف مِسْعَلها تَظْمَا (١) عطاشاً تُريدُ الماء فانساب نحوتها على أنَّهُ منها إلى دَمِها أَظْمَا فَاللّها حتى تَرَوَّتْ عطاشها فأرْسَلَ فيها مِنْ كَنَاتَتِهِ سَهْمَا فَلْمَا حَق تَوْمِه فَارْسَلَ فيها مِنْ كَنَاتَتِهِ سَهْمًا فَوْرَ فَا فَرَسَلُ فيها مِنْ كَنَاتَتِهِ سَهْمًا اللّهُ فَوْرَهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُا وَقَد طُبِقَتْ شَعْما (٢) فيا بِشْرَهُمْ لَكَ رَاْوا كُلُها يَدْتى ويا بِشْرَهُمْ لَكَ رَاْوا كُلُها يَدْتى ويا بِشْرَهُمْ لَكَ رَاْوا كُلُها يَدْتى ويا بِشْرَهُمْ مَلَّ وَقَد عَنْيُوا غُنْها وولا عَرْمًا وقد عَنْيُوا غُنْها وولا عَرْمًا وقد عَنْيُوا غُنْها وولا عَرْمًا وقد عَنْيُوا عُنْها وولا عَرْمًا وقد عَنْهُ السّمِولِينَ فِي مَن بَعْم خُلُو الشّمر العربية في شعر الحطيئة نرد على من برعم خلق الشعر العربي من القصص ، فهذه قصة لاينكر منكر انساقها وتسلسل معانبها ، وهو ما يطلبون تحققه من القصص .

#### 4

ونحن و إن كنا قد روينا ظمأك من شعر الحطيئة ، وجملناك تليُس فيه أنه مدّاح هجاء وصّاف متين فى كلّ للمانى والأغراض يتناولما أحسن تناول ، لا يحبّ أن نختم قولنا فى الحطيئة ، حتى نظلمك على هذه القصيدة فى وصفه للجيش وعظمه ، ومقدار بلائه فى المدوّ ، وذلك فى معرض مدحه للوليد بن عُقْبة أخى سيدنا عثمان بن عفان ، وقد جم جيشًا للقتال :

<sup>(</sup>١) (عن كضرب ونصر ) ظهر. العانة: الفطيم من حمر الوحش، المسحل: الحار الوحمى .

 <sup>(</sup>۲) النحوس: الأتان التي لا ولد لهاء أوالتي منعها السمن من الحل. الحبش: ولد الحمار.
 اكتئز: انتلأ لحل .

 <sup>(</sup>٣) أورى: هى أماعيان والوليد، وهى بنت كرز بن ربيمة . والسكلام فيالبيت يحتاج لمل تتمة
 وهى مفمول أبى وتقديره : اللهم . يسى أن هاتين الحلتين : الثنال والنائل أبنا للوليد أن يلمحقه عليه ذم .

سنانُ الرُّدَيْنِيِّ الأَضمِّ وعاملُهُ (١) فتى يملأ الشِّيزَى ويَرْوَى بَكَفَّهُ يُصِمُّ السبيعَ جَرْسُهُ وصواهله يَوْمُ العدوَّ حيثُ كان بِجَحْفَلِ لأخراه فى أعلى اليَفَاعِ أُوائِلهُ (٣٠٠ إذا حان منه منزلُ الليل أَوْقَدَتْ بِشِبْعِرٍ من السَّحْلِ العتاقِ منازُلُه' تَرَى عافياتِ الطيرِ قِد وَثِقَتْ لهــا يُقوَّدُن بالأشطان ضُخْماً حِحافلُه (١٠) بناتُ الأَغرِّ والوَجيهِ ولاَحِق كِتى حاجبيه ما تُثير قَنَابِلُهُ<sup>(ه)</sup>. يظلُّ الرداء العَصْبُ فوق جبينه إِذِ اللَّيلُ أَدْجَى لَمْ تَجَدُّ مَنْ تُبَاعِلُهُ وكمَ ۚ مينْ حَصَانِ ذاتِ بعل تَرَكْتُهَا وذى سَعَةٍ فى داره أنتَ ناقله (٦٦ وذِى تَحَبِّز فى الدار وسَّعت دارَه رَجَاءَ الربيعِ أُنبتَ البقلَ وابلُه وإنِّي لأرجوه وإنَ كان نائيًا لِزُغْب كَأُولادِ القطارَاتَ خَلْقُهُا على عاجزات النَّهْضُ مُمْر حواصله (٧) هذه هي حياة الحطيثة ، ويظهر أنه قد عاش طويلا ، لأنهم يقولون: إنه عمر في الجاهلية و بيق في الإسلام حيناً ، فإذا علمنا أنه مات في خلافة معاوية سنة ٥٩ ، وأن حياته في 

 <sup>(</sup>١) الشيزى: القصمة . الأحم : المصمت (غير الأجوف) . عامل الرمح : صحره ومقدمه.
 والرمح بقاله له رديني أو سمهرى . وردينة وسمهر كانا رجلا وامرأته يصلان في تثقيف الرماح فنسبت اليجما .

<sup>(</sup>٢) اليفاع: مفرد بمعنى التل .

 <sup>(</sup>٣) العافيات : جمع عافية بمعنى طالبة الرزق . السخل: جمع سخلة ، وهى ولد الضأن ماكان .

<sup>(</sup>٤) الأغر والوجية ولاحق : خيول مفهورة . الأشطان : جم شطن ، وهو الحبل .

 <sup>(</sup>٥) العصب: من برود البن . الفنابل : جم قنبلة بفتح الفات . وهى الطائمة من الحيل أوالناس.
 (٣) أنت ناقله : أى من السمة إلى الضيق .

 <sup>(</sup>٧) رات : أبطأ . وقوله رات خلفها : أى أبطأ كبرها لضعف غذائها . النهض : النهوض .
 الضمير فى حواصله عائد إلى الحلق . والمعنى أنى أرجو هذا السكرم الأولادى الذين يشبه أحده فرخ القطا الذى أبطأ تسكو نه فسجز عن النهوض .

أضفنا إلى ذلك أنه راوية زهير ، وأن زهيرًا عاش حتى أظله الإسلام ومات فى طريقه إلى النبي وهو شيخ فانِ ، فلابدً أن يكون قد شارف المـائة أو زاد عليها .

وله ديوان شعر قد طبع فى مدينة لبسك سنة ١٨٩٣ م قامت بطبعه الجمعية الألمانية الشرقية ، ثم طبع فى مصر والشام بشروح مختلفة ، وله شرح خطئ فى دار الكتب الملكية المصرية ، وتبجد أخباره فى ديوان مختارات ابن الشجرى ، وفى طبقات الشعراء الابنسلام ، وفى الشعر والشعراء لابن قتيبة ، وفى الأغانى ، والمقد الغريد ، والمستطرف وخزانة الأدب ، وجهرة أشعار العرب وغيرها .



# العصَالِلُامِوِيُ

### 13 - 771 4

كان قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه فتحاً لباب فتنة ظل السلمون يقاسون جرائرها أمداً طويلا. فإن آل بيته وهم بنو أمية امتنعوا عن مبايعة الخليفة الذي بايعه جهور المسلمين ، وهو على " بن أبي طالب رضى الله عنه . وكان السبب الظاهر الذي يبديه معاوية كبير الأمويين ووالى عر ، ثم عثمان على الشام ، أنه يجب قبل تولية خليفة للمسلمين أن يبحث عن قتلة عثمان فيقتلوا به ، فكان من ذلك حجاج فقتال بين على ومعاوية ، ثم تبع ذلك خروج جاعة من رجال على "عليه على أثر الدسيسة التى دشها معاوية ورجاله من رفع للصاحف على الرماح والمطالبة بتحكيم كتاب الله ، وكان على يرى خطأ هذا الرأى ، ويعلم مبعث تلك الفتنة ، فلم يقبل التحكيم أولا ، ثم رضى به إيساداً لباب من أبواب الشر ، وإطفاء لجانب من فتنة اندلعت السنها من كل ناحية ثم كان من تمام المسيسة أن ادعى معاوية الخلافة لأن صاحب على من المسكين خلع عليًا وصاحب معاوية أقر معاوية : واستمر على " يقاتل حتى اغتائه أحد الخوارج في الذي بايعه أسحاب أبيه إلا التسليم العاجل لمعاوية حقنًا للدماء و إخمادا الثورة . وكان ذلك في أواخر ربيع الأول سنة ٤١ ه .

## الخيلافة والملك

انتلبت ولاية السلمين من خلافة إلى ملك ، فكان من آثار ذلك أن عادت الصبية الجاهلية جذعة قنية واسمة النطاق متعددة النواحى ، فهى من ناحية بين بنى هاشم آل النبي وأحق الناس بولاية أمر الناس من بعده ، وبين بنى أمية أندادهم فى شرف الجاهلية الذين لم يكن لهم فى بدء الإسمار نصيب من الشرف وللكافة لتأخرهم عن تلبية دعوته . فاتخذوا من قتل عثمان سبيلا إلى استبدادهم بالأمر ، وزحزحة الهاشميين عن مقام يقرهم عليه جمهور الناس . . . ثم هى من ناحية أخرى بين الينيين ، ومنهم الأنسار الذين رأوا أن يبقوا على عهد رسول الله بنصرة آل بيته ، و بين المفريين الذين يتألف منهم جيتر، معاوية بالشام .

كان من هم معاوية أن يحيى العصبيـــة التى عمل النبيّ وخلفاؤه على قتلها ، لأنه يرى فى حياتها صرفًا للمرب عن التفكير فى اغتصابه للسيادة ، ثم خضدا لشوكتهم بجمل بأسهم بينهم ، وظفرا بعد ذلك باصطناع من يريد اصطناعه منهم . وكذلك فعل فإنه لم يقتع بانحياز المضرية إليه حتى ضمّ قبيلة كلب من الينية إلى حظيرته بأن تزوّج منها بَحَدًا لَم يزيد ابنه .

وكان فى حياة هذه العصبية حياة لكثير من أمور الجاهلية من المهاجاة والفاخرة . وفاحش الغزل والاجتماع فى الأسواق بظاهر الكوفة « الكُناســـة » ، أو بظاهر البصرة « المرتبد » .

ألا جِمل اللهُ اليمانين كلَّهُمْ فِدَّى لفتى الفتيان يحيى بن حَيَّان

ولولا عُرِيقٌ في من عصبية لقلت وألفاً من مَعَدّ بن عدنان ولكنّ نفسى لم تطب بشيرتي وطابت له نفسى بأبنا. قحطان

وقد قوى أمر هذه العصبية حتى صار فى كلّ بلد من بلاد الإسلام حزبان : مضرى ويمنى يتنازعان المنزلة بتقلب الأحوال ، واختلاف العمال ، و بلغ من شأن هذه العصبية أن عملت فى توليسة الخلفاء والأمراء، فقد نصرت اليمنية الأمويين بعد موت يزيد ، وطلب الخلافة لابنه خالد ، ولكن كبار بنى أمية رأوا تولية مروان بن الحكم على أن يكون الأمر، بعده لخاله ، فلم يمكّ مروان له . وظلت اليمنية تناصر الأمويين حتى كانت أيام هشام ، فكانت القيسية نصيرته ، واستمر الحال كذلك إلى آخر أيام الدولة .

ولما مات يزيد بن الوليد أقامت القيســـية مروان بن محمد خليفة لأنهكان يطالب بدم يزيدمستجدكا بذلك عطف القيسية ، وكانت أم يزيد منهم .

وكما أعانت العصيية الأمويين أيام دولتهم ، كانت سبب القضاء على ملسكهم ، فإن شـــيعة بنى العباس إنما كانت من اليمنية ومن انضر إليها .

وكان معاوية يتلمس الدرائم لاستتباب ملكه ، وأجباع الأمر بيده ، فكان يحلم على أعداثه فيقبل من العلوى أو العلوية التجبيه فى مجلســـه و بين أمرائه ، و بمسع من حجابه ، ثم لا يكون منه إلا إجزال العطية والحل على أوطأ مركب وهو القائل لعمرو ابن العاص فى بيان سياسته : ولوكان بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت .

قال عموه : وكيف ذلك يا أمير الثرمنين ؟ قال : إن هم شدّوا أرخيت ، وإن هم أرخوا شددت .

كذلك عمد إلى الألسنة تقطمها بالممال ، فكان يصل المطاء أو يقطمه و يزيد فيه أو ينقص على حسب ما تقفى السياســــة ، حتى لقد جمل عطاء الحسن والحسين مائتى ضمف لماكان عليه أيام عربن الخطاب فقدكان خسة آلاف درهم فجله ألف ألف . وقد صار الحجاز ، وهو موطن أبناء المهاجرين والأنصار مثابة للهو والترف لمكثرة ما أغدق عليهم معاوية وخلفاؤه من المطاء ليوقعوهم في أسر اللهو وليشغارهم عن للمالبة بالخلافة .

ولقد تعمدوا أن يملئوا عليهم للدينة بأسباب الفساد . فتهاونوا فى إقامة حدود الشرع بهة حتى شربت الحتر، وارتكبت الفواحش، وصارت أكثر بلاد المسلمين مخنئين ومغنين ، ومنها انتشر الغناء فى المملكة العربية .

ولم يقف معاوية وخلفاؤه فى أمر مال المسسلمين عند توزيعه بغير العدل بين مستحقيه بل لقد تعدّرهم إلى من لايستحقّ ذلك المسال ممن لم يشهد موقعة ، ولاكان من أبناء المجاهدين ، فجعلوا للشعراء نصيباً فى ييت مال المسلمين ، وتلك بدعة ابتدعوها ليقطعوا بها ألسنة هؤلاء وليلقوا لأنفسهم الرعب فى قلوب الناس بما يبالغ به هؤلاء فى وصفهم ، و يرضون من شأنهم : وما زال الشعراء يأخذون أعطية من يبت المال حتى ولى عربن عبد العزيز ، فأبطل ذلك فيا أبطله من مظالم بنى أمية .

ولقد كان للمصبية التي عم أمرها في هسذه الدولة أثر عظيم في احتفاظ بني أمية بالصبغة العربية لا يبدلون بها غيرها ، ولا يحاولون الحروج منها ، بل لقد زادوا تعلقاً بحياتهم الأولى ، فأنشئوا أولادهم بالبادية ، وتقفوه برواية الشعر ، وعقدوا المجالس للسعر به ، وأرسلوا في طلب رجاله ليسألوا أحدهم عن بيت أو قصيدة ، وأكثر من كان يفعل ذلك هشام بن عبدالملك ، ثم أجزلوا المطاء على ذلك ، فشدت إليهم الرحال ، وتنافس الناس في الزلني إليهم بطريف الأخبار ، ونادر الرواية ، ووجدت آداب الجاهلية سوقا نافقة ، وحن الشعراء والخطباء إلى جزالة الجاهلية . بل لقد أحيوا مازهد فيه القرآن من الحوشي والغريب . وهذا الفرزدق برى تقاد الشعر أنه أحيا ثلث المد بية في شعره . كذلك كان من أثر هذه المصبية ، وترفع العرب عن أهل البلاد المنتوحة وعدم تمويلهم على غــــير العربى ، أن اجتهدوا فى تحويل الدواوين فى كلّ الأمصار إلى. العربية ، فكانت الدولة عربية فى كل مظاهرها من جيش وولاة وعمال ، وتركوا محاقر الأمور ، (وهى فى نظرهم الزراعة والصناعة ) إلى الموالى وأهل البلاد المفتوحة ، فلم يكن عمل العربى إلا السياسة والرياسة .

# انتشار اللغة في عصر بني أمية

تم على أيدى الحلفاء الرشدين الفتح لأغلب للممور من الدنيا ، وصاحب الفضل ف. ذلك هو عمر بن الخطاب الذي كانت جيوشه نقاتل فى المشرق وللغرب ، فوصلت شرقاً إلى نهزى السند وجيمون ، وفتحت فى الغرب مصر و بلاد الشام متوغلين فى شمالهــا .

وفى أيام بنى أمية وصلت الفتوح إلى الهند والصين شرقا . وشملت جميع بلاد الأندلس غربًا . ووصلت إلى السودان جنوبًا ، و بلاد سيبريا شمالا ، وملكوا كذلك جزر البحر الأبيض المتوسط بأساطيلهم ، وحاول معاوية فتح القسطنطينية كما حاوله سليان بن عبد الملك ، فامتنعت عليه لمتانة أسوارها ، وشدّة فعل النيران الإغريقية بسفن العرب .

و إلى أغلب هذه البلاد نزح العرب من جزيرتهم تاركين حرّ الصحراء وقحطها إلى بلاد أكلها دائم وظلها ، فأقاموا متوطنين ، وعمّروا الأمصار ، وخالطوا أهل البلاد بالتعامل فى الأسواق ، وتبادل للتاجر والمصاهرة والتسرّى ، فكان العربى يعقد على الأعجمية أو يملكها بحكم الفتح ، فيمقب منها الأولاد الهجن (١) الذين لاتخلص عربيتهم.

<sup>(</sup>١) في القاموس الحيط جمع الهبين هبن ( بشم فلتج ) وجمع الهبينة هبن (بضم فلتج ) والمهبين من أبوه عربي وأحد غير عربية . وعكسه المترف ( بضم لليم وسكون الفاف وكسر الراء) وهو من أبوه أعجمى وأمه عربية .

لمساعهم رطانة أمهاتهم ، أو حواضنهم الروميات ، أو الفارسيات ، أو القبطيات ، فينشأ ناشئهم ملتاث اللهجة مضطرب الملكة ، فكان هذا وَهْنَا دخل على اللغة لم تسهده أيام انزواء أهلها فى جزيرتهم .

و إلى جانب هذا الفساد الذي طرأ على الملكات استفادت اللغة أيساراً ، وكثر عدد المتحكمين بها ، فإن هؤلاء الأعاجم كان لابد لهم أن يتملموا لغة أسيادهم بحكم الماشرة . والمخالطة تقربا إليهم وزلق ، على أنه لم يقف أس هؤلاء الأعاجم عنسد حذق التخاطب . والفالطة ، بل إنهم تملموا العربية دراسة ، وقرءوا القرآن وزاولوا علومه ، وقرضوا الشعر ليستفيدوا بما يدره الحلقاء من جزيل المطاء على الملماء والشعراء ، على أن الدين كان . من عوامل نشر اللغة أيضا فان جهرة البلاد المفتوحة كانوا يدخلون في الإسلام تفضيلا . له على وثنيتهم أو دياناتهم القديمة ، أو فراراً من أداء الجزية التي يدفعها من يبق على . دينه من أهل البلاد المفتوحة ، فكانوا يتعلمون العربية لفهم الدين وأداء الصلاة .

و إن هذا لفوزٌ للمر بية لم تظفر به لغة من اللغات منذ عمرت الدنيا ، فإن الإسكندر الأكبر مثلاقد استولى حقا على أكثر العمور فى زمنه ولُـكن ملكه لم يلبث أن تقلص فل يكن للغته تغلب على الداخلين فى سلطانه . على أن سلطان المسلمين قد زال عن بعض المبلاد المفتوحة ، و بقيت فيها اللغة العربية مصاحبة الدّين .

# 🖖 💎 قيام اللغة بمقتضيات الملك والسياسة

لقد كانت دولة بنى أمية ملكاً عضوضاً لم يقم على أساس التقوى ، وتوزيع المدالة بين الناس و إعلاء كملة الله كما كان الشأن فى الخلافة أيام الخلقاء الرائم ــــدين الذين اجتهدوا فى ترسم آثار النبي ، والحيلولة بين العرب وبين التورط فى مفاسد الدنيا وعاجل ضيمها ، بل إن بنى أمية إنحا طلبوا الملك إشباعا لنهمتهم إليه ، واستعادة لنصيبهم من الرياسة الذى كان لهم فى الجاهلية ، فحرمهم منه تأخر إسلامهم إلى حين الفتح ، فان أبا سفيان كبيرهم وأولاده ، ومنهم معاوية خلاوا على الكفر حتى لم يجدوا من الإسلام بدا . لذلك لم يكن أبو بكر يثق بينى أمية ، فحال بينهم و بين الولايات والأعمال وجمل ذلك من نصيب للماجرين الأو"لين ، ولقد شكوا إليه حالهم ، فقال لهم : « لقدجتم الإسلام متأخرين ، فأدركوا إخوانكم بالجهاد » فجاهدوا في حرب الرّدّة . .

ولما تولى عمر عرف ما فى نفوسهم من التطلع إلى السيادة ، فرى بهم الروم ، ورغبهم فى الشام . واستعمل يزيد بن أبى سفيان ثم أخاه معاوية على الشام ، فعادت إلى بنى أمية الرياسة التى كانت لهم فى الجاهلية .

فكانوا جديرين وقد حساوا على الخلافة أن يجيلوها ملكاً عنوضاً ، فاستكثروا من الحجاب والحرّاس ، ولم يظهروا للناس إلا فى المواكب الحافلة بالجند تحفّ بهم ، وقد شهرت السيوف وشرعت الرماح . وكذلك أنشئوا الأساطيل تقاتل فى البحر (١٦) كما أتموا عُدّة جيوشهم فى البرّ حتى لقد قلدوا الفرس فى اتخاذ الموسيق للجيش تفخياً لأمر الملك و إرهاباً بسلطانهم . وكذلك اتخذوا البريد لتسرع الأخبار من أطراف الملكة ، وأوّل من اتخذه معاوية وجعل مقرّه دمشق ، ثم ينفرج عنها إلى نواحى المملكة . كذلك ضربوا النقود ، وأنشئوا ديوان الخاتم ، وديوان الخراج إلى غير ذلك من مظاهر الملك التى كانت على أيامهم يقتبسسونها من فرس وروم ومصريين ، لا يتحرّجون من شىء منها ، ولا يتناهون عن بدعة فيها لم يصابها السلف الصالح .

لقد استشيرت اللغةالعربية في تسمية هذه المستحدثات والصطلحات ، فنهضت بما طلب منها . فمن ألفاظ في تمييزالجند من مرتزقة ومتطوعة ومهاجر وأعرابي إلى أسماء لأنواع

<sup>(</sup>۱) لما ألم معاوية على عمر أن يأذن له في ركوب البحر ورغيب في الفائدة من وراء ذلك كتب همر إلى عمرو بن العامرة إن يصف له البحر فكتب إليه . إن رأيت البحر خلقا كبيما يركبه خلق صنير ليس إلا الساء والمماء . إن ركد أحززالفلوب ، وإن الرأزاغ المقول نزداد فيه الذين فلة والملك كثرة ، هم فيه دود على عود ، إن مال غرق وان تجا برق و مبنى برق : تحير لايطرف ، أو دهم أثل يصر وبابه فرح أو نصر » .

الأدوات المستعملة في الحرب ، كالدَّبانة ، والكبش ، والعَرَّادة ، والمنحنيق ؛ وأسماء الحَمَلات ، كالشواتي ، والصوائف ؛ إلى مصطلحات الدواوس ، كقولهم : الثغور ، والعواصم، والأقاليم ، والقصــــبات ، والعمل ، والولاية ، والحكومة ، والسُّكة ، والتوقيع، والوظيفة ، والمرصد ، ودار الضرب ، والدفاتر ، والجرائد ، والحرائط . كما عرُّ بوا أَلفاظاً سمعوها من جيرانهم ، وكانوامحتاجين إليها في معيشتهم، فمن ذلك الطُّسْت ، والطبق ، والفيروز ، والباور ، والكَمُّك ، واللوز ، والدولاب ، والمنزاب ، والجاموس ، والفرسيخ ، والبند ، والشُّكُّر ، والْطنبور . والغالية (١) . ولقد كان من نهوض اللغة بمقتضيات الملك أن حوّلت دواوين الخراج إلى العربية ، وكانت منك عهد الخلفاء الراشدين تكتب في المراق بالفارسية ، وفي الشام بالرومية ، وفي مصر بالقبطية . ففي أيام عبد الملك بن مروان تمكن الحجاج من تحويل ديوان المراق إلى العربية على يد صالح ابن عبد الرحمن مولى بني تميم ، وأبوه من سبي سجستان . وكان صالح يكتب بالعربية والفارسية لزادان فروخ بن بيرى كاتب الحجاج. فلما قتل في فتنة ابن الأشعث وهو خارج من موضع كان فيه إلى منزله استكتب الحجاج مكانه صالحًا ، فأبدى للحجاج أنه يستطيع نقل الديوان إلىالعربية ، فعزم عليه الحجاج أن يفعل . فقال له الفرسالذين خافوا انقطاع أرزاقهم من هذا العمل : كيف تصنع بدهويه وششويه ؟ فقال : أكتب عُشْرًا ونصف عُشْر، فقيل له : وكيف تصنع بوَ يُد؟ فقال أكتب: أيضاً فقال له قائلهم : قطع الله أصلك من الدنيا كما قطمت أصل الفارسية ، وبذلت له الفرس مائة ألف درهم على أن يظهر المجز عن ذلك ، فأبى إلا نقل الديوان فنقله . فكان عبد الحيد بن يحيى يقول : الله در صالح ما أعظم منته على الكتاب (أي من العرب) .

أما ديوان الشام فقد كان بالرومية والذي كان عليه سُرْجُون بن منصور من عهد
 مماوية إلى أيام عبد الملك ، ثم إن عبد الملك أحس من سرجون بإدلال لاستقلاله بأمر
 هـــذا الحساب ، وقد أمره مرّة بشيء فتراخى فيه فأحفظه ذلك ، واستشار كاتبه على

<sup>(</sup>١) نوغ من الطيب ، وأول من سماه هوسلبان بن عبد الملك .

الرسائل سليان بن مسرور ، فقال : لو شئت لحوّات الديوان من الرومية إلى العربية ، فقال افعل وأنظره سنة ، فلما وقف سُرْجُون على عمل سليان ، قال لكتاب الروم : اطلبوا الرزق من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم .

أما ديوان مصر فقد كان بالقبطية ، وحوّل فى أيام الوليك بن عبد الملك على يد عبد الله بن عبد الملك على يد عبد الله بن مروان أمير مصر ، فصرف عنه أنتناش ، وجعل عليه ابن ير بوع الفزارى من أهل حمس .

وبذلك خلصت أعمال الدولة للمرب ، وقد كان ديوان الجند والرسائل ، وجميع مرافق الدولة عربية لم يكن ينقصها إلا ديوان الحراج حتى حوّل .

## طروء اللحر. \_ على اللغة

تعتاز اللغة الدربيسة من بين أغلب اللغات بميزة الإعراب ، وهو مراعاة أواخر السكامات ، وتغيير حركاتها باختلاف الأساليب . وتلك المراعاة دقيقة لا تتم إلا لملكة سليمة لم تشبها شائبة . وهى سليقة العرب الخلص الذين سلموا من المخالطة ، وعاشوا في وسط الجزيرة آمنين لوثة الألسنة ، متجافين عن مخالطة الغرس في ريف العراق أو الروم في مشارف (۱) الشام ، أو الهند في البحرين ، أو القبط على حدود مصر . فتغلب وبكر جاوروا الفرس ، وعبد القيس وأزد مُمان خالطوا الهنسد ، واللخميون وقضاعة وغنان عاشروا الروم ، فكانت لغاتهم غير نقية لأثر الجوار ، أماقريش وتقيف وهذيل وكنانة وغَطنان وأسد وتيم ، فهم أفصح العرب وأصرحهم لغة لبعدهم عن المخالطة ، وهؤلاء هم الذين سلمت لغهم من اللحن ولم يجرب على أحدهم خطأ ، ولذلك قيل : إن العرب العرب العربة لا يغضم عنها . وقد قال العرب العربة لا ينفص عنها . وقد قال العربة النسوية لا ينفص عنها . وقد قال

<sup>(</sup>١) مثارف الشام : قرى من أرض العرب تدنو من الريف منها السيوف المصرفية .

ابن جنى فى الخصائص: إذا اتفق شىء من مخالفة الوجوه المعروفة فى الاعراب ، فإن كان العربي فصيحاً حمل ذلك على أنه قد وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها وتأبّدت ممالها . وقد قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى إليكم بما قالت العرب إلا أقسلة . وقال : إنما نحن بالإضافة إلى من كان قبلنا كبقل فى أصول رَقُل (نخل طويل) .

و إذا كان قد وقع لحن على أيام النبيّ ، فإبمـا ذلك على ألسنة قوم طارئين على العرب من الموالى والمتعرّ بين ، كسّلمان الفارسى ، وكان يرتضخ لـكنة فارسية ، و بلال مولى أبي بكر وكان يرتضخ لـكنة حبشية ، وصهيب ، وكان يرتضخ لـكنة رومية

فقد حدث أن رجلا لحن بحضرة النبيّ ، فقال : « أرشدوا أخاكم فقد ضلّ » ، كا حدث أن كاتب أبى موسى الأشمرى كتب عنه كتابا إلى ابن الحطاب فلحن ، فأرسل إليه عمر أن قنع كاتبك سوطاً . وكان ما كتبه هو قوله فى أوّل الكتاب : « مـنذ أو مـمـــى . . . » .

كان ذلك قليلا معدوداً في أيام الخلفاء الراشدين لقلة اختلاط العرب وقرب عهدهم بالبداوة ، وسلامة الملكات ، فلما انساحوا في البلاد ، وخالطوا أهلها ، ونشأ أولادهم من السبايا يسمعون عجمة أمهاتهم وحواضتهم ، وكثر الداخلون في الإسلام من أهل البلاد المنتوحة ، وأقبلوا على العربية يتعلمونها ليرشوا أسيادهم من العرب ، وليقرءوا بها القرآن و يقيموا المسلاة ، فشا اللحن ، وتعدى الأعاجم وأبناءهم إلى العرب الخلص لكثرة ما كانوا يسمعون من الخطأ ، ففسدت ملكاتهم حتى كان الخلفاء وكبار الدولة يدرءون هذا السيل الجارف ، والعيب اللاحق عن أبنائهم بتنشتهم في الصحراء ، أو إحضار الملهن من أفسح الناس وأعلهم ليروضوهم على الفصاحة منذ الحداثة .

وما زال رجال هذه الدولة يرون اللحن عاراً لازماً لا تمحى سوءته ولا تزول سبته . لذلك قال عبد الملك بن مروان ، وقد سئل عن سبب إسراع الشيب إليه : شيبنى اوتقاء للنابر وتوقع اللحن . وهو القائل : الإعراب جال للوضيع وهجنة للشريف . وكانت جماهير العرب تحضر مجلسه ، وتنادى كلّ طائفة باسم قبيلتها ، فيقال مثلا : لتقم همّدان ، ولتقم تميم : أى من حضر من رجال هــــذه القبائل . فكان عبد الملك يستسقط من يلحن .

واستأذن عليه رجل من علية أهل الشام ، وبين يديه قوم يلمبون بالشَّطْرَّ بُج ، فقال : يا غلام غطّها ، فلما تكلم الرجل لحن ، فقال عبــــد الملك : يا غلام اكشف عنها الفطاء . ليس للاحن حرمة .

ولقد عدّوا من اللحّانين: عبد الله بن زياد وكانت أمة فارسية . والوليد بن عبد الملك أشفق عليه أبوه ، فلم يرسله إلى البادية ، فتر بى بالمصر، وتمّم العربية ، بالصناعة فعرض لكلامه اللحن، وخالد بن عبد الله القسرى ، وكانت أمه نصرانية ، وكان من أبلغ الناس وأخطهم ، ولكن عدّ عليه بعض اللحن .

كذلك كانت السلامة من اللحن شرفا عظيا يمدّ من مفاخر الرجل ، ولقد ذكروا أن أربعة لم يلحنوا فى جد ولا هزل : الشعبي ، وعبد الملك ، والحجاج ، وابن القريّية ، وكان الحجاج أفصحهم ، على أنه قد نسب للحجاج لحن فى بعض المواطن ، فقلد قال الشجمي يوما : كم عطاؤك ؟ قال ألفين . قال الحجاج : ويحك ! كم عطاؤك ؟ قال ألفان ، قال الحجاج : فل خلت فيا لا يلحن فيه مثلك ؟ قال : لحن الأمير فلحنت ، وأعرب فاعرب ، فاكون كالمقرع له بلحنه ، فاكون كالمقرع له بلحنه ، والستطيل عليه بفضل القول .

وكان اللحن يقع فى محادثتهم وحوارهم ومعتاد كلامهم ، فكان محتملا مع الفضاضة وقد أسرعوا بوضع النحو لتلافيه ، فلما طتت المصيبة بوقوع اللحن فى القرآن ، ولم يكن وضع النحو كافياً لتسمداركه ، أعملوا الحيلة ، فاهتدوا إلى ما سنبينه فى موضوع الشكل والإعجام .

## أمثلة من اللحن وضعف الملكة

كان الوليد بن عبد الملك لحانة ، فدخل عليه أعرابي ، فقال له الوليد : من خَتَنَكَ ؟ قال : رجل من الحي لا أعرف اسمه ، فقال عمر بن عبد العزيز : إن الأمير يقول : من خَتَنُكُ ؟ فقال : هو ذا بالباب ، فقال الوليد لممر : ما هذا ؟ قال : النحو الذي كنت أخيرتك عنه ، فقال : لا جرم لا أصلي بالناس حتى أتعلمه .

سمع أعرابي رجلا يقول: أشهد أن محداً رسول الله ، فقال: يفعل ماذا ؟ وجاء رجل إلى زياد ، فقال: إن أبينا هلك ، وإن أخينا غصبنا ميراثنا من أبانا ، فقال زياد ما ضيعت من نفسك أكثر مما ضيعت من ميرائك ، فلا رحم الله أباك حين ترك ولها مثلك .

اختصم رجلان إلى عمر بن عبد العزيز فجملا يلحنان . فقال الحاجب : قمـّا فقد آذيتمـا أمير المؤمنين ، فقال عمر : أنت والله أشد إيذاء لى منهما .

قال الحجاج ليسجي بن يَمْسَر : أتسمني ألحن ، قال : في حرف واحد . قال : في أن " وال : في الدّران . قال : في أن " وأن " وما هو ؟ قال تقول : « قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُ كُمْ وَأَبْدُوا كُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَفْتَرَفْتَمُوهَا كُنْ آبَاؤُ كُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَفْتَرَفْتَمُوها وَيَجْرَدُهُ مَنْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَفْتَرَفْتَمُوها وَيَجْرَدُهُ مَنْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَفْتَرَفْتَمُوها وَيَجْرَدُهُ مَنْ وَعَرْفَمُ أَحَبُ \* هَ فَتَرْفَمُ أَحْبُ \* .

وقال بشربن مروان (وعنده عمر بن عبد العزيز) الملام له : ادع لى صالحاً ، فقال الغلام : يا صالحاً ، فقال : بشر ألق منها ألف ، فقال له عمر : وأنت فزد فى ألفك ألفاً .

صمد يزيد بن عبد الملك المنبر ، فقال فى سبّ على : لُصّ بن لُميّ ، فقال أعرابي كان تحت المنبر : فى قوله أُنجو بنان ، أنه رمى عليًّا بأنه لصّ ، وأنه بلغ من جهله أن ضمّ لام لمست . وقال الوليد بن عبد الملك لأبيه : يا أمير المؤمنين . اقتل أبي فُدَيك (١٠) ، وقال مرّة لفلامه : يا غلام ردّ الفرَسان الصادان عن الميدان .

وخطب يومًا فقرأ في خطبته : ليتها كانت القاضيةُ (بالرفع) ، فقال عمر بن العزيز : علمنا وأراحنا الله منك .

. قال يوسف بن خالد التميمي لممرو بن عبيد : ماتقول في دجاجة ذبحت من قفائها ؟ فقال له عمرو : «أحسن» . قال من قفاؤها ، قال «أحسن» ، قال من قفاها ، قال له من عنّاك هذا ؟ قل من قفاها واسترح وسمع يوسف هذا يقول حتى يشِجه ، وهى مضمومة ، وكان يقول : هذا أحمر من هذا يريد أشد حمرة منه .

وقال رجل لبعض الأعراب : كيف أهالِك (وكسر اللام) ، فقال قبلا بالسيف إن شاء الله . فهم العربي أنه يسأله عن موته ، ولو قال « أهابُك » لأجابه

وقيل إن أوّل لحن سمم بالبادية قولهم: هذه عصاتى ، وأوّل لحن سمع بالعراق : حقّ على الفلاح بكسر الياء وهي مفتوحة .

ومن ضعف الملكة والعجز عن تأدية المنى بألفاظه للوضوعة له ، وذلك أنكى من اللحر.. وأدل على الارتضاخ بالمجمة ، قول عبد الله بن زياد يوما للجند : « افتحوا سيوفكم ، وقد عيّره بذلك يزيد بن مُقرِّع (٢٢) بقوله :

و يوم فتحت سيفك من بعيد أضت وكان أمرك النسياع ومثل ذلك ما وقع لخالد بن عبد الله القسرى ، فقد عدّوا عليه أنه قال مرّة : أطمعونى ماء ، وقد عيّره بذلك يحيى بن نوفل ، إذ يقول :

بلَّ المنابر من خوف ومن وهَلِ واستطعم الماء لما جدَّ في الهرب وألحن الناس كلِّ الناس فاطبةً وكان يولع بالتشديق في الخطب وقال المبرّد عن خالد القسرى «كان متقدما في الخطابة ومتناهياً في البلاغة ، فخرج

<sup>(</sup>١) أحد الحوارج تنسب إليه طائفة الفديكات .

٣) سمى مفر عا لأنه راهن على أن يصرب عسا من لبن فصربه حتى فرغه .

عليه المغيرة بن شُعْبة بالكوفة في عشرين رجلا فعطمطوا به ، فقال خالد وهوعلي المنبر : أطموني ماه فعير بذلك ، فكتب إليه هشام في رسالة يعيره بذلك، وقال يحيي بن نوفل:

وذكر عن يزيد بن المهلب أنه لم تؤخذ عليه زلة فى لفظ إِلا واحدة . فإِنه قال على المنبر ( وقد ذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ) ، فقال هذه الضّبُّمة العرجاء ، فاعتدت عليه لحناً ، لأن الأنثى ضَبُّم والذكر ضِبْعان

وبسبب من اللحن وضعف الملكة تلك اللكنة ، وهى المجز عن وضوح اللهجة وسعة مخارج الحروف ، فقد حكوا أن زيادا النبطى وكان شديد اللكنة دعا غلامه ثلاثا، فلما أجابه قال : « من لمدن دأوتك ، فقلت لبي إلى أن جتنى ماذا كنت تصنأ » ، يريد دعوتك وتصنع . وكانت أم نوح و بلال ابنى جرير أمجمية ، فقال يوما : « يا نوح جردان دخل في عجان أمك » ، تريد أن الجرذ أ كل عجينها . وأهدى إلى زياد حمار وحشى ، فقال له مولاه أهدوا لنا همار وهش ، فقال زياد : « أي شيء تقول » . قال : اهدوا لنا عبراً « بقلب العين همزة » ، فقال زياد الثاني شرة من الأول .

وقال بعض الشعراء في أمَّ ولد له يذكر لكنتها :

أكثر ما أسمع منها في السحر تذكيرها الأنثى وتأنيث الذكر

\* والسوءة السوآء في ذكر القمر \*

ومن لكنة عبيد الله بن زياد أنه أملى على كاتب له ، فقال : اكتب الهـا صل ألف كر ، فكتبا بالمـا با ألف كر ، فكتبا بالمحاء كا لفظ بنا الماء كا لفظ بالمحتاجها عليه الكلام ، فأعاد عليه الكاتب ، فلما فطن لاجتماعها على الجهل ، قال : أنت لا تهسن أن تكتب ، وأنا لا أهسن أن أملى أكتب الجاصل ألف كر فكتبها بالجيم .

# وضـــع النحو

يمدّ العرب أسبق الأمم إلى وضع قواعد النحو ؛ فإن الرومان واليونان والفرس وغيرهم لم يفكروا في مثل ذلك إلا بعد قرون مرّت على انتقالهم من البداوة ، والذى حدا بالعرب إلى هذا الإسراع هو ما امتازت به لغتهم من حركات الإعراب ، فإن الفساد إلى هذه أسرع لدقة فروقها ولكثرة دواعها .

بدأ العرب بوضع النحو ولم يقضوا في الإسلام إلا نصف قرن . و يروون في أمر وضمه روايات مختلقة ، فبعضها يدل على أن عليا كرم الله وجهه هوالذي فكر في ذلك إذ يذكرون أن أبا الأسود دخل عليه ، فوجد في يده رقعة ، فقال له : ما همذه المر المؤمنين ، فقال : إنى تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحراء ، لا يعنى الأعلجم » ، فأردت أن أضع شيئاً يرجعون إليه ، ويستمدون عليه ، ثم ألتى الوقعة إلى أبي الأسود ، فإذا فيها : الكلام كله اسم وفعل وحرف . فالاسم ما أنباً عن المسحى والقعل ما أنبي به والحرف ما أفاد معنى . ثم قال على لأبي الأسود : انح هذا النحو ، وأصف إليه ما وقع إليك . واعلم يا أبا الأسود أن الأسماء ثلاثة : ظاهر، ومضعر والمعلم و لا مضمر ، وأراد بذلك الاسم للبهم . قال أبو الأسود : ثم وضعت بابي المطف والمستر . وأراد بذلك الاسم للبهم . قال أبو الأسود : ثم وضعت بابي المطف لكن به ما بابي النحو من فلا على على عليه السلام أمرني بضم لكن إليها . وكنت كلا لكن ، مناحس النحو من ذلك .

ومن هذه القصة نرى أن عليًّا يمدّ واضع النحو ، لأنه أوّل من أ لأبي الأسود طريق الوضع بتقسيمه الكلام والإسم إلى أقسامها ويذكرون غير ذلك وهو أن بنتاً لأبي الأسود نظرت فى الساء ، ثم قالت لأبيها : ما أحسنُ الساء ؟ فقال : نجومها ، فقالت : إنما أردت أن الساء حسنة ، فقال لها : قولى ما أحسنَ الساء ! ثم لما أصبح دخل على على كرّم الله وجهه ، فقص عليه قسة ابنته ، وقال : إننى أخاف أن فسد لسان العرب بمخالطة هذه الحراء . فأذن له على " فىأن يضع النحو، فكان أوّل ما وضعه أبوالأسود الدوّل باب التعجب ، ثم أتبعه بكثير من الأبواب سدًا لما كان يسعم من الخطأ ، فوضع باب العطف و إن . . .

وذكر ابن الأثير في المثل السائر: أن أبا الأسود دخل على ابنته بالبصرة ، فقالت له : يا أبت ماأشدٌ الحرِّ ؟ فقال له : شهر ناجر . قالت له : إيما أخبرتك ولم أسألك. فأتى عليًّا كرِّم الله وجهه ، فقال له : ذهبت لغة العرب ، ويوشك إن تطاول عليها الزمن أن تضمحل ، فقال له : وما ذاك ؟ فأخبره بالخبر ، فقال : هلم صحيفة ، ثم أملى عليه : الكلام لا يخرج عن الم وفعل وحرف .

ويقال إنه أتى زياد بن أبيه ، وقال له : إنى أرى العرب قد خالطت الأعاجم ، وتغيرت ألسنتها أفتأذن لى أن أصنع ما يقيمون به ألسنتهم ؟ فقال لا ، فلما خرج من عنده دخل رجل على زياد ، فقال : أبها الأمير : مات أبانا وخلف بنون ، فقال زياد : ردّوا على أبا الأسود . وقال له : اصنع ما كنت نهيتك عنه .

وعلى هذه الروايات يكون أبو الأسود هو صاحب علم النحو ، لأنه أوّل من فكّر فيه ، ويكون على عليه السلام بمكان المساعد إن صحّ أنه قال له : الكلمة اسم وضل وحرف ، وعلى هذا فانح يا أبا الأسود .

ومما روينا نرى أن الفضيلة فى وضع هذا العلم ترجع إلى أحد رجلين عرفا بالفضل : فأما أحدها وهو على فهو إمام مشهور بعلمه ، وقد دعا له رسول الله حين أرسله إلى اليمن قاضيًا ، فقال : « اللهم اهد قلبه وثبتت ليسانه ، ، وهو حلال المشكلات فى الفقه ومسائل الميراث ، والذى يقول عنه رسول الله : « أَتْضَا كُمْ عَلِيْ » ، ويقول عنه عمر ابن الحطاب رضى الله عنه : « لَوْلاً عَلِيْ كَلَكَ عَمْرُ» ، كما يقول : « لاَ يَعْقِينَ أحَدُّ بِالْمُسْجِدِ وَعَلِيُّ حاضِرٌ » . وأما ثانيهما : فهو أبو الأسود الدؤلى المشهور بالذكاء المشارك في كلّ فن من فقه وشعر وحديث وبديهة حاضرة ودهاء مشهور . فليس بكثير عليهما أن يتعاونا في وضع النحو ، وهو الذى حنرت إليه ضرورة فساد اللسان ، فأقصّت على ولاة الأمر مضاجعهم خوفاً على القرآن ، ولسنا بحاجة إلى أن نقول ما يدعيه بمض من أن أبا الأسود لم يضم النحو إلا بعد أن عاشر السريان بالعراق وتعلم لغتهم ، ونقل نحوها الشبه القريب بين الفنين ، مستداين بأن أقسام الكلمة فى العربية هى عينها فى السريانية ، وهسندا هو والله العجب ! ! فإن أقسام الكلمة فى جميع اللغات واحدة الانتخاف ، ولو أن أبا الأسود نقل نحو السريانية إلى العربية لوجب أن ينقله جمة ، ولكن المروى عنه أنه كان يضع أبواً بالما يقع نحت سمه من الخطأ .

ولم يقف أمر الوضع فى النحو عند ما فعله أبو الأسود ، فقد أخذ عنه جماعة ، منهم : عنبسة الفيل ، وميمون الأقرن ، ونصر بن عاصم ، وعبد الرحمن بن هرمز ، ويحيى بن يعمر وكلهم من البصرة ، فنشأ علم النحو بصراً! ، ودرس فى مساجدها ، ونشأ فيا حولما ، حتى ألف فيه عبد الله بن أبى إسحق الحضرى كتابًا فى الهمز ، وكان رئيس الناس وواحدهم فى هذا العلم فى عصره .

و بقيت الكوفة لا تشتغل بالنحو حتى أظلت القوم الدولة العباسية ، فظهرت فى الكوفة طبقة أخذت عن أبى عمرو بن العلاء ومعاصريه من البصريين .

وقد غلا ابن فارس غلوًا قبيحًا حين زعم أن العرب العاربة كانوا يعرفون النحو والعروض النحو والعروض النحو العروض الموقف من قبلهم حتى ينتهى الأسر إلى الموقف الأول ، وهو الله سسبحانه وتعالى الذى علم آدم الأسماء كلها . قال ثم أنت الأيام على هذين العلمين ، وقلا فىأيدى الناس حتى جدّد النحو أبو الأسود ، وجدّد العروض الخليل من أحمد .

وهذا قول ظاهر البطلان لا يستحق الاحتفال لدحضه .

## الشكل

لم يكن الخطر الذى وصل إلى العرب مضبوطاً بالحركات والسكنات ، بل كان خلوا منها ، فكلمة حمل مثلا تصلح أن تكون فعلا أو اسماً ، وكان التميز بالقرائن ودلالة السياق .

ولما انتشر الإسلام واختلط العرب بالعجم ، ونشأت النابتة من الهجناء والمقرفين، وخشى أن يتطرّق الحطأ إلى القرآن ، فكروا في تدارك هذا اللسان قبل استفحال النساد . وحدثت عدّة حوادث استفزتهم إلى النهوض لصيانة القرآن واللغة . فوضع أبو الأسود الدؤلى النحو بمعونة سيدنا على" . وتعلم من أبى الأسود كثيرون ، منهم : يحيى من يَعْمِرٍ ، ونصر ابن عاصم ، ولكن ما وضعه أبو الأسود من النموابط لم يصدُّ التيار الجارف ، فطلب زياد من سُمَّيَّة أو ان أبيه أو ان أبي سفيان كما كان بكنيه بنو أمية ، وكان عامل البصرة من قبل معاوية ، طلب من أبي الأسود أن يضع طريقة لإصلاح اللسان ، وقال له : إن هذه الحراء قد كثرت وأفسدت من ألسنة العرب ، فلو وضعت لنا شيئًا يصلح به الناس كلامهم ، ويعر بون به كتاب الله ، فامتنع أبو الأسود أن يضع ذلك ضنًّا بمـا يعرف ، ولأنه موتور من بني أمية لعزله عن البصرة بعد موت على وضى الله عنه ، وكان من شيعته وواليه عليها . فاحتال زياد على أبى الأسود بأن جمل رجلاً يقمد في طريقه ، ويتعمد اللحن في القرآن ، فعمل الرجل ذلك ، وقرأ : « إِنَّ ٱللَّهَ بَرِى، مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ » ( بكسر اللام ) ، فاضطر أبو الأسود أن يجيب زياداً إلى طلبه ، وقال له : ابغني كاتباً ، فأرسل له ثلاثين اختارهم واحداً ، وقال له : خذ صبغًا يخالف لون المداد ، فإذا رأيتني فتحت شفتي بالحرف فانقط واحدة فوقه ، و إذا كسرتهما فانقط واحدة أسفله . و إذا ضمتها فاجعل النقطة بين يدى الحرف . (وكان الساكن يترك بلا نقط) ، فإذا أتبعت شيئًا من هذه الحركات غنة ، فانقط قطتين ، وما زال يقرأ بتأنّ ، والكاتب يعمل بمــا أمره حتى أتمّ القرآن . وكان الصبغ الذى اتخذه الكاتب أحمر ، ولون للداد أسود .

واتبع الناس طريقة أبى الأسود ونوعوا فيها ، فكانوا إذا رأو الحرف الذى بعد المتون حرف حلق وضعوا تقطين إحداها فوق الأخرى علامة على أن النون مظهرة وإلا وضعوها متجاورتين علامة على الإدغام أو الإخفاء . وهذا مثال يبيّن لك طريقة أبى الأسود في الشكل . :

## سَلام .. قولاً مِن رَب رَحِيم

هذا كلِّ ما عمله أبو الأسود فى ضبط الحروف بالشكل ، وقد زاد أهل المدينة للمحرف المشدد علامة على شكل القوس طرفاه من أعلى هكذا : ( ) يوضع فوق الحرف الفتوح ، وتحت المكسور ، وعلى شمال المضوم ، ويضعون نقطة الفتحة فى داخل القوس والمكسرة تحت حدبته والضمة على شماله هكذا : ( ن ب ) ثم استغنوا عن النقطة ، وقلبوا القوس مع الضمة والمكسرة ، وأبقوه على أصله مع الفتحة ( ن ب ) .

ثم زاد أتباع أبى الأسود علامات أخرى ، فوضعوا السكون جرّة أفقية فوق الحرف منفصلة عنه (\_) .

هذا هو ما انتهى إليه تصوير الشكل فى عهد الدولة الأموية ، ثم حدث تغيير فى صورة الشكل على يد الخليل بن أحمد فى الدولة العباسية .

ولم تشتهر طريقة أبى الأسود إلا فى المصاحف ، أما الكتب والرسائل فكان شكلها نادرًا ، لأن المكتوب إليهم كانوا يمدّون ذلك تمجيلا لهم حتى قال بعضهم : شكل الكتاب سوء ظنّ بالمكتوب إليه .

وفى دار الكتب الملكية بالقاهرة مصحف كوفى عثر عليه فى جامع عمرو بن العاص وهو من أقدم المصاحف فى العالم ، مشكول على طريقة أبى الأسود .

# الإعجام

الإعجام تمييز الحروف التشابهة بوضع قط لمنع اللبس بين التشابه منها ، كالباء والتاء والثاء مثلاء فالهميزة فيه للسلب: أى إزالة المعجمة . والمشهور أن اختراع الإعجام كان فى زمن عبد الملك بن مروان ، والتحقيق أنه كان قبل الإسلام ، فقد روى ابن عباس : أن عام، بن جَدَرة هو الذى وضع الإعجام . ونحن نجد للباء والتاء والثاء مع اختلافها فى النطق صورة واحدة ، وكذلك الجيم والحاء والعالى والقال الخ ، ويبعد كلّ البعد أن تكون الحروف موضوعة من أوّل أمرها على هذا اللبس الذى لا تستطيع القرائ تميزه بسهولة . على أنه عثر على كتب كتبت قبل زمن عبد الملك فيها إعجام معض الحروف كالباء وما يشجها .

ويمكن التوفيق بين الرأيين بأن المراد بحدوث الإعجام فى زمن عبدالملك أنه تكامل ووصل إلى التمـام .

فكان الناس إلى أيام الحجاج بالمراق بعد أن مضى على مصاحف عنمان نيف وأربعون سنة يصحفون القرآن ، ويحرّفون كثيراً من الآيات عن مواضعها ، فنهم من يقرأ : وما يجحد بآياتنا إلا كل جبار كفور ، والأصل : ختار . ومنهم من يقرأ : علنه أصب من به من أساء ، والأصل : أشاب من به من أساء ، والأصل : أشاء . وقرءوا : هم أحسن أثاثاً وزيًا ، والأصل : ورئيًا ، كذلك قرءوا : والذين كغروا فى غرة وشقاق ، والأصل : فى عزة ، وقرءوا : وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه ، والأصل : إياه . ففزع الحباج إلى كتابه ، وسألهم وضع علامات التمييز بين الحروف ، ودعا نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر تلميذى أبى الأسود لهلذا الأمر . وقد قرّروا بعد البحث والتروى والاقدام والاحجام إدخال هذا الإصلاح ، وهو تمييز الحروف المتشابهة بإعمال بعض

ولما كان هذا الإصلاح يستدعى اشتباه نقط الشكل بنقط الإعجام قرَّروا أن يكون نقط الشكل بالمداد الأحمركا فعل أبو الأسود ، ونقط الإعجام بلون المداد المستعمل فى كتابة الحروف . وقد توقف الناس فى قبول ذلك العمل كما توقفوا قديما عن العمل بإصلاح أبى الأسود ، ولكن شدَّة الحجاج جعلتهم يخضعون لرأيه ، وعم الإعجام جميع الكتابة فى القرآن وغيره حتى عد إهماله خطأ يلام عليه فاعله ، وفى دار الكتب أيضاً مصاحف اجتمع فيها شكل أبى الأسود ، وإعجام نصر بن عاصم .

# تدوير العسلوم

مضى زمن النبيّ وعصر الخافاء الراشدين ، ولم يكن العرب قيدوا شيئًا من العلوم غير الفرآن السكريم . ويرجع امتناعهم عن ذلك إلى أسباب :

أوّلًما : أنهم يرون في القرآن غنية عن كل شيء ، فقد قيل : إن عرو بن العاص لما رأى مكتبة الإسكندرية أرسل بخبرها إلى عمر ، فقال له : إن كان فيها ما يوافق كتاب الله فني كتاب الله عنه غنى ، وإن كان فيها ما يخالفه فلاحاجة إليه ، فتقدّم باعدامها ، فأحرقها عمرو .

وثانى هذه الأسباب: أنهم كانوا منصرفين إلى الفتح ، و إعلاء كلة الله ، على أن الضبابة من علوم الجاهلية وأشمارها أغفلوها كذلك ، لاشتفالهم بالدعوة إلى الدّين وتأييده قال عررضى الله عنه : كان الشعر علم القوم ، ولم يكن لهم علم أصح منه ، فجاء الإسلام ، قتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم ، وَلَمَيت عن الشحر وروايته . فلما كثر الإسلام ، واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشحر ، فلم يثو بوا إلى ديوان مدون ، ولا كتاب مكتوب ، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل ، فلق ذلك ، وذهب عنهم أكثره .

وأما ثالث الأسباب: فهو أنهم لقرب غهدهم من البداوة كانوا ذوى ملكات

سحيحة وحوافظ قوية ، فلم يشعروا بالحاجة إلى التدوين ، وهذا هو شأنهم الذى غبروا عليه مدّة جاهليتهم يحفظون أنسابهم وأخبارهم وأشعارهم لا يستمدون فى ذلك إلا على قوّة حفظهم .

وتضاربت أقوال المؤرّخين فى بيان رأى رسول الله وأسحابه فى التدوين ، فمنهم من ينقل أقوالا يستنبط منها حظوه على السلمين ، ومنهم من ينقل ما يؤيد الدعوة إليه والحث عليه . فقد روى أصحاب الرأى الأول عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة ، وقال : إنما ضلّ من كان قبلكم بالكتابة كما ورد أنه رأى فى يدعم ورقة من التوراة ، فغضب وقال : ألم آنكم بها بيضاء فقية ، والله لوكان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعى .

و يروى أسحاب الرأى الثانى أن رسول الله لما فتح مكة قام فحطب ، قتال له رجل من البين يقال له أبو شاة : يا رسول الله اكتبوا لى ، فقال رسول الله : اكتبوا لا بي شاة كا يروى عن عبد الله بن محمّرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمه من رسول الله أريد حفظه ، فهتى قريش عن ذلك وقالوا : أتكتب كل شيء تسمه ورسول الله يتكلم فى الرضا والنضب ، فأمسكت عن الكتابة ، ثم ذكرت ذلك لرسول الله ، فأوماً بأصبعه إلى فيه وقال : اكتب فوالذى قسى بيده ما يخرج منه إلا حق "

A

والذى نراه فى هذه الرويات المتناقضة فى ظاهرها أن النهى فيها إنما كان عن كتابة الأديان ، لأن فى ذلك إحياء لها ، وهو يناقض عمل رسول الله . أما كتابة فير ذلك من الحديث أو القرآن فليس بمستساغ فى عقل أن ينهى عنه رسول الله ، وفى أول سورة من القرآن حضّ على الكتابة . قال تمالى : « أقْرَأُ با شم رَبَّكَ اللَّهِى خَلقَ خَلقَ الْإِنْسَانَ مَا لمَ خَلقَ الْإِنْسَانَ مَا لمَ عَلَمْ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمَ اللهُ المُورِ عَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَم

تعليم عشرة من أولاد المسلمين الكتابة . أما ما حدث من تحريح الصحابة والتابعين عن كتابة الحديث فإيما كان مبالغة منهم فى توفى الابتداع وخوفًا من اختلاط الحديث بالقرآن . فلما شاعت الفتن ، واجترأ الناس على وسول الله ينسبون إليه مالم يقل ، لم ير الأثمة بدًا من الإذن بتدوينه ، وقد أمن اختلاطه بالقرآن .

### العلوم المدوّنة في هذا العصر

لقد ذكروا أن معاوية استدعى رجلا من النين اسمه عَبيد بن شَرَّيَةَ الْمُرْهُمِيّ ، فَسَالُهُ عَن أَجَار القدماء وملوك العرب والعجم وتبلبل الألسنة ، فأجابه عن كلّ ذلك ، فأم معاوية أن يدوّن ذلك و ينسب إلى عبيد ، فكان هذا أوّل كتاب ألّف في التاريخ ، وقد عاش الرجل إلى أيام عبد لللك وعمل كتبًا أخرى منها : كتاب الأمثال، وكتاب لللوك الماضين كما ذكروا أن وهب بن مُنتَّه المتوفى سنة ١١٦ هـ وضع كتابًا في نسبه ومثالب العرب ، في الأخبار كذلك يقال : إن زياد ابن أبيه أنف كتابًا في نسبه ومثالب العرب ، ودفعه إلى ولده وقال : استظهروا به على العرب فإنهم يكتّون به عنكم .

وقيل : إن واصل بن عطاء المتوفى سنة ١٣١ هـ له كتاب فى الرجئة ، وآخر فى التو بة ، وكتاب فى خطبته التى أخرج منها الواء ، وكتاب معانى القرآن .

كذلك ألّف يونس الكاتب كتباً فى الأغانى ونسبتها إلى للفنين ، وقد أخذ الفناء عن مَعْبَد وابن سُرَيْج . وفى علم النحو وضع عبد الله بن إسحق الحَضَرَى كتابًا فى الهمزكان يمليه على تلاميذه .

أما الحديث فل يدوّن إلا في أيام عمر بن عبد العزيز . استخار الله أربعين يوما ثم أمر ابن شهاب الزُّ هُرى ، أو ابن جُرَيج ، أو أبا بكر بن حزم بجيم الحديث وتدويته ، فكان ذلك ، و بعث بما جم إلى الأمصار ، ثم فقد هذا المدوّن ولم يوقف له على أثر. وكان الدافع لعمر إلى تدوين الحديث هو ما كان من اجتراء الناس على رسول الله باختلاق الأحاديث لابطال حجة خصومهم أو لاكتساب تأييد العامة فيا يحتاجون فيه إلى تأييد . وقد ذكروا أن الملب بن أبى صفرة وضع أحاديث كثيرة ليشد بها أزر المسلمين ، ويضعف أسر الخوارج مع أنه معدود من الأتقياء ، ولعله كان يعد ذلك من خدع الحرب ، وهى يباح فيها ما لا يباح في غيرها ، وأمثال ابن المهلب كثير و بعض مختلق الحديث كان يفعل ذلك نكاية في الإسلام . فقد ذكروا أن عبد الله بن المقفع اعترف بأنه دس على المسلمين أر بعة آلاف حديث كما ذكروا أنه لما أخذ عبدالكريم حديث أبي العوجاء أحد وضاع الحديث لتضرب عنقه ، قال : قد وضعت فيكم أر بعة آلاف حديث أحرة من سبعة آلاف ، فيها ثلاثة آلاف مكردة من سبانة ألف حديث ، وقد تجرد العلماء لمبيان الصحيح والفاسد من الحديث ولكن ذلك لم يكن إلا في المصر العبادي .

أما علم التفسير فقد ظلّ الصحابة والتابعون يتناقلون ما سمعوه عن النبيّ من بيان مشكل القرآن ، وتوضيح غامضه ،وتمييز ناسخه ومنسوخه إلى نهاية القرن الأوّل .

ولابن عبّاس المتوفى سنة ٦٨ ه تفسير مدوّن ، وفى دار الكتب الملكية للصرية بضع نسخ منه ، ولكن يظهر أنه إنما نقل عنه بالرواية ولم يدوّن فى أيامه ، والمشهور أن أوّل من دوّن التفسير مجاهد المتوفى سنة ١٠٤ ه .

ولم تقف همتهم فى هذا العصر عند العلوم العربية أو الدينية ، بل إنهم ترجموا فى الطبّ والكيمياء ، فقد ذكروا أن ما سَرْجَوَيَّه السريانى البهودى متطبب البصرة فل كتاب أهرون بن أعين من السريانية إلى العربية ، وكان ذلك فى الدولة الأموية. كما ذكروا أن خالد بن يزيد بن معاوية ، وكان يدعى حكيم بنى مروان كان فاضلا فى نفسه ، وله همة ومحبة للعلوم شغل نفسه بطلب الكيمياء ، فأفنى فى ذلك عره وأسقط نفسه ، وله كلام فى صناعة الكيمياء والطبّ وكان بصيراً بهذين العلمين متقناً لهما ، وقد السبّعد ابن خلون

أن يكون من العرب في هسذا إليهد من يشتغل بهذه العلم . قال في مقدمته عن علم الكيمياء: « وربحا نسبوا بعض المذاهب والأقوال فيها إلى خالد بن يزيد بن معاوية ربيب مروان بن الحكم ، ومن المعلم البين أن خالداً من الجيل العربي والبداوة إليسه أقوب ، فهو بعيد من العلم والصناعات جلة ، فكيف له بصناعة غريبة المنحى ، مبنية على طبائع المركبات وأمز جتها ، وكتب الناظرين في ذلك من الطبعيات والطب لم تظهر بعد ولم تترجم » . واستغراب ابن خادون لا موجب له ، فإن الذى ننفيه عن العرب في ذلك المصر إنحا ينفي عن جاتهم وجهرتهم ، وقيام فرد بالإقبال على علم أو علوم غريبة تشغف بها النفس غير مستبعد خصوصاً إذا كان القائم بذلك له من ذات يده وفراغ باله ما يكنه من محاولته على يد معلم ماهم كملم خالد الراهب ، والأمراء في كل عصر لا بد ملم مام من اشتغال بعلم أو لهو تزجية الوقت وقتلا السأم .

### وصف الكتب المدونة في هذا العصر

ولم تكن تلك الكتب التي عرفت في هــذا المصر على الحالة التي نرى عليها الكتب اليوم ، أو على ما صارت عليه في المصر العباسي من التقسيم والتبويب ، وحسن التنسيق ـ التسمية والمنونة ـ ولكنها كانت محض روايات الأثرفيها للاستنباط أو الاستدلال ، ولا عمل للمؤلف فيها إلا الجع لما وصلت إليه يده وانتهى إليه سماعه ، فالحديث الذي دون في أيام عمر بن عبد المزيز كان مجموعة أحاديث بســندها ليس لهما نصيب من التبويب الذي عرفناه في البخاري ومسلم اللذين ها من عمل اللمولة الساسسية فيا بعد . فالذي كان يطلق عليه اسم كتاب في ذلك المصر هو مجموعة من الأموراق في موضوع واحد لا صبغة لهما إلا الرواية والسند في حديث أو غيره .

و بعض هـ ذه الكتب بقيت إلى عهود متأخرة ، فابن النديم صاحب الفهرست للتوفى سنة ٣٨٥ هـ يقول : إنه رأى سحف أبي الأسود الدؤلى في النحوكما رأى كتاب عَبِيد بن شَرْيَة . وابنُ خِلِّكان المتوفى سنة ٦٨١ يقول : إنه رأى كتاب ابن مُنبَّة فى تاريخ اليمين .

و فى وصف حركة العلم والاشتغال به فى هــــنا المصر يقول ابن خلكان عن ابن شهاب الزهرى المتوفى سنة ١٧٤ هم إنه كان إذا جلس فى بيته وضع حوله كتبه ، فيشتغل بها عن كلّ شىء من أمور الدنيا . فقالت له أمرأته يوما : والله لهذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر ، وإن أبا عرو بن العلاء المتوفى سنة ١٥٤ هم كانت كتبه التى كتب عن العرب القصحاء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف ، ثم إنه تقرّاً (تنسك ) فأخرجها كلها ، فلما رجع إلى علمه الأوّل لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه ، وكانت عامة أخباره عن عرب الجاهلية .

### عناية الخلفاء والأمراء باللغة والأدب

وكان الإسلام قد شفل العرب عن ذلك أيام النبيّ والخلفاء الراشدين ، فانقطم ماكان متصلا من رواية هذه الأخبار ، وكاد ينسى ماكان محفوظاً من تلك الأقوال . فكان عمل الخلفاء والأعراء جهاداً كبيراً ، وسمياً مشكوراً فى سبيل إحياء ما درس ، وتأبّدت معالمه من تلك الآداب ، فبذلوا العطاء الكثير لمن أحيا لهم منها شيئاً برواية قصيدة ، أو تحقيق كلة ، أو نسبة بيت لقائله .

ولقدكان الخليفة أو الأمير يأرق ، فلا يخطر بياله إلا شيء من ذلك ، فينطلق حاجبه ينادى في الناس لعله يرى طلبة سيده ، أو يرسل الشرط في جوف الليل إلى فلان الراوية ليأتوه به من ساعته . أو يطلب بالبريد من عامل على أطراف مملكته حمل ذلك الأديب الذى يؤمل فى علمه ردّ شبهته ، فإذا اطمأنّ الرجل بمجلس الخليفة وسأله فروّى ظمأه ، أجزل له العطاء وقرب منزلته .

فن أجل ذلك كان العلماء لا يألون جهداً فى إحياء أدب هذه اللغة بالمدارسسة والبحث ، ومشافهة الأعراب واستخباره ، يتلقونهم بالبصرة أو الكوفة ، أو يخرجون إليهم فى البادية ، فما يدعون صبياً ، ولا شمييخاً ، ولا فتاة ، ولا عجوزاً إلا حاوروهم واستنسدوهم ، ثم يرجعون وقد امتلأت جعابهم بالعلم الذى يؤملون رواجه والإثراء به عند رجال هذه الدولة .

ولقد كان الخلفاء والأمراء أنفسهم علماء مُليِّين ، ورواة ثفات أيعلمون إ جلساءهم ما يجهلون و يرشدونهم إلى ما لايفهمون . وقد أعدّوا لهذه المذا كرات مجالس يحشدون لما العلماء والأدباء ، وتجرى بين أيديهم مناظراتهم ، ويكون لهم الرأى إلى تصويب وتخطئة ، ولكنهم لم يكونوا يكتفون بهذه المجالس . بل لقد امتلأت كتب الأدب بما يدل على أن هسنده الله وآدابها كانت موضوع سمرهم ، وحديث موائدهم ، بل هى ألى المنصر الذى ملأ أوقات فراغهم وشغلهم ، لا يصدهم عنها غضب ، ولا يلهيهم طرب ، ولم يكتفوا بأن يهبوا في سبيلها المال الجزيل والجاه العظيم ، بل لقد وهبوا الأرواح لأصابها لأدب راعهم ، أو شحر ترتحت له أعطافهم ، فيؤمنون الحائف ، و يرفعون السيف عن المقتول ، و ينقلب حنقهم عليه صفحاً ورضاء .

و إن هذا لنرام ما سممنا بمثله فى الناس ، لذلك كان من تنائجه المحتومة أن اجتمع لدينا لهذه الله أدب لا يظن أن مثله اجتمع لأمة عن أيام بداوتها ، فخفلت الأمة العربية بهذا الأدب صورة صادقة من بداوتها ، وشأن البدداوة فى كل أمة ألا يبقى منها الإحديث خرافة ، ولقد كان من سمادة اللهة أن الذين كانت عنايتهم بها أتم من خلفاء هذه الدولة هم أطول خلفائها أعماراً فى الخلافة ، وهم : معاوية ، وعبد الملك بن مروان ،

وهشام بن عبد الملك ، وكل منهم حكم زهاء عشرين سنة ، فكان مجموع مدّتهم ثلاثة أوباع عمر هذه الدولة .

### أمثلة من عناية الخلفاء والامراء بالادب واللغة

 أنشــد عبد الملك يوما قول عِمْرَان بن حِطّان (١) يمدح عبد الرحمن بن مُلْجَمَم قاتل على كرّ ما الله وجهه :

يا ضَرْبُةً من كَرَيمٍ ما أَرادبها إلاَّلِيَتِلُنَّ من ذى العرش رِضُوانا إِن لَأَفْكِرُ فِيه ثُمَ أَصْسِبه أَوْفى البَرِّية عند الله مِيزانا (٢)

ثم قال لجلسائه: من يعرف قائلها ؟ فسكت القوم جميعاً ، فقال لرَّوْح بن زِيْباع: سل ضيفك . قال نعم أنا سائلهم ، وما أراها تخنى على رجل فيهم ما سسالته عن شيء قط إلا وجدته به عالما . فلما راح إلى ضيفه ذكر لهم البيتين ، وكان عِمْران بن حطان من ضيوفه يكتم خبره خوفا من الخليفة ، فقال له : قائلها عِمْران بن حطان في ابن مُلَّجّم قاتل على ققال له : فهل فيها غير هذين البيتين تفيدنيه ؟ قال نم :

لِلهِ دَوُ الْرَادِيُ الذِي سَلَكَتْ كَفَاهُ مُثِبَّةَ شَرِّ الخَلِقِ إِنسَانا أَنسَى عَشِيَّةً خَشَّاهُ بِضَرْبَعِهِ بِمِّنَا جَنَاهُ مِنَ الْآثَامِ عُرْبَاناً

ثم أتبع البيتين بقوله : صلوات الله على على ، ولمن الله عِمْران وابن مُلْجَم ، فلما أصبح رَوْح غذاً على أميرالمؤمنين فأخبره بالحديث ، فقالله ضيفك هذا هوعِمْران بن حِطّان ،

<sup>(</sup>١) عمران بن حطان السدوسي شاعر فصيح من الشراة ودعاتهم والمقدمين فيهم ، وكان في آخر أيامه من الفصدة لأن عمره طال فضيحف عن الفتال فيكان يدعو بلمائه . وهو من البصرة فلما اشتهر بالحروج طلبه الحباج فهرب إلى الشام ثم طلبه عبد الملك فهرب إلى عمان وما زال يتقل حتى مات .

<sup>(</sup>٢) فكر (من باب ضرب) كأفكر وتفكر . حسب بمنىالظن (كفرح) والمضارع بالوجهين

فقل له : إن الحليفة أمرنى أن آتيه بك ، فأظهر عمران السرور بذلك ، ثم فرّ خوفًا من. عبد الملك لأنه كان خارجًا عليه

٢ - تَضَد عبد الملك يوما الموائد يطم الناس ، فجلس رجل من أهل العراق على بعض تلك الموائد ، فنظر إليه خادم عبدالملك فأ نكره وضايقه ، فقال له الأعرابي : دعنى أثهناً بزاد أمير المؤمنين ولا تنفضني به ، ثم إن عبد الملك وقف على تلك المائدة ، فقال من القائل :

إِذَا الْأَرْكَى تَوسَّلَا أَبْرَدَيْهِ خُدودُ جَوازِي بالرَّسْلِ عِين (١) وما ممناه ؟ ومن أجاب فيه أجزناه . والخادم يسمع ، فقال العراقى المخادم : أتحب أن أشرح لك قائله وفيم قاله ؟ قال نعم . قال : يقوله عدى بن زيد فى البطيخ الرَّسْمِي . فقال ذلك الخادم . فضحك عبد الملك وقال له : من دلك على هذا ، قال : هذا العراق فل الله به ، فقال عبد الملك للعراق : أن لقنته هسذا ؟ قال : من م ، لأنه كدر على طمامك بازدرائه لى ، ثم قال له عبد الملك : فكيف الصواب ؟ قال يقوله الشَّاخ (٢) ابن ضرار الفطفاني في صفة البقرة الوحشية قد جزئت بالرطب عن الماء ، قال صدقت وأجازه ، ثم قال له ما حاجتك ؟ قال : تنعى هذا عن بابك فإنه يشينه .

٣ ــ قال حماد الراوية : كنت منقطماً إلى يزيد بن عبد اللك . فكان هشام

<sup>(</sup>١) الأرملي: شبر أحر السيقان. الأبردان: الظل والني"، أو النداة أو الدي . الجوازي : المكتفية بالسبب الأخضرعن الماء . الدين: جمعيناء وهي التي عظم سواد عينها في سعة ( والله ) كا تقصد العرب بالأبردين الظل والني أو الغداة أو الدي تقصد بالأيضين اللبن والماء أو الحبر ويكون تقدير البيت إذا توسدت خدود المتر الأرملي في الفسداة أو الدي . . . ويكون نصب أبرديه على الظرفية . و بعد البيت :

بشت إليك راحلى تشكى هزالا بعد محفدها السمين والمحفد: السنام.

يجفونى لذلك ، فلما أفضت الحلافة إلى هشام خفت ، فكشت فى بيتى مدّة لا أخرج إلا لمن أثق به من إخوانى سرًا ، فلما لم أسمع أحدا يذكرنى سنة أمنت فحرجت فصليت الجمعة ، فإذا شرطيان يقولان : يا حماد أجب الأمير يوسف بن عر ، فقلت فى نفسى : من هـذا كنت أحدر ، وحاولت أن آنى أهلى أودعهم فلم يمكنانى ، فلما صرت إلى الأمير يوسف رمى إلى كتابا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هشام أميرالمؤمنين إلى يوسف بن عر أمابيد : فإذا قرأت كتابى هذا فابعث إلى حماد الراوية من يأتيك به غير مُروَّع ولا مُتمتع ، وادفع إليه خمسائة دينار وجلا يسير عليه إلى دمشق . فلما صرت إلى هشام استدنانى فدنوت ، ثم قال لى : أقدرى فيم بعثت إليك ؟ قلت لا . قال بعث إليك لبيت خطر ببالى لم أدر قائله . قلت وما هو ؟ قال :

فَدَعُوا بِالصَّبُوحِ يُوما فِجارت قَيْنَةُ فَي بَيْنِهِ إِلَّ إِلَا يَقُ فَعَلْتُ هَذَا يَقُولُهُ عَلِيثٌ بِنَ زَيْدِ (١٠ في قصيدة له . قال فأنشدنها ، فأنشدته :

<sup>(</sup>١) عدى بن زيد: شاعر جاهلي تصرانى قروى كان من أهل البيماء ثم تحوّل جده إلى الحيرة لدم أصابه فى بلاده . وفيها نشأ عدى واتصل بملوكها حتى لقد كتب فى ديوان كسرى . بالعربية وكان يعرف الفارسية ، وليس من الفحول قالوا عنه: إنه بين الشعراء كسميل فى النجوم يعارضها ولا يجرى معها .

<sup>(</sup>۲) الصبوح: شراب الصبح.

<sup>(</sup>٣)العقار : الحر لماقرتها (ملازمتها) العنّ أو لعقرها شاربها: أي قيدها إياه غنّ المصي .

وطَفَا فَوْقَهَا فَقَاقِيعُ كَاللَّهُ رِ صِــفَارٌ يُثيِرِها التَّعْفِيقُ<sup>(1)</sup> ثم كان الزآلجُ ماء ســحاب لاصَرَى آجنُ ولا مَطْرُوقُ<sup>(1)</sup>

فطرب هشام ، ثم قال أحسنت : فسل حاجتك كاثنة ما كانت ، فقال حماد فقلت : إحدى الجاريتين لجاريتين كاننا واقفتين في خدمة الخليفة ، فقال : هما لك ، ثم بت في ضيافة الخليفة ، فلما أصبحت إذا بعدة من الخدم بيد كل منهم بَدْرة (٢٦) ، فقال لى أحدهم أمير للؤمنين يقرئك السلم ، ويقول لك : انتفع بهذا للمال فأخذته والجاريتين وانصرف .

كَ نَوْلُنَا نَصَبُنَا ظِلَّ أَخْبِيَتِ قَالَا لِلْقُوْمِ بِاللَّحْمِ الْرَاجِيلُ وَرَدُ وَأَشْـَـَـَوُمُ مَا يُوانِيهِ طَائِفُ مَا عَقَرَ الْفَلُ مِنْهُ فَهُوَ مَا كُولُ<sup>(١)</sup> كُمَّتَ ثَمُنَا إِلَى جُرُو مُسَوِّمَةٍ أَعْرَاهُونَ لِأَيْدِينَا مَنَادِيلُ

قال فى الكامل: و إَنمَا أَخَذَ الشَّاعِ هَذَهِ الْأَبِياتِ مِن بَيْتَ أَمْرَىُّ القَيْسُ ، فإنه جَمّ ما فيها فى بيت واحدمم فضل التقدّم :

مَنْ بُاعراف الجياد أَكُنْنَا إذا نحن قنا عن شِواء مُضَمَّبُ والشهب الذي لم يُدُرك .

 <sup>(</sup>١) القتاقيع : هنات صغار مستديرة تتولد من مزج الحخر بالماء واحسدتها نقاعة . التصفيق مزج الحر بالماء .

 <sup>(</sup>۲) الصرى: الماء يطول كنه. آجن: متنيراالون والطم. المطروق: الذي خوضته الابل وبولت فيه
 (۳) البدرة : كيس فيه ألف أو عصرة آلاف درهم. أو سيمة آلاف دينار .

 <sup>(3)</sup> مايؤيد : أى يؤخره حتى بيلغآناه: أى إدراك، والعرب لاتتضجالهم لاستعجالها الشيف
 ولأن ذلك مستحب عندها . الورد : الأحمر . الأشفر ا الذى بين الحرة والبياض .

۵ — كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يعظم أمر قطري بن العُجاءة المازنى، فكتب إليه عبد الملك: أوصيك بما أوصى به البكرى زيداً فه عشرة آلاف لحاجه: ناد فى الناس من أخبر الأمير بما أوصى به البكرى زيداً فله عشرة آلاف درم ، فقال رجل للحاجب: أنا أخبره فأدخله عليه ، فقال له : ما قال البكرى لزيد ؟ قال موسى بن جابر البكرى لابن عمه زيد :

٣— جيء إلى الحجاج بالأسرى بعد حرب ابن الأشسمث ، فوقتوا بين يديه ، وجعل يقتلهم ، ثم صاح به رجل : « والله يا حجاج لئن كنا قد أسأنا بالذنب ، فما أحسنت بالمغو ، ولقد خالفت الله فينا وما أطمته ، فقال له : «كيف ؟ و يلك ! » . قال : لأن الله تعالى يقول : « فَإِذَا لَتَبِيمُ النَّينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتَّكِيمُ النَّينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثَخَيْتُوهُمْ فَشُدُّوا الوَّنَاقَى فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِثَّا فَذِاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا » ، وقد تقتب فأنحن ولا تقتل ، فقال الحجاج : « و يلك ! ألا كتاب هذا الكلام قبل هذا ؟ » ، ثم أمر وفع السيف وأمن الناس .

 ل - فر الكُمنيْتُ الشاعر المتشيع لبنى هاشم من سجن هشام ، فكان شديد الحنق عليه تشيعه وفراره من سبجنه ، ثم احتال الكميت حتى دخل على هشام ،
 خال له : ياكيت ، ألست القائل :

<sup>(</sup>١) الذَّرَّة : التَّذَلُولُ والتَّقَلُّقُلُ ، وهي أيضًا استرخًا، في الكلام والبدن .

 <sup>(</sup>٢) الوقود بالفتح والضم: شبوب النار. وبالفتح خاصة: الحطب كالوقيد والوقاد.

 <sup>(</sup>٣) يقال موعرضة لذلك : أيمقرن له قوىعليه . وجعلته عرضة لذلك: أي تصبته له، والمشيان مناسبان هنا : أي نحن تقاوم نار الحرب ، أو نحن معرضون لهـــا .

فَقُلُ لِبَنِي أُمَيِّے تَمَيْثُ حَلُوا و إِنْ خِنْتَ الْهَنَدُ وَالْتَطْبِيمَا ()
أَتِياعَ اللهُ مَنْ أَشَيْمَتُمُوهُ وَأَشْسِبَعَ مَنْ بِيَوْرِكُمُ أَجِيمَا

يَمْرْضِيَّ السِّياسَةِ هَاشِمِيٍّ يَكُونُ حَيًّا لِأَثْمِيْهِ وَبِيماً
فقال: لا تثريب يا أسير المؤمنين ، إن وأيت أن تمحو عنى قولى الكاذب. قال:
عـاذا ؟ قال: فولى الصادق:

أَوْرَتَنَهُ الْحَصَانُ أَمُّ هِشَامِ حَسَبَ ثَاقِيًّا وَوَجُهَا نَفِيدًا '' وَتَعَاطَى بِهِ أَنِنُ عَائِشَتَ أَلْبَدُ رَ كَأَمْسَى لَهُ رَقِيبًا نَظِسِيرًا وَكَسَسَاه أَبُوا لَكَلَافِ مِرْوًا نُ سَسَنَاء لَلكَادِمِ اللَّاثُورَا لَمَ تَجَهَمُ لَهُ الْبِطَامُ وَلُكِن وَجَسَدْتَهَا لَهُ مَعَانًا وَوُورًا ''

وكان هشام متكنًا فاستوى جالساً وقال: هكذا فليكن الشعر، ثم قال: رضيت عنك ياكنت مقبل يده ، وأمر له بأر بمين ألف درهم وثلاثين ثوبا شامياً ، وكتب إلى خالد ابن عبدالله القسرى عامله على العراق ينهاه عن التعرض للكميت ، ويأمره بإخلاء سبيل المرأته ، وأن يعطبها عشرين ألقاً وثلاثين ثوبًا .

۸ — وصفت لعبد الملك جارية لرجل من الأنصار ذات أدب وجال ، فساومه فيها ، فأعجب بها على كره منها ، فأعجب بها عبد الملك ، وأمرها بازوم مجلســـه والتيام على رأسه ، فبينا هى عنده ومعه ابناه الوليد وسليان ، وقد أخلاهما للمذاكرة إذ أقبل عليهما ، فقال : أي بيت قالته العرب أمدح ؟ فقال الوليد : قول جربر فيك :

أَنْشُمُ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ لَلْطَآيَا ۚ وَأَنْدَى الْعَالِمَيْنَ بُطُونَ رَاحِ

<sup>(</sup>١) القطيع : السوط أو القضيب تتخذ منه السهام ويصبح إرادة المنيين .

<sup>(</sup>۲) أم مشام، هى بنت إسماعيل الحنزومى، وهى زوج عبد الملك وكانت له أيضا عائشة وهىبنت طلمة التمبيى وقد ولدت له أبا بكر واسمه بكار .

 <sup>(</sup>٣) البطاح : أُراد بها الأماكن اللهدسة : أي الكلمة وما حولها . المان : المباءة والمنزل .

وقال سليمان : بل قول الأخطل :

مُشمَّسُ الْمَدَاوَةِ حَتَّى يُسْتَقَادَ لَهُمْ وَأَعْظَمُ النَّاسِ أَعْلاَمًا إِذَا قَدَرُوا

فقالت الجارية : بل قول حسان :

يُمْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِوُ كِلاَبُهُمْ لاَ يَشْأَلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمَبْلِ فأطرق عبد الملك ، ثم قال : وأى بيت قالته العرب أرق ، فقال الوليد قول جرير : إِنَّ الْمُنْيُونَ الَّتِي فِي طَرْفِهَا حَوَرٌ ۖ فَتَلْمَنَا أَثُمَّ لَمُ ۖ كُمْ يِنَ قَتْلَانَا

فقال سليان : بل قول عر بن أبى ربيعة :

ُ حَبِّ ذَا رَجْهُمُا إِلَيْهَا يَدَيْهَا مِنْ يَدَى دِرْعِها تَعُلُّ الْأَزْرَا وَاللَّهُ الْأَزْرَا وَاللَّهُ

لَوْ يَكِبُّ الْحَوْلِيُّ مِنْ وَلَدِ الذَّرْ رِ عَلَيْهَا لأَنْدَبَثْهَا الْكُلُومُ ثم قال عبد الملك: أى يت قالته العرب أشجم ؟ فقال الوليد قول عندة : إِذْ يَتَقُونَ بِيَ الْأَسِنَّةَ لَمْ أَخِمْ عَنْهَا وَلٰكِنِّي تَضَايَقَ مَقْدَعِي

ځال سلیمان : بل قوله :

وَإِذَا لَلَئِيَّةُ فِي لَلْوَاطِنِ كُلِّهَا ۚ فَالَمُوْتُ مِثَى سَايِقُ الْآَجَالِ فقالت الجارية : بل بيت كتب بن مالك :

نَصِلُ الشَّيُونَ إِذَا فَصَرْنَ عِنْطُونًا ۚ قُدُّمًا وَنُلْحِيْمُا إِذَا لَمَ ۚ تَلْتَقَّقِ قتال عبدالملك : أحسنتِ ، ومانرى شيئًا فى الإحسان إليك أبلغ من ردَّك إلى أهلك ، فأجل كسونها ، وأحسن صلتها ، وردَّها إلى أهلها .

٩ - ضمّ مجلس عبد الملك جماعة من خواصه وسمّاره ، وكلهم من أهل الأدب ، لأنه كما علمت كان يتجنب غيرهم فى مجالسه . فقال « أيّسكم يأتيني بحروف المعجم فى بدنه ، وله على ما مايتيني ، فقام إليه سُسـو يد بن غفلة ، فقال : أنا لها يا أمير المؤمنين ، فقال : قال ما عندك ، فقال :

«أنف . بطن . ترقوة . ثغر . جمجمة . حلق خدّ . دماغ . ذكر . رقبة . زند. ساق . شفة . صدر . ضلع . طحال خليم . عين . غُدّبة (١٠) . فم . تغا . كف . لسان . منخر . نُشُنُعُ<sup>(٢٢)</sup> هامة . وجه . يد . فهذه حروف للمجم ، والسلام على أمير للمؤمنين ».

فقام بعض الجالسين وقال: أنا أقولها فى جسد الإنسان ثلاثا. فقال عبد الملك: قل ولك ماتتى ، فقال :

«أنف. أذن. أسنان بطن ، بصر ، بر ترقوة ، تمرة ، تبنة (٢) \_ فنر . ثنايا . ثلدى \_ جمجمة ، جنب ، جبهة \_ حلق ، حنك ، حاجب \_ خلد ، خصر ، خاصرة \_ دبر ، دماغ ، دُرْدُرُ (٤) \_ ذكر ، ذقن ذواع \_ رقبة ، رأس ، ركبة \_ زند ، زودمة (٥) . زغب \_ سابة \_ شنة = شمر ، شارب \_ صدر ، صلغ ، صلمة \_ ضلع ، ضنية ، ضرس \_ طحال ، طرّة (٣) ، طرف \_ ظهر ، ظهر ، ظهر ، ظهر ، ظهر ، غلم كان ، عنق ، عنق ، عنق ، عنق ، عنق ، عنق ، قلب ، قلم ، قل كان ، فؤاد \_ قلب ، قلم ، قل كان كنف كان ، منخ \_ أثنائه (١) خنوغ كان كنف كان ، كب \_ سلن ، لحية ، لوح \_ موفق ، ملك ، منخ \_ أثنائه (١) خنوغ ، كان ، كنف ، يسار ، يافوخ ، عنه ، وجنة ، ورك \_ يمين ، يسار ، يافوخ ، شمخ منه مسرعا وقبل الأرض بين بدى عبد الملك ، فقال أعطوه ما تمنى .

<sup>(</sup>١) الغدية : لجمة غليظة تحت لهاذم الانسان .

 <sup>(</sup>۲) النغنع: اللحمة في الحلق عند اللهازم .

<sup>(</sup>٣) التينة : ال*دبر* .

<sup>(</sup>٤) الدردر : منارز الأسنان في الصبي .

<sup>(</sup>٥) الزردمة : الغلصمة ، أو موضع الابتلاع .

<sup>(</sup>٦) الزغب : صغار الشعر .

<sup>(</sup>٧) الطرة : الناصة .

<sup>(</sup>٨) الظلُّم : بريق الأسنان .

<sup>(</sup>٩) الفرج.

<sup>(</sup>١٠) الشعز الضعيف .

# مجامع العلم والآدب

أما مجامع الأدب فكانت زاخرة بالشمر والرواية عن العرب تزدحم فيها الأقدام ، و يجرى اثننافس ، و يذكيها اشتراك الخلفاء فيها ، ومساجلتهم لرجالها ، وإغداقهم علي للبرزين منهم وإذا كانت مجامع العلم ، وهى حلقات الدروس فى مساجد الأمصار، وفناء الكمبة ، ومسجد رسول الله بالمدينة ، فإن مجالس الأدب هى دورالخلفاء والولاة وللساجد ، وكناسة الكوفة ، ومهد البصرة وللساجد ، وكناسة الكوفة ، ومهد البصرة

# مجامع العــــــلم

لما كثرت البلاد المفتوحة ، واستقرّت فى يد العرب ، وكانت كثيرة الخيرات وفيرة الخيرات وفيرة الخيرات رغب العرب فى التنوح إليها للاستمتاع بخيراتها . فكان من ذلك أن انبث فى البلاد أصحاب رسبول الله الذين عقلوا عنه الدين ، وفهموا معانى القرآن ، وأحصوا حديثه ورأوا فعله ، فالتف حولهم الناس يتلقون عنهم ، و يرهفون آذانهم لما فاتهم من حكمة رسبول الله وأدبه ، وكانت الأمصار إذ ذلك هى : المدينة ، ومكة ، والبصرة، والمكوفة ، ودمشق، والفسطاط . وقد أتاح الله لكل مصر من هذه الأمصار علما أو علماء كانوا هداة أهلها ، وخلوا فها تلاميذ لهم اقسدوا بارائهم ، واصطبغوا علما أو علماء كانوا هداة الهما ، وخاوا فها تلاميذ لهم اقساوا النزعة التي امتاز بها بصبةم ، وشاعت فى كل مصر آراء ، أو راجت عساوم توافق النزعة التي امتاز بها

ذلك الصحابي والتابي الذي كان محدّث الناس بهذا المصر .

كان للمدينة ومكة الشأن الأول بين الأمصار في نشر الدّين . فأما مكة فلها شرف البيت ونشأة النبي والإسلام بها وكونها مثابة الحاج وأما المدينة ، فلكونها عاجر النبيّ ، وبها كان جلّ التشريع الإسلام ، وهي مركز الحلافة أيام أبي بكر وحمر وعنان . ولكن المدينة كانت أعظم شأنًا من مكة (على عظم شأنها) إذ كان بلم بلمدينة جلّ الصحابة الذين محموا من الرسول ، وحضروا غزواته ولازموا مجلسه ، فقد بقوا بالمدينة لم يبرحوها ، ولم يعد إلى مكة من كان بها من المهاجرين . تحرجا من ذلك واتماسًا للاركة بملازمة الموضع الذي شرف برسول الله حيًّا وميتًا .

فكانت المدينة ثم مكة أكثر قصاداً من طلاب العسلم لكثرة من بهما من حملة الشرع والذين حضروا التنزيل، فكان من كبار العلماء بالمدينة زيد بن ثابت الذي كان مترسًا في القضاء والفتيا والقراءة والفرائض، وكان من فضله أن يأخذ ابن عباس بركابه ويقول: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. ثم من علماء التابعين بها سعيد بن المسيّمة. تلميذ زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير، وأخيراً أنجبت المدينة مالك بن أنس .

وكان من كبار رجال مكة مُماذ بن جبل الذى خلفه رســـول الله بمكة بعد الفتح يعلم أهلها ويفقههم ، وعبد الله بن عباس أعلم الناس بتأويل القرآن ، ومنهم ســــفيان. ابن عيينة الذى أخذ عنه الإمام الشافعى قبل أن يتحول إلى للدينة .

ونزل بالكوفة من أصحاب رسول الله كثيركان من أشهرهم : على " بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، ولكن علي كان مشغولا بالسياسة والحروب فلم يجلس للتعليم ، وابن مسعود ، وهو الذى أرسله عر بن الخطاب إلى الكوفة لتعليم أهملها ، فكان له . تلاميذ علموا انناس من بعده ، واجتمع بهم من قدموا من المدينة فيا بعد ، فكانت فى الكوفة حركة علمية كبيرة ، ومن علما لمها شريح القاضى والشعبي والأشتر التَّضييّ. ومن علماء الكوفة فيا بعد ( فى عصر العباسيين ) الإمام أبو حنيفة النصان .

وفي البصرة كان أوَّل من علم الناس بها أبو موسى الأشعري ، وهو يمني قدم مكة

فأسلم وهاجر إلى الحبشة ، وكان يعدّ من أعلم الصحابة ، وكذلك علم بها أنس بن مالك الذي كان صبيًا حين قدم النبيّ المدينة وخدمه عليه الصلاة والسلام عشر ســـنوات ، وكان آخر من مات بالبصرة من الصحابة ، واشتهر بالحديث أكثر من الفقه ، وإنما أتاه ذلك من ملازمته للنبيّ . ومن تلاميذه الحسن البصري وابن ســـيرين ، وقد ماتا .في سنة واحدة هي سنة ١١٠ ه .

وفى الشام : كان مماذ ، وعبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء ، وقد أرسلهم عر حين طلبهم يزيد بن أبى سسفيان لاحتياج أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن ، ويفقهم فى الدّين ، ثم بعث عمر بعسده عبد الرحمن بن غنم ، فتخرّج على أيديهم كثيرون من التابعين ، كمبر بن عبد العزيز ، ورجاء بن حيوة والأوزاعى إمام أهل الشأم الذى انتشر مذهبه فى المفرب والأندلس ، ولكن زاحمه فها مذهبا الشافعى ومالك .

وكان فى مضر بمن نزل بها : عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو من أكثراناس حديثًا عن رسول الله ، وكان يدو ن كل ما يسمع ، وبمن اشتهر بمصر بعد الصحابة : يزيد بن حبيب وهو نوبى من دهلة ، وكان علمه فى أخبار النتن والحروب ، وخاصــة ما يتعلق بفتح مصر ، ومن تلاميذه : الليث بن ســـمد ، وكان صاحب المذهب الذى اتبعه للصريون ، ثم اندرس كما دوس مذهب الأوزاعى بالشام .

وبما تجب ملاحظته أن أكثر هؤلاء الذين أذاعوا العلم وأشاعوه فى الأمصار ، وأصدروا الفتيا ، واستنبطوا الشرع من القرآن وحديث النبي كانوا من الموالى ، وذلك أنه لما تم الفتح اشترك الموالى والعرب فى التلقى عن الصحابة ، وكان للوالى أكثر إقبالا على العلم لأتهم نسل أم متمدينة عرفت العلم ، ودرجت عليه ، واكتسبت فيه حذا وسرعة قبول له . ثم إنهم كانوا يطلبون العلم ليرفعهم فى نظر أسيادهم ، وليستروا به وصمة الرقى . فنهم سعيد بن جبير مولى بنى والبة ، وكان أسود ، ومحمد بن سسيرين ، وعالم البصرى كان أبواهما من سسبي ميسان ، وعكرمة مولى بن عباس ، ونافع

ابن الأزرق مولى ابن عمر ، وربيعة الرأى ، وأبو فروج من الوالى ، ويزيد بن حبيب مولى الأزد ، وهو بر برى من أهل دفتلة .

### مجامع الادب

أما الأدب فيو الذي بذل خلفاء هذه الدولة عنايتهم به ، فراجت أسواقه ، وحفلت عباسمه ، و إجب أسواقه ، وحفلت عباسمه ، و إبحاء حملهم على السناية به غرامهم بشمر الجاهلية وأخبارها ، ثم رغبتهم فى الملح والإشادة بالذكر ، فتنافس الشعراء بالزلني إليهم، وتساوموا إلى الفاية التى ترضيهم. فكانوا يعرضون شعرهم على نقدة الكلام ليعرفوا موقعه من النفوس ، واتنظير لهم شهرة يتقدّمون بها إلى الخليفة أو الأمير ، فإذا تم لأحدهم بلوغ هذا الأمل فقد ضمن الرزق الوفير والجاه العريض .

ولقد كان الشاعر ينبغ ويتسامع به الناس، فيحرص الحليفة أو الأمير على إشخاصه إليه ليضمه إلى أنصاره وليزيد فى رجاله . واتسد زاد الناس عناية بالأدب أن الخلفاء أقسمهم كانوا يساهمون فى معرفته ، ويسستطيمون تذوّته والحكم عليه ، بل لقد نصبوا أقسمهم لتعليم جلسائهم وإطرافهم بما لم يسمعوا به . فكان عمل الشاعر أو الأديب الراوية يجمع بين الرغبة والرهبة ، لأنه سيقف أمام ناقد بصير بردّ عليه خطأه ، ويميب عليه نقصه ، ثم هو بعد ذو أريحية تجعله يهتز للحكة ، ويملك سممه اللفظ الجيد، ويستولى على مشاعره المدح البالغ ، فإن استطاع شاعراً أو أديب الوصول إلى قلب الخليفة من إحدى هذه النواسي لم يبق بينه وبين النني إلا أمر الخليفة غدامه أن يحشوا فاه درًا ، أو يماثوا أوعيته تبراً ، ثم يصير من جند الخليفة ، وإن لم يحمل سسلاحا فيكتب في ديوان الجند ، ويستحق الرزق الذي يجرى عليه كل عام .

فهل يكون هـــذا جزاء الشعر أو الأدب ، ثم يقعد عن التمـاسهما من يستطيع إلىهما سبيلا . ولقسد كان للمصينة التى أحياها بنو أمية بين النبائل أثر فيا للأدب من رواج ، فان كلّ قبيلة تتمصب لشاعرها وتنصره ، وتحتج له فيكثر النقاش والجدل، وتمثلً المحافل والأسواق بالمفاضلة النى ربمـا انتهت إلى الخاصمة والقتال .

وكانت مجامع الأدب هى مجالس الخلفاء والولاة ، يجتمع فيها كل أديب نابه ، أو شاعر نابغ ، ورجما بعثوا فى طلب الراوية من أقصى مكان ليسمع منه الخليفة أو الوالى رأيه فى دواية بيت أو مغزاه . كذلك كانت المساجد من مواضع مدارسة الشعر ، لا بل المسجد الحرام نفسه ، فقد ورد بالأغانى ما يأتى :

بينا ابن عباس بالمسجد الحرام ، وعنده نافع بن الأزرق وناس من الخوارج يسألونه إذ أقبل عمر بن أبى ربيمة فى ثوبين مصبغين موردين أو ممصرين<sup>(١)</sup> حتى دخل فجلس فأقبل عليه انن عباس ، فقال : أنشدنا ، فأنشد :

# أَمنْ آل نَعْم إِنت عَادٍ فَمُبْتَكِرُ عَداةَ عَدِ أَم راجْح فَهُ يَجُّرُ

حتى أتى على آخرها ، فأقبل عليــه نافع ، فقال له : يابن عباس ، إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصى البلاد ، نسألك عن الحرام والحلال ، فتثناقل عنا ، ويأتيك غلام مترف من قريش ، فينشدك :

رأت رجلا أمَّا إذا الشمس عارضَتْ فيخْزَى وأما بالعشيّ فيخْسَرُ فقال: ليس محكذا. قال فكيف قال ؟ قال :

رأت رجلا فيخشرُ

فقال نافع: ما أراك إلا قد حفظت البيت . قال: أجل ، بل إن شئت أن أنشدك الم القصيدة . المصيدة .

ومن المجامع الحافلة، والمشاهد الجامعة سوق السكوفة (السُّناسة) وسوق البصرة (المربد)، فكانت تتألف فيهما حلقات المناشدة والفاخرة ومجالس الرواية ، وكان كل شاعر، يقصد

<sup>(</sup>١) المصر : الصبوغ بالمصر ، وهو صبغ أحمر .

السوق ومعه رواته للمناضلة عنه . وكان لفحولهم حلقات خاصة أشهرها فى المربد حلقة. الفرزدق وراعى الإبل .

وقدكان بين الكوفة والبصرة تنافس شديد فى الملم والأدب ، ومناظرات بين . رجالهما ، ولكن شهرة البصرة كانت باللغة وعلمها من نحو وغيره لفر بهم من البادية التى عرف أهلها بالفصاحة وصدق اللهجة .

#### 88

أما الكوفة فقد اشنهرت بعلم الشعر وروايته ، وقيل في سبب ذلك : إن المختار الله عبيد الله وقف في أثناء حروبه بالعراق على أشعار مدفونة تحت القصر الأبيض فاستخرجها ، فكانت في يد الكوفيين يتنفّلون بها على البصريين ، وكان الذى دفنها فيا ذكروا النعمان بن المنذر ملك الحيرة ، وبقيت الكوفة في النحو عالة على البصرة ، ولم ينبغ فيها من علمائه أحد إلا في العصر العباسي .

### النثر في العصر الأموى

لقد استفادت اللغة العربية بالإسلام فوائد جليلة تحدّ ثنا عنها فى كلامنا عن العصر الماضى وماكان من تأثير القرآن ، وحـــديث النبيّ فى مادّة اللغة وصفاء أساليبها ، وتحدد مناجى القول فيها : وما تقول فى هذا العصر إلا أن كلّ فائدة من تلك الفوائد قد تضاعف أثرها وجلّ شأنها ، وما نشبه ماكان من ذلك إلا بغرس كانت فى أيام الحلفاء الراشدين باكورته ، واليوم تتابع أثماره ، وزادت غلته . فهذا القرآن الكريم كان على عهد النبيّ والخلفاء بعده لا يحفظ الرجل منه إلا الآيات يصلى بها ، وقليل من المسلمين إذ ذاك من حفظ سوراً بأجمها .

قال أنس بن مالك : كان الرجل إِذا قرأ البقرة وآل عران جد في أعيننا ، وأقام

ابن عرعلى حفظ البقرة ثمان سنين ، وكان عبان وابن مسعود وغيرها من القراء إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا مابها من العلم والعمل . والسبب فى ذلك جدائة العهد ، واشتغال الناس بالفتوح ، وضعف وسائل النشر ، ولكنك ترى فى آخر أيام الخلفاء الراشدين أن عبان كتب نسخًا من المصاحف هم و بعث بها إلى الأمصار ، ولا شدك أن الكتابة فى عهد الأمو يين كانت أعم ، فضمن ذلك انتشار القرآن أكثر مماكان . على أن الناس حين هدموا من الفتوح واستراحوا من القتال، جلسوا لتلقى العلم ، فكان ابن عباس بمكة ، وزيد بن ثابت بالمدينة، وغيرهم فى الأمصار يعلمون الناس ، ويشرحون لهم المشكل من آيات القرآن ، ويبينون ناسخه ومنسوخه ، يكان لدراسة القرآن سوق أغق من سوقها أيام صدر الإسلام .

وهكذا الشأن فى حديث رسول الله ،كثرت الحاجة إليه والاستدلال به فى كلّ ماكان يقع المسلمين أو يجرى بينهم من خلاف ، فكان الححدّثون يروونه للمامة ، ويلقونهم إلى ماحواه من أدب وحكمة ، وانتهى الأمر بجمعه أيام عمر بن عبد العزيز .

ولا يفوتنا أن تقول: إن الوعظ و إن كان حاصلا من الخلفاء وغـــيرهم فى صدر الإسلام لم يصر إلى الكثرة التى كان عليها أيام بنى أمية ، فإن معاوية ( وقد اتبعه خلفاؤه ) رتب الوعاظ فى المسجد يعظون الناس ، ويذكرونهم بآخرتهم ، ومدار القول عند هؤلاء إنمـا هو آيات اقرآن ، وحديث النبى، فهما فيا نرى كاما فى عصر بنى أمية أشيم وأكثر تداولا ، فجدير أن يكون أثرها أقوى وقعهما أجدى .

و إذا عزونا إلى مخالطة العرب لغيرهم واطلاعهم على أحوال الأمم فضلا فى حصافة عقولهم، فقد كانت هذه المخالطة أتم ، وذلك الاطلاع أوسع فى عصر بنى أمية ، فإن العرب فيه أقاموا بين ظهرانى الفرس والروم والقبط فى البصرة والكوفة بالعراق ، وفى دمشق وما حولها بالشام ، وفى المسطاط إلى بلاد النو بة بمصر ، وعاملوهم وصاهروهم ، ونشأت من نسلهم ناشستة تحمل صفات العرب ومزايا تلك الأمم السابقة إلى الحضارة ، فكان لهذه الناشئة أثر فى تقدّم العرب ، ورواج العلم ، وشيوع الحضارة . غير أن هنوات دخلت على اللغة من أثر ذلك الاختلاط ، ولكنها لم تتمد المرض إلى الجوهم ، نقد لحنوا وغيروا الإعراب ، وهذا لم يكن فى الغالب إلا من المتعربين من الموالى . أما العرب أنفسهم فقد قلّ ذلك فهم ، ولقد كان من هؤلاء اللحانين من كان بليغاً قوى الملكة ، بل خطيباً جزل القول بعيد المدى ، فإن الجاحظ يقول عن خالد ابن عبد الله القسرى : إنه كان مولماً بالتشديق فى الحطب ، وما كان الجاحظ يستسيغ قبول ما تناقله الناس من لحنه لموضع فصاحته، لولا أن هذا النقل صح عن الوليد ، وكان كذلك فصيحاً رويت له الخطب المرتجلة .

على أن المصرالأموى ، أفاد النثر فى بعض مناحيه فائدة جديدة، وهى شدّة الأسر والمودة إلى صلابة الجاهلية مع هجر عنجهيتها ، فقد علمت أن الأمويين أحبوا الآداب الجاهلية من ضعر ونثر وأخبار ، فكان من أثر ذلك أن وجد متعصبون القول الصلب ، والعبارة الشديدة التى رأينا أهل العصر الأول قد عدلوا عنها كلّ العدول . وإنك إذا ناظرت بين قول الحسن البصرى ، أوابن سيرين ، وقول الحجاج ، أو زياد ، رأيت القرق ظاهراً ، فإن الأولين لنزعتهما الدينية جاريا أسلوب القرآن ، فجاء قولهما سهلا ليناً ، في حين أن قول الحجاج أو زياد غليظ شديد نزعا فيه إلى صلابة الجاهلية ليناسب قولهما علهما في أخذ الناس بالقمع والغلبة عليهم بالسلطان .

# الكتابة في عصر بني أمية

عرفت ما كان لها فى المصر الماضى من بساطة المظهر ، والإيجاز فى الأغلب الشائع ، والسهولة التى تكاد تنسيك أنها كتبت فى أقرب المصور إلى العصر الجاهلى . كذلك بان لك خلوتها من التكلف بجميع أنواعه من سجع ، ومحسن لفظى ومعنوى ، إلا ما وقع عفو الخاطر . وكان من بساطة مظهرها أن يبدأ الكاتب باسمه لا يتحرّج من ذلك ولوكتب إلى الخليفة ، بل لقد كتبوا إلى رسول الله فقد موا أسماء كما فعل أبو بكر

والملاء الحضرى وغيرهما . وقد بقيت هذه صورتها حتى كانت أيام الوليد ، فاستنبع ما توغلوا فيه من مظاهر الملك من حجابة وحراسة وقصور أن أنف الوليد أن يكتب إليه مع تأخير اسمه ، فصاروا يكتبون إلى أمير المؤمنين فلان من فلان ، فجرت بذلك السنة إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز، ويزيد الكامل فإنهما عملا بسنة رسول الله، ثم رجع الأمر إلى رأى الوليد .

وما زالت الجزالة مظهرها، والإيجاز وصفها النالب فى بدء المصر، ثم جملت تندرج فى اللين والتوسع فى الأساليب بكثرة الترادف على حسب ماصارت إليه الدولة من نعم، وما اقتبس العرب من نظام الفرس فى كتاباتهم. فقد نشأ من الكتاب من حذقوا العربية بعد نشأتهم فى افتهم ، كا حكوا عن سالم مولى هشام بن عبدالملك أحد الواضعين لنظام الرسائل، وأستاذ عبد الحيد الكاتب، ولا شك أن من أجاد لفتين استطاع أن يروى اناساً من إناء أناس. وقد ذكروا عن عبد الحيد أنه أول من جعل الكتاب، صناعة عتيدة لها نظامها فى البده والختام، وتكرار التعميد فى فصول الكتاب، والتوسم فى الأسلوب بالترادف وغيره.

وكما اقتضت الحضارة التفخيم في القول والاتساع فيه، اقتضت كذلك كثرة الأعمال للدى الخلقاء والعمال أن يبالفوا في الإيجاز في ردودهم ، أو مايبدونه من رأيهم فيا يقدم إليهم من شكايات أو مطالب ، فكثر ذلك النوع المسسمي بالتوقيم (١) يكتبونه في آخر

<sup>(</sup>١) يطلق التوقيع على معان :

١ —الإصابة .

٢ -- رمى لاتباعده ، كأنك تريد أن توقعه على شئ .
 ٣ -- الدبر الذي يكون في ظهر إلدابة ويقال بدير موقم .

<sup>3 —</sup> إقبال السيقل على السيف بميقعته يجاوه . وفي الاصطلاح أن يكتب على حواشي السكتاب أو القصة المرفوعة إلى السلطان مايفيد الاطسلاع عليها وإبراد الرأى فيها . وأول توقيع عرف كان لعمر بن الحطاب . فقد كتب إلى سعد بن أبي وفاس في بنيان : ( ابن ما يكنك من الهواجر وأفقى المطر) ووقع العمرو بن العاس ( كن لرعبتك كما تحب أن يكون لك أحبرك)

الرسالة أو الشكاية ليدلوا على أنهم قرءوها ، فيكون رأيهم وانحاً فى تلك الكلمة المجملة التى بذيلون بها الرسالة :

 كتب ربيعة بن عسل الير بُوع إلى معاوية يسأله أن يسينه فى بناء داره بالبصرة باثنى عشر ألف جذع ، فوقع على رسالته ( دارك فى البصرة أو البصرة فى دارك ؟!).

 ح وكتب مسلم بن عقبة المرعى إلى يزيد بن معاوية بالذى فعل بأهل المدينة فى وقعة الحرة ، فوقع فى أسفل الكتاب : « فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسَقِينَ » .

 حَكتب قتيبة بن مسلم إلى سليمان بن عبد الملك يتهدده بالخلع ، فوقع سليمان ( الْمَارَقَبَةُ الْمُتَقَّينَ » .

كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه يستأذنه فى مرمة مدينته فوقع:
 « انبها بالعدل ونق طرقها من الظلم » .

وكتب إليه عامله على الكوفة أنه فعل فى أمر فعل عربن الخطاب فوقع
 له: «أولئك الَّذِينَ مَدَاهُمُ اللهُ فَجِهُمُ الْهُمُ أَفْتَدَهُ».

#### 4

ولا تساع الدولة وكثرة أعمال الخلفاء ، لم يستمرّوا يكتبون الرسائل بأيديهم ، أو علونها على الكتاب ، بل تركوا ذلك إلى من قام به من أبناء العرب ، أو للموللى الذين أجادوا العربية ، وما زالت الكتابة يعظم أمرها حتى صارت في آخر عهد الدولة صناعة عكمة لما نظامها وقوانينها ، وكثر الكتاب ، وتعدّد رؤساؤهم ، كما تعدّدت الدواوين ، ولم يكن منها في المصر المماضي إلا ديوان الجيش ، وأوّل من اتخذه عمر لما اتسسعت القتوح ، وزاد عدد المقاتلين عن الحصر ، وديوان الخراج ، وقد نشأ في كل مصر منذ دخول العرب فيه ، وهو ديوان كل عمله حساب ، ليس فيسه أثر التنوّق في اللهة أو التفاضل في الأساوب ، ومع ذلك فقد تبدّل كما تعرف في زمن عبد الملك بن مروان . وقد زاد معاوية ديوان الخاتم، وهو ديوان يختم فيه الرسائل التي تصدر عن الخليفة حتىً لا يطلع عليها إلا من ترسل إليه ، وسبب إنشاء هذا الديوان : أن معاوية أحال رجلا على زياد أمير العراق بمائة أنف درهم، فضى الرجل فجىل الممائة مائتين، فلما رفع زياد حسابه إلى معاوية أنكر ذلك وقال : ما أحلته إلا بمائة ألف، ثم وضع ديوان الخاتم، فصارت التواقيع تصدر منه مختومة لا يدرى أحد ما فيها ولا يمكن تغييرها .

#### \*

و إننا اندى فى هذا المصر مظهراً الكتابة لم نعهده فى العصر الماضى وهو الرسائل الإخوانية، وتريد بها تلك الرسائل التي تكون بين الناس فى عتاب، أو شوق ، أو شكر، أو استمناح . وذلك أثر لانتشار العلم والكتابة ، ولانساع رقعة الملكة ، وتوزع الناس فيها مع اشتباك للصالح واتصال الأواصر ، وقد كثرت هذا الرسائل فى أواخر هذا العصر ، ولا غرو إذا رأيت فيها طرفا من التنوق ومسحة من الابتداع ، فإن التقسيم والازدواج، بل السجع لتظهر فيها واضحة، وذلك فيها بتثابة إرهاص لما تتابع بعد ذلك، وتزايد فى المصر العباسى ، ولا شك أن ختام عصر فاتحة للعصر الذي يليه .

### الخطابة في العصر الأموى

فأما حرّية القول ، فقد ضمنها معاوية الناس فى قوله : إنا لا نحول بين الناس و بين ألسنتهم مالم يحولوا بيننا و بين ملكنا ، وقوله : إن لم تكن إلا كلة يشتق بها مشتفٍ، جعلتها تحت قدى ودَثر أذى . وهذه الحرّية التى تسامح فيها معاوية أو اضطرّ إليها اضطراراً لما يعلم من شدّة الشكائم ، هى النى أفسحت المجال لتكون هذه الأحزاب السياسية ، وأنت تعلم أن الحرب أوّ لهما الكلام .

نم، إن الأمويين حار بوا هذه الأحزاب من شيمة وخوارج وذبيريين وغيرهم، ولحكن قتالهم لم يكن إلا بعد استفحال أمرهم واستغلاظ شوكتهم . ولقد كان معاوية وخلقاؤه أعلم الناس بطبيعة العرب، وأنه لايستطيع أن يأخذ عليهم مذاهب القول، أو ليس من هؤلاء العرب من وأى المغيرة بن شعبة يصعد المنبر والياً من قبل أمير المؤمنين معاوية فحصبه !! وليس منهم الذى كان يرد على الخليفة قوله وهو يخطب وحوله الحرس الأشداء والجند المدجمون بالسلاح، حتى اضطر عبد الملك أن يقول، وهو على المنبر لمن قال له اتق الله: « من قال لى اتق الله بعد يومى هذا ضربت عنقه » أو ليس منهم الذى يقول المحجاج ، وقد كان منه ما أغضب الأمير: إن صدقناك أرضينا الله، منهم الذى يقول الحجاج ، وقد كان منه ما أغضب الأمير: إن صدقناك أرضينا الله، رجلا عن أخيه محمد ، فقال الرجل: تركته عظيا سميناً ، فقال له : ليس عن هــــنا سأتك . قال : قال المتراث عني بالله

وذكروا أن أعرابيًّا شهد أمام معاوية بشىءكرهه ، فقال له معاوية :كذبت يا أعرابي ، فقال الأعرابي : الكاذب والله متزمّل فى ثيابك ، فقال معاوية وتبسّم : هذا جزاء من عجل .

أما الأس الثانى وهو تمام الملكة، فليس ينكر أنها لم تكن عند الأمويين مثلها عند المسر السابق، ولكن النقص عند هؤلاء لم يتناول إلا العرض وهو الإعراب، فأما قوة البيان، فقد كانت في أوائل العصر شائمة في العرب الخلص، حتى إن منهم من ساموا السابقين في البلاغة وقوة العارضة، على أن الأمويين كانوا يجتهدون في السعو بأغسهم عن المصير إلى ضعف الملكة ، فكانوا يكثرون من المذاكرة لكلام العرب ، وينشئون أولادهم بالبادية ليحتفظوا بالبلاغة العربية إذ كانوا يرونها فحرهم وميزتهم، ،

وهؤلاء الذين نمد هم لحانين لم يكونوا بناقصى الملكة فى التعبير، فإن خالدا القسرى ، والوليد بن عبدالملك معدودان من فصحاء الخطباء، وقد مرّ بك رأى الجاحظ فيهما. وقد عال بكر بن عبد المرّ يز الدمشقى ، سمت الوليد بن عبد الملك يقول على المنبر : إذا حدثتكم فكذبتكم فكذبتكم فلاطاعة لى عليكم ، وإذا غر بتكم فجرّ أن كلاطاعة لى عليكم ، وينت المير المؤمنين اقتل أبى فكريك ، وصمد غيقول مثل هـ خذا الكلام ، ثم يقول لأبيه : يا أمير المؤمنين اقتل أبى فكريك ، وصمد عبد الله بن زياد المنبر بعد موت يزيد بن معاوية ، وحين بلغه أن سلمة بن ذؤيب الرياضى قد جم الجوع يريد خلمه ، قتال : يأهل البصرة انسبونى ، فوالله ما مهاجر أبى إلا أربعون ألقاً ، فيلة بها ما أنه إلا أربعون ألقاً ، فيلتم بها ما أنه الناس . انظروا رجلا تولونه أمركم ، يكف سفيهكم ، ويجبى لكم فيئكم ، ويقسمه فيا الناس . انظروا رجلا تولونه أمركم ، يكف سفيهكم ، ويجبى لكم فيئكم ، ويقسمه فيا المينكم ، فإنحا أنا رجل منكم . والحنه في أواخر بالكمة أخذت تضمف فى أواخر بالكمر ، ولكنه ضمف لا يخرج بأصابه إلى العجز والانبهار .

وأما الأس الثالث وهو دواعى الخطابة ، فقد زادت فى هذه الأيام باتساع للملكة وتمدد الأحزاب السياسية ، ونشوء الفرق الدينية ، وتكاثر الوفود على أبواب الملوك ، وحاجة الأمة إلى الوعظ لضمف الوازع الدينى ، ولحلهم على الطاعة لأولى الأمر حتى رأينا معاوية أوّل من رتب الوعاظ بالمساجد . كما نشام من التابعين قوم أهل ورع وصلاح لم يغبوا الناس وعظاً و إرشاداً كمحمد بن سيرين والحسن البصرى .

ولقد بلغ من شأن الخطابة وظهور الحاجة إليها فى هذا العصر أن كانوا يعلمونها الفتيان الناشئين ويدرّبونهم عليها حتى لا يتأخروا عن مواقفها إذا قدموا على أمير أو ككلموا فى حفل، والرجل عندهم إنحاكان قدره فى أسلة لسانه، وقوله دليل جنانه.

حكى الجاحظ فى البيان والتبيين. قال ما معناه : مرَّ بشر بن المعتمر على إبراهيم

<sup>(</sup>١) التجمير : إطالة التغريب .

ابن جبلة ، وهو يعلّم الفتيان الخطابة ، فوقف عليه وكأنه لم يعجبه كلام إبراهيم ، فدفع إلى الفتيان صحيفة من تحبيره وتنميقه ، فإذا فيها من كلام كثير .

ينبغى للمتكلم أن يعرف أقدار المعانى ، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين و بين أقدار الحالات ، فيبحل لكلّ طبقة من ذلك كلاما ، ولكلّ حالة مقاما ، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعانى ، ويقسم أقدار المعانى على أقدار المقامات ، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات، فإن كان الخطيب متكلماً تجنب ألفاظ المتكلمين الخ.

فهذا يدلك على أن شأن الخطابة عظم فى هـــذا العصر حتى رأوا الحاجة ماسة إلى تعلمها .

ولقد علمر في خطابة هذا المصر تلك الموامل التي كانت تندازع الأمة ، فقد علمت أن دولة بني أمية لم تقم على الدّين لعلمهم أن مظهره لا يقبل منهم ، وفي الأمة أمثال الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وغيرهم من كبار الصحابة ، لذلك جمل الأمو يون معولهم على السياسة ، فبان ذلك في خطابتهم ، فلم يحفلوا فيها باقتباس آيات القرآن كما معولهم على السياسة ، فبان ذلك في خطابتهم ، فترك حمد الله في أوهما كما فعل كان يفعل السلف الصالح ، حتى لقد غلا بعضهم ، فترك حمد الله في أوهما كما فعل خطبته البتراه ، وقد كان أشعى إليه أن يتمثل ببيت شعر من أن يحلى خطبته بشيء من كلام الله ، على حين ترى النزعة الدينية عند مثل مصعب بن الزبير تحمله على أن يجمل بعض خطبت كم كما خطب ، فلم يزد على قوله : يشم الله الراحيم . طلم أ . ربائ آيات الكريم كما خطب ، فلم يزد على قوله : يوم الله والراحيم . طلم أن كريم كا خطب ، فلم يزد على قوله : مُوسى وَفِر عَوْنَ وَلَا الله والشار بيده نحو الشام ) وتركيد أن تكم أن الكريم الشهم في الأرض و تبعم أهم أن المنافقة ميثم أنه المنافقة ميثم من الكريم المنافقة ويم المراق ) . وأشار بيده نحو المعان و وكم كان المعروف كالمواق ) .

\*

وقد تجلت ظاهرة فى خطابة هذا المصر، وهى التوقح فى السبّ والناوّ فى الشمّ ، وماجرّ عليهم ذلك إلا الإممان فى الخلاف السيامى ، ومطاوعة شهوة الانتمام ، فقد ولم الأمويون بسبّ على ، وكان ذلك ديدنهم لا تخلو خطب قد لهم من النيل منه . والمحيب فى ذلك أنهم خلطوا الدّين بالسياسة ، فكان سبّ على ماتزما فى خطب الجم ولم يعدل عنه إلا عمر بن عبد المزيز ، فإنه جعل مكان السبّ قوله تعالى : « إِنَّ اللهُ يُلْمُ اللهُ يَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهُ فِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُسْكَمْ وَالْبَشْكَ وَالْبَشْكِي وَالْبَشْي يَعَنْ الْفَحْشَاء وَالْمُسْكَمْ وَالْبَشْكِي وَالْبَشْي يَعَنْ الْفَحْشَاء وَالْمُسْكَمْ تَذَكُرُونَ » .

أما عادات الخطابة فقد بقيت إلى هذا المصركا كانت فى الذى قبله حتى كان عبد الملك بن مروان يقول : لو أقيت الخيزرانة من يدى لذهب شطركلامى ، وأراد معاوية سحبان وائل على الكلام ، فلم ينطق حتى أتوه بمخصرة فرطلها فى يده فلم تسجب حتى أتوه بمخصرته من يبته فحطب بها .

# أشهر الكتاب والخطباء فى العصر الأموى

لا نستطيع الفصل فى هذا المصر بين الكاتب والخطيب ، وذلك بأن أغلب من لولوا الكتابة والحطابة كانوا من ذوى الملكات القوية التى تواتى صاحبها فى أى أنواع القول، ولم يكن قد أنى بعد ذلك العهد الذى لايستطيع فيه الكاتب أن يرتجل القول، اللهم إلا فى أخريات هذا العصر فإنه قد اشتهر قوم بالكتابة وحدها ، ولم تعرف لهم مواقف للمخطابة كعبد الحيد الكاتب ، ولمل ذلك يرجع إلى مهنته ، ونوع العمل الذى كان يتقلده ، فإن عمله كان فى النظر فى الرسائل وتسويدها ، فلم يفرغ لموقف الخطابة حتى نعرف بلاء فيه .

كذلك كان الحال فى العصر المساضى ، و يرجع ذلك كله إلى تممام الملكة التى تواتى صاحبها فى كلّ ما يحاول منها ، فأما فى العصر العباسى فاضعف الملكات وحاجبها إلى الاكتساب والمران نرى كتابا لا يحسسنون موقف الخطابة ، وربما كانوا فى نهاية البلاغة ، ولكن طبعهم لا يواتيهم إلا مع الروية ، واستجماع الخاطر ، وذلك خلاف ما تحتاج إليه الخطابة من حضور الذهن والاعتاد على البديهة .

ومن أشهر رجال هـــذا المصر فى الخطابة والكتابة : معاوية ، ويزيدابنه ، وعبد الملك ، والوليسد ، وسُلَيان ابناه ، ومُحَر بن عبد العزيز ، وسَتَعْبان وَاللّمِ ، والحَبِّاحُ ، والسَكَدْيْتُ بْن زَيْدٍ ، ومَن السَيعة : الحَبَّار بن عُبَيْد الله النَّقَقِيُّ ، والسَكَدْيْتُ بْن زَيْدٍ ، ومَن الحُوارج : الطّرِمَّاحُ ، وقطري تُ بن الفُجّاءة ، وأَبُو خَرْزَةَ الخَارِجِيُّ . ومن رؤسناه التبائل : صَمْصَة بن صُوحان ، والأحنف بن قيس ، ومن بني هاشم : أمثال الحسين أن على "، وابنه على "، وحفيده زيد .

# الحجاج بن يوسف

[نسبه] : هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الذى ينتهى نسبه إلى تَقْيِف هو أبو القبيلة للشهورة .

وتبحد المؤرّ خين كلاما عن ثقيف هذه ، فبعضهم يرجعها إلى مضر، و بعضهم يجعلها من قحطان ، و بعض يقول إنها من بقايا ثمود ، ولملّ هذا القول الأخير لم يقصد به إلا تشفيع اسم الحبحاج من الذين كرهوا بطشه وألصقوا به كلّ قبيح ، ولقد ردّ عليهم الحبحاج حين هنفوا بهذا النسب ، فصعد المنبر يوما ، وقال : يزعمون أنا من بقايا ثمود ، فقد كذّ بهم الله بقوله : « وَتُمُودَ فَكَ أَبْدَقَى » ، وكرّ رهذا الردّ مرّة أخرى فقال : لأن كنا بقا ثمود لما نجا مع صالح إلا خيارهم .

وقيل إن أمه سمته كليباً على عادة العرب من تسميتهم بكايب وصخر وفهر وحرب ثم لقبته الحجاج تفاؤلا أن يكون ورعا كثير الحج .

[أبواه]: أما أبوه فهو يوسف بن الحكم بن أبي عقيل، كان من مشامخ تعيف ، وكان نبيلا جليل القدر . يدل على ذلك ما ورد من أنه خرج من مصر ، يريد عبد الملك ابن مروان ، ومعه ابنه الحجاج ، فأقبل سليم بن عرو قاضيها ، وكان من أروع الناس وأتقاه ، فقام إليه يوسف وقال ، إن كانت لك حاجة إلى عبد الملك فأعلى بها ، فقال له : حاجتي أن يعزلني عن القضاء ، فقال يوسف : والله لوددت قضاة للسلمين كلهم مثلك فكيف أسأله هذا . والذي تقصده من هذه القصة أن نذكر أن الحجاج استنكر أن يقوم أبوه لهذا الرجل ، فقال أله أبوه : هذا قاضي أهل مصر وقاصهم ، فقال الحجاج يففر الله لك يا أبت ، أنت ابن أبي عقيل تقوم إلى رجل من كندة أو تحييه ، فقال له أبوه يابد بهذا وأشباهه ، ( يريد أنه ورع تق ينتفع الناس بصلاحه ) .

وهذه القصة تمثل لك مقام أبيه وجلال شأنه ، ويصح أن يكون الحجاج مغاليًا بقدر أبيه ، ولكنه لا يفعل ذلك إلا وفى أبيه فضل وله مقام يرفعه به الحجاج عن التيام لرجل والسلام عليه ، وفى قصد الرجل لأمير المؤمنين دليل ثان على نباهة شأنه وهذا يجملنا نستبعد ما ولع به الناس من دعوى أن أبا الحجاج كان معل صبيان ، وأن الحجاج نشأ فى عمل أبيه يعلم معه ، وفى الحجاج يقول الشاعر مشيرًا إلى ذلك :

يريد أن خبز الملمين مختلف فىالصغر والـكبر على قدر بيوت الصبيان . ولقد زاد أعداء الحجاج ، فنسبوا إليه أحقر الصناعات ، فقال بصض :كان دباغا ، وقال آخرون :كان بائم زبيب .

أما أمه ققد تمثل في الحديث عنها ما كان يضمره الناس من عداوة الرجل، فبعضهم

يجعلها زوج الحارث بن كَلَدة طبيب العرب الشهور، وأنه طلقها لأنه دخل عليها سحراً ، فوجدها تتخلل ، فبعث إليها بطلاقها ، وقال لها : إن كنت بادرت النسداء فأنت شرهة ، و إن كنت بت والطعام بين أسنانك فأنت قذرة ، فقالت كل ذلك لم يكن ، ولكن تخللت من شظايا سواك ، ثم تزوجها بعده يوسف أبوالحجاج و بعضهم يقول : إن أمه هي المتعنية ، وكانت تحت المفيرة بن شـــــعبة ، و إن عمر طاف ليلة ، فسمع امرأة تنشد :

هَلْ مِنْ سَبِيلِ إِلَى خُرِ كَأَشْرَبَهَا أَمْ مِنْ سَبِيلِ إِلَى نَصْرِ بْنِ حَجَّاجِ فقال عمر : لا أرى معى فى للدينة رجلا تهتف به المواتق فى خدورهن على بنصر ابن حَجَّاجٍ ، فأتى به فإذا هو أجمل الخلق وجهاً وأحسنهم شعراً ، فَجَزَّ شعوه ، وسيره إلى البصرة ، وكانت هذه المرأة زوج المنيرة فطلقها فتزوّجت يوسف أبا الحجاج .

[منشأ الحجاج]: نشأ بالطائف، وهي مدينة على مرحلتين من مكة، وكانت واحة كثيرة الفواكه طيبة الهواء، ولعل نشأة الحجاج بها هي التي جرّت عليه ما لهج به الناس من وصمه بالدباغة، أو بيع الزبيب، أو تعليم الصبيان، لأن هذه الأعمال هي شأن أهل المدن غالبًا. ولقد أثرت في الحجاج نشأته بالطائف، عنامًا لتوسطها وقربها من مكة و إحاطة الصحراء والبدو بها حاز الحجاج فضيلة الإبانة، وتمت فيه ملكة النساحة، وهي كما تعلم ملكة كانت كاملة فيه، وقد مرّ بك أنه أحد الأربعة الذين المحنوا في جدّ أو هزل.

# عصر الحجاج

لعلك تتساءل عن السبب الذي أنشأ الحجاج بهذه المثابة من الفلظة حتى أسرف فى القتل ، فحضح له العراق عشّ النفاق والفدر الذي لم يجتمع قبله إلا لرجل واحدكان أشبه بالحجاج فى الفلظة والشدّة من الصخر بالصخر وهو زياد بن أبيه . هذا الحجاج الذى يقال : إن قتلاه مائة ألف أو يزيدون ، وأنه مات وفى سجنه عشرون ألفاً ، وكان سجنه غير مسقوف صيفاً وشتاء .

ولسنا نتكر أن يكون للمصر أثر غاهم، فى حياة العائشين فيه ، ولكنه ليس فى نظرنا كل شيء ، فقد رأينا كثيراً من النابغين لم يكن لعصرهم أثر ظاهم، فيهم ، بل كان أحدم نسيج وحده فيا تهيأ له ، فقسوة الحجاج برجع بعضها إلى ما تأثر به من أحوال عصره كما يرجع كثير منها إلى تركيب نفسه والغلظة والقسوة من الأخلاق مثل: الذكاء والبلادة فى النفس تتبع التركيب الذي برأ الله عليه المخلوق يؤثر فى ذلك بالزيادة والنقصان ما أفادته الورائة والبيئة .

و إذا كان العصر يؤثر فى نفس الناشئ ، فسنذكر لك من تاريخ الزمن الذى أظل الحجاج نبذاً يجملك تمحيط به وتعرف جملته .

#### Ž.

كانت ولادة الحباج إبان قيام الدولة الأمرية سنة ٤١ وعاش ٥٤ سنة ، فيكون قد نشأ بين صلصلة السيوف ، وخفق البنود ، وحنين القسى ، وجلبة الجيوش ، ولمله إن لم يكن رأى شيئًا من ذلك يكون قد سمع أخباره : والأذن كالمين توفى القلب ما كان .

منت أيام معاوية لم يكن فيها من القلاقل ما يزعج . نعم ناوأه الخوارج والشيعة بالعراق ، فرماهم بالمنيرة بن شعبة فى الكوفة ، ثم زياد بن أبيه فى البصرة وخراسان ، ثم ضمّ إليه الكوفة فيا بعد ، فاستقام لمعاوية الأحر.

ولكن اتمتنة اشتعلت وتطاير لهبها أيام يزيد ابنه ، فإن الخوارج زادت شوكتهم واستم عن للبايعة له بالمدينة الحسين بن على " ، و بمكة عبد الله بن الزبير ، وذلك لما عرف الناس عن يزيد من اللهو والغرام بالصيد . ومما زاد الفتنة اشتعالا قتل الحسين في طريقه للكوفة على يد عمرو بن سعد بن أبي وقاص .

وفی عهد برید انتهکت حرمة للدینة علی أثر وقعة الحرّة ، وأبیعت ثلاثة أیام ، وکانت جند الشام تمثل بأشرافها ، وتعلب منهم البیعة لیزید علی أنهم عبیده ومن أبی تقل ، وقد کثر عدد التقلی فی هذه الفتن حتی لقد قتل سائب خاتر المننی ، واستمظم بزید هسه ما أتنه جیوشه حین علم أن القتل تناول أمثال سائب . کذلك توجه هذا الجیش إلی مکة ، فحاصرها ورماها بالمنجنیق ، فتصد عت جوانب السکمبة ، ثم ارتد عنها لموت بزید ، فقویت شوکة عبد الله بن الزیر حتی بایعه أهل مصر مع العراق والحجاز ، ولم ببایع خلیفة بنی أمیة معاویة الثانی ثم مروان بن الحکم إلا أهل الشام .

جرت هذه الحوادث الأخيرة والحجاج شابً ير بى على العشرين ، فكان يعى ما يجرى حوله ، وانضم ّ ذلك إلى غلظته للركبة فى طبعه ، فتمت له الأسباب التى هيأته لمـا جرى على يديه .

# الحجاج قبل الولاية

كان اتصال الحجاج برَوح بن زِنْبَاع فعمل فى شرطته ، وكان روح من عبد الملك بثنابة الوزير .

أراد عبد الملك أن يخرج لقتال زفر بن الحرث ، وقد دعا لابن الزبير بعد موت يزيد ، فشكا إلى روح ما يلقاه من الجند من توان فى طاعته ، وأنهم لا ينزلون بنزوله ، ولا يحدون برحيسله ، فقال له روح : إن فى شرطتى رجلا لو قلده أمير المؤمنين أمر عسكره لم يرسمهم خلافا أو توانياً ، وهو الحجاج بن يوسف ، فقال عبد الملك : قد قلدناه ، فكان ماحدث به روح ، ولكن قوما من جند روح ، لداتهم ولموضع سيدهم من أمير المؤمنين كانوا يظهرون خلافا ، فمرّ الحجاج بعد رحيل العسكر فلم يجدهم ارتحلوا فهذم عليهم خيمتهم وأحرقها بما فيها من أثاثهم ، فشكوا إلى روح ، و بلغ الخسير

عبد الملك فطلبه وقال: من فعل هذا بغلمان روح ؟ فقال: أنت يا أمير المؤمنين أمرتنا بالاجتهاد فيا ولينا ، فضلنا ما أمرت وبهذه الفعلة يرتدع من يقى من أهل العسكر ، وما على أمير المؤمنين أن يموض عليهم ما ذهب ، وقد قامت الحرمة وتم المراد ، فأعجب به عبد الملك ، وأقرّه على حمله .

# طموح الحجاج

كان الحجاج عظم الطعوح شديد الرغبة فى السمو إلى الدرجات العلا ، وقد 
تذرع إلى ذلك بالإخلاص فى الخدمة والحرص على رضا مولاه عبد الملك وتعظيمه فى 
مشهده ومغيبه ، فقد أوفده عبد الملك مع رجاء بن حقيوة إلى زفر بن الحارث يدعوه إلى 
الصلح فحضرت الصلاة ، فقام رجاء فصلى مع زفر ، وصلى الحجاج وحده ، وسئل عن 
ذلك ، فقال : لا أصلى مع منافق خارج على أمير الؤمنين ، فلما سمع عبد الملك ذلك 
عرف إخلاصه ورفع درجته ، فولاه بايداً يسمى تبالة من أعمال الين ، فلما كان قريباً 
منها سأل عنها ، فقيل له إنها وراء هذه الأكمة ، فقال : أف لبلدة تسترها أكمة ، 
ورجع عنها ، فقيل المثل : أهون من تبالة على الحجاج ، واستعنى عبد الملك من ولايتها 
و بق ملازما خدمته .

كذلك تذرّع الحجاج إلى تحقيق مطامعه من العظمة ورفعة الشأن بالإقدام والثفاني فى خدمة الخليفة عبد الملك ، فإنه يقال : إن عبد الملك لما فرغ من تتال مصعب بن الزبير ورجع إلى الشام قال : من لعبد الله بن الزبير (وكان ممتنماً بمكة) ، وندب الناس لتتاله ، فقام الحجاج وقال : يأمير للؤمنين أنا له ، أبشتى إليه ، فلقد رأيته بالمنام كأنى سلخته وجرّدته من جلده فبعثه إليه . فكان من الحجاج أن استحل كل موبقة ، واستباح كل مصية فى سبيل إرضاء عبدالملك ، فإنه حاصر مكة وضربها

بالمنجنيق ، وكان ذلك سنة ٢٧ ه ، ولما اشتدت الحال على أهل مكة تفرقوا عن الزبير ، وخرجوا بالأمان من الحجاج ، وكان بمن فارق ابن الزبير ابناه حزة وحيب ، ولما رأى ابن الزبير أنه لم يبق معه إلا قليل لا يغنون شيئًا دخل على أمه أسما، بنت أبى بكر ، فقال : يأماه الخلنى الناس حتى ولدى وأهلى ، ولم يبق معى إلا اليسير ، ومن ليس عنده غناء أكثر من صبر ساعة والقوم يعطوننى ما أردت من الدنيا فا رأيك ؟ قالت : أنت أعلم بنغسك إن كنت تعلم أنك على حق ، وإليه تدعو فامضله فقد قتل عليه أسحابك ، ولا تمكن من رقبتك يتلسب بها غلمان بني أمية. وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت أهلكت بفسك ومن قتل معك ، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت أهلكت بفسك ومن قتل معك ، ولا أهل الدّين . كم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن ، فقال : يا أمي أخاف إن غلبني ولا أهل الشام أن يثلوا بي ويصلبوني . قالتيا بني النا الشاة لا تألم بالسلخ ، فامض على بصيرتك واستعن بالله ، فقبل رأسها وقال : هذا رأبي والذي خوجت به دائماً إلى يوبي. هذا . ماركنت إلى الدنيا ، ولا أحببت أن أعلم رأيك فقد زدتني بصيرة .

ثم خرج فقاتل حتى قُتل وصلب ، ولم ينزل إلا بأمر عبدالملك ، ثم كافأ عبدالملك الحجاج بأن ولا والمحاج الحجاج المجاج المجاج المجاج المجاج المجاج المجاج المجاج المجاز بشاعا لأطماعه العظيمة ، فكتب إلى عبدالملك يقول : إنى قد حزت الحجاز بشالى ، و بقيت يمينى فارغة ، فبعث إليه عبدالملك بعد المراق .

### ولاية الحجاج العراق

لم يكن تجام الحجاج فيا مضى من أحماله إلا مقدمة لما تجلى من شدته وحذقه لأساليب القمع والضرب على أيدى العائين بالفساد، فإن العراق كان منذ قديم عهده مثار الفتنة ومبعث الشرق . اجتمع فيه الخوارج والشيعة ، واشعتدت به المصبيات ، وطال من أهله الخروج على الخلقاء والترت على طاعتهم والطرد لولاتهم . ويشمل العراق بلاد خراسان ، وطالما امتنع بها الولاة والقواد وخلعوا طاعة الحلفاء لعلهم موعورة الطريق إليهم . وقديما أقلقت هدذه البلاد بال معاوية ، فرى أهلها بالمغيرة بن شعبة ، وزياد ابن أبيه الذي كان قدوة الحجاج ومثله الذي يحتذيه في الشدة وسياسة القهر .

أقبل الحباج وهو يعلم من أهل العراق كثيراً من خلافهم وعنادهم ، وشدة شكريمتهم ، قتابلهم بالشدة ، واستمان عليهم بالقول الذي زلزل عليهم المجالس حتى سمموا صلصلة السسيوف ، وقبقبة الخيول ، وصوت الغارات من بين ألفاظه ، و إن لفصاحة الحباج ليّداً محمودة الأثر في نجاحه ، فإن للقول تأثيراً قد يتجاوز تأثير السيف ، و بخاصة في مثل هؤلاء ، وهم عرب يقيمهم الكلام و يقعدهم .

قصد الحبجاج إلى الكوفة فى أثنى عشر راكبًا على النجائب حتى دخلها فجأة ، وقد انتشر النهار ، فدخل السجد مُمُستًا بعمامة خرّ أحمر قد غطى بها وجهه وهو متقلد سيفًا متنتّب قوسًا يؤمّ المنبر ، فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر ومكث ساعة لا يتكلم ، فقال الناس بمضهم لبعض : قبّح الله بنى أمية تستعمل مثل هذا على العراق ، حتى قال عمير ابن ضابي البحرجي ألا أحصبه لكم ؟ فقالوا أمهل الرجل حتى ننظر . فلما رأى عيون الناس إليه حسر اللثام عن فيه ، ونهض فقال :

# خطبة الحجاج بالكوفة

أَنَا أَنِّنُ جَلَا<sup>(۱)</sup> وَطَلاَّعُ الثَّنَايَا مَتَى أَضَعِ الْسِمَامَةُ<sup>(۱)</sup> تَعْوِفُونِي والله يأهل العراق : إنى لأرى رءوساً قد أينعت وحان قِطَافها<sup>(۱)</sup> و إنى لصاحبها، وكأنى أنظر إلى الدماء بين العمائم والل<sup>حى(1)</sup> ، ثم قال<sup>(0)</sup> :

<sup>(</sup>۱) ابن جلا. قال بسن النحاة: إذ قمل كنى وحتده أو مع ضبيره المستر. وبرده أنه ليس ف لس سميم قائل الشعر من تسمى بهذا الاسم . وقال قوم: إنه وصف بالجلة لمحذوف أى ابن رجل جلا الأمور . وفات مؤلاء أن الجلة لا يوصف بها إلا إذا كان الموصوف أبستها من منتقدم بحرور بمن نحو منا ظمن ومنا أقام أو بين نحو مافي تومه يضدله: أى أحد، وإن كان مذا ليس بلازم . والذي يحسن هو أن يقال إن جلا اسم متصور من الجلاء ، فالمدى أنا ابن الواضح الأمر و يؤيد همذا أنهم يقولون ابن جلا وابن أجلى . وقبل أجلا وأجلى مناها الصبح. هذا ما يرجمه الشيخ لمرسفى رحمه انه في شرحه للسكامل . وترى أنه يمكر عليه عدم تنوين جلا ولا وجب لمنع الصرف في الكلمة . لذلك قول : لامائع أن يكون صحيم جلا علما كمكاء وقد قال صاحب لمان العرب: ابن جلا وجبل مفهور بالنبك فيكون سحيم قد قال ذلك على النشيه : أى أنا كابن جلا في الفارة والشدة .

<sup>(</sup>٣) السامة: من معانيهاخوذة الحرب. ووضع هناء اما يمنى جعلها على الرأس، والمنى أنه إذا استعد للحرب وليس الحوذة رأى الناس منه عبيا ، وإما أن يكون بمنى خلع ويؤيد هذا العادة العربية وهى أن الرجل إذا قتل له قتبل لائ على أراب عمامة وستر بها رأسه لطلب الثار وما يزال مكذا مثل وعي يأخذ بالبار فيضع أوزار الحرب ومن بينها السامة . ويساعد على مدا أن الحباج أنفذ البيت وهو يزيخ لنامه عن وجهه . قال تعلب : السامة تلبس في الحرب الووضع في السلم . وعليه يكون لدفئ مني أشع السامة تعلمون أنى المجال الذي لم أم عن تأرى . وقائل هذا البيت هو سحيم بن وثيل الرياس شامر عنضرم عاش في الحلملية ، ٤٤ سنة وفي الاسلام ، ٣ سنة .

 <sup>(</sup>٣) ينم (كفرب ومنم) أدرك. شبه رءوس المصاة المخالفين لأولياء أمورهم بالثمار الى
 تم نضجها فلم ييق إلا أن تطف وتزال عن أغصائها

<sup>(</sup>٤) إعما تـكون الدماء بين السائم واللحي من الضرب بالسيوف في الجباه وأحرار الوجوه

ال :أى أنشد، لأن قائلهذه الأبيات خورويشد بن رميش الدنزى، والشعر مقول في شريح ابن شبيبة غزا البن فننم وسبا ثم شبل وهو راجع فساق بأصابه سوقا عنيفا حى مجوا .

لهٰذَا أَوَانُ الشَّدِ فَاشْتَدَّى زِيَمْ فَدْ لَهُا الَّيْلُ بِسَوَّاقِ مُحْلَمْ (١) لَيْسَ النَّيْلُ بِسَوَّاقِ مُحْلَمْ (١) لَيْسَ بِراعِي إِيلِ وَلاَ غَنَمْ وَلاَ بِجَزَّارٍ عَلَى ظَهْرِ وَصَمْ (١) فَدُ لَنَّهَا النَّيْسِ لَيْسَ بِعَضْلَيِّ أَوْجَ خَرَّاجٍ مِنَ النَّوِّيُّ (١) فَذَ لَنَّهَا النَّيْسِ النَّوِيُّ (١) مُمَاجِرٍ لَيْسَ بِأَغْرَابِ (١)

ثم<sup>9</sup>قال <sup>(ه)</sup> :

إِنِّى وَاللَّهِ كِأَهْلَ الْمِرَاقِ مَا يُقَفَّعُ لِي بِأَلسُّنَانِ ۖ ، وَلا يُفْنَزُ جَانِبِي كَتَفْمازِ

(١) زيم : اسم ناقة أو فرس . السواق الحطم : الذي لايبتي من السير شيئاً .

 <sup>(</sup>٢) الوضم: ما يقطع عليه اللحم و الفرمة ، والمرادأته لبس بضعيف الثأن كأحمد هذين :
 الراعى والجزار .

<sup>(</sup>٣) المسلمي: الشديد الفرى المسب، وزيادة اللام في عملي للدلالة على الفوة . الأروع : الذكر. الدوى : المسمراء لاعلم بها ولا أمارة وهي مقسة تسمع لها دويا وهو صوت يكون من وقع أخفاف الابل . وجهلة المرب يظنونه صوت الجن . والدو : الصهراء ونسبت إلى تفسها كقوله دهم دوارى أى دوار ، وخارجى مبالنة في خارج أحد الحوارج . والمراد بخراج من الدوى أنه خراج من كل شدة متعلى على كل صوبة ولاصوبة أشد من الصهراء

<sup>(</sup>٤) قال فى لسان العرب : كل من أقام من العرب بجاديم أو حواضرع ولم يلشقوا بالنسبي ولم يصحولوا لملى أمصار السلمين التي أحدثت فى الاسسلام وإن كانوا مسلمين فهم غير مهاجرين وليس لحم فى المؤه تصيب ويسمون الأعراب . وفيسه أيشنا قال المؤرمرى : المصاجرة خروج البدوى من باديته لمل المدن ، وكذلك كل عمل بمسكنه منتقل لملى قوم آشرين .

 <sup>(</sup>٥) لم تفف على قائل هذه الأبيات وهى لاشك لنبر رويشد وليست من نسق الأبيات السابقة وإن كانت مثلها من الرجز .

 <sup>(</sup>٦) القعقة : صوت الجلود الابتة . الشنان : جم شن، وهو الجلد اليابس (كسهم وسهام) .
 والمراد الأفزع بما لايفزع ذوى المقول .

النَّبِنِ '') ، ولَقَدْ فُرِرْتُ عَنْ ذَكَاه '') وَقُنَّشْتُ عَنْ تَجْرِ بَقِ . وَإِنَّ أَمِيْرَ الْوُمِيْدِينَ أَطَالَ اللهُ بُقَاءُهُ مَثَرَ كِنَاتَتُهُ بِين يديه ، فَتَجَمّ عِيدانها ، فوجدني أمرها عُودًا ، وأَصْلَبَهَا مَكْمِرًا'' ) ، فرماكم بي لأنكم طالما أوضعتُ '' في الفينة ، وأضطعتُ في مراقد الضلال ، والله لأخز مَنَّكُمْ حَرْمَ السّلَمَةِ '' ) ولأَصْرِ بَنَّكُمْ ضَرْبُ غَرَائِسِ الإيلِ '' ) فإنكم أَنْ مَكان الضلال ، والله لأخز مِنَّكُمْ حَرْمَ السّلَمَةِ فَنَ والْحَصْرِ بَنَّكُمْ ضَرْبُ غَرَائِسِ الإيلِ '' ) فإنَّ مُكان في مُنْ أَنْ اللهِ فَا فَافَهُ الله لباسَ الجوع والحوف بما كانوا يَصْنمون . وإنى واللهِ ما أقولُ إلاّ فَرَيْتُ '' ) ، ولأ أَخْلُقُ إلاّ فَرَيْتُ '' ) ، وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائهم أعطياتهم ، وأنْ أوَجِهَكُمْ لحاربة عدوكم مع المهلب أبي المنهر أبي عنه ، الله لا أجد رجل لا تخلق بعد عطائه ثلاثة أيام الإضربَ عنه .

ثم قال : يا غلام أقوأ عليهم كتاب أمير المؤمنين ، فقرأ : باسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين : سلام عليكم ، فلَمَ يقل أحد شيئًا ، فقال الحجاج : أكففُ يا غلام ، ثم أقبل على الناس ، فقال : سلمّ عليكم

 <sup>(</sup>١) رواية صبح الأعفى : التنين وهو الحية العظيمة ، والتين والحية لينا المهس . والمراد لست يضيف لين الجانب .

<sup>(</sup>٢) فر الدابة : كشف عن أسنانها . الذكاء : تمـام السن أو حدة الفلب، والمراد هنا المعنى الثانى .

 <sup>(</sup>٣) الكتانة : حية السمام . عجم المود : عضه ليبلو صلايته . أمر هما : من المرارة وهي طم شجر
 المرار . المكسر : اسم مكان وهو موضع الكسر . وهذه العبارة تمثيل لإفراغ الفكرة فيمن يتخارع أمير المؤمنين من الرؤساء الذين بصرتهم الحموب .

 <sup>(</sup>٤) الإيضاع: السرعة في السير.

السلمة: شجرة شاكة يسمر خرط وراها فيشد بعضه إلى بعض ثم يضربها الحابط فيتناثر ورقها

 <sup>(</sup>٢) غراف الا بل : أى الدرية عن مواطنها ، وهى تضرب حين تدخل بين الا بل ويكون ضربها بلا
 غيقة لأنها لاتهم الضارب .

<sup>(</sup>٧) خلق الصائع الأديم: قدره لما يريد منه قبل القطع ، والمنى لا أعزم إلا صنعت .

أمير المؤمنين ، فلم تردّوا عليه شيئًا هذا أدب ابن نبِمْيَة (١٠ . أما والله لأُوَدّ بَنَكُمْ غَيْرَ هذا الأدب أو للستقيميّن . أقوأ يا غلام ، فلما بلغ قوله : السلام عليكم ، لم يبق في المسجد أحد إلا قال : وعلى أمير المؤمنين السلام ، ثم نزل فوضع للناس أُغطِياتِهم ، فجعلوا يأخذون حتى أتاه شيخ يُو عَشُ كِبَرًا ، فقال أيها الأمير : إنى من الضعف على ماترى ، فلحان حق اتف على ماترى ، ولى ابن هو أقوى منى على الأسفار ، فقال الحجاج : نقمل . فلما وَلَى الرجل . قال قائل أتبدى من هذا أيها الأمير ؟ قال لا . قال : هذا عَمَيْرُ بن ضابى البُرْمُجُى (٢٠) الذى يقول أبوء :

هَمْتُ وَلَمْ أَفْلُ وَكِيْتُ وَلَيْتَنِي تَرَكْتُ مَلَى عَبْانَ تَبْكِى عَلاَيْلُهُ ودخل هذا الشيخ على عَبْانَ مَقُولا فَكَسَرَ ضِلَتَيْنِ مِن أَضلاعه . فقال الحجاج رُدّوه ، فلما رُدّ قال له : عَلاَ بشت إلى أمير للؤمنين بَدَلاً وم الدّارِ ، إنّ فى قتلك أيها الشيخ للملاحا المسلاحا المسلمين ، يا حَرَسِيُّ اضرب عنقه ، فوقت الرَّحْبَةُ للحجَّاج فى قلوب الناس ، فكن الرجلُ يضيق عليه أمره ، فيرتحل و يأمر وَلِيَّة أَنْ يَلْحَقَة بزاده ، وفى ذلك يقول عبد الله بن الرَّبِية أنْ يَلْحَقَة بزاده ، وفى ذلك يقول عبد الله في الله الله الله الله عنه ، وهو من أسد خريمة لا أسد قريمة و شد . :

تَجَدَّزُ فَإِنَّا أَنْ تَزُورَ ابْنَ صَابِي مُسَـــــــدًا وَإِنَّا أَنْ تَزُورَ الْعَلَبَّا مُا خَلِقًا مِنْ الْنَاجِ أَفْهِبَا (\*) مُا خُطَّنَا خَسْــف بَخَاوْك مِنْهَا (\*) كُوبُكَ حَوْلِيًّا مِنَ الْنَاجِ أَفْهِبَا (\*)

<sup>(</sup>١) رجل كان على شرطة البصرة قبل الحجاج .

 <sup>(</sup>٣) سابق البرجى شاعركان على أيام عنان ، وهو الذى قدمنا حكاية استمارته للكلب وسبه الأصحابه
 وعقاب عنهان له فاضطمن على عنهان وساول قنسله فشدد عليه عنهان النقاب (معاهد التنصيس
 وطبقات الشعراء).

 <sup>(</sup>٣) الحول : الذي منى عليه الحول. الملج : جم أبلج وهو الأيين.. وبروى من التلج. والمدنى أنه أشد شبهة من التلج ، وصياغة الضغيل من الهون بطل رأى الكوفيين.

فَأَضْعَى وَلَوْ كَانتْ خُرَاسَكُ دُونَهُ ۚ رَآهَا مَكَانَ السَّّوقِ أَوْ هِيَ أَقْرَبَا<sup>(۱)</sup> فَمَا إِنْ أَرَى الحَبَّاجَ يُغْيِدُ سَيْفَهُ ۚ مَدَى الدَّهْرِ حَتَّى يُثْرُكَ الطَّفَلَ أَشْيَبَا فتنابع الناس على الهلب حتى ازدحموا عنده .

ثم خرج من الكوفة إلى البصرة فحطب مثل خطبته بالكوفة ، فقال :

أيها الناس: من أعياه داؤه ، ضندى دواؤه ، ومن استطال أجلَه فعلى أنّ أُخِلّه ، ومن استطال أجلَه فعلى أنّ الحُجِّة ، ومن تُعلُ عليه وأسّه وضعتُ عنه رُقَله ، ومن استطال ماضى عمره قصّرتُ عليه باقيه . إن للشيطان طَيقًا ، فن سَقِيتُ سريرتُه صَّتْ عقوبتُه ، ومن وضعه ذُنْبه رفعه صَلْبه . ومن لم تسعه العافية (٢٦) مَنْ تعليه المُللَكَةُ، ومن وضعه ذُنْبه رفعه صَلْبه . ومن لم تسعه العافية (٢٦) مَنْ انْفُرُ (٢٠ مُ الْمُللَكَةُ، ومن سبقتُه بادرةُ فه (١٠ سبق بدئه (٥٠ بسفك دمه ، إنّى أنْدِر ثم الأأنفرُ (٢٠ م وأحدِّر مثم الأأعنو، إنما أفسدكم ترفيق (٢٠ والاتكم ، ومن استرخى لببه (٨١ ساء أدبه . إن الحزم والعزم سلبانى سوطى ، وأبدالذى به سينى ، ققائمه فى يلى ، وتجاده فى عنى ، وأبدا لله عنه ، وذبابه (٢٠ قلادة لمن عصانى ، والله الآس أحدكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الباب الذى يليه إلا ضربت عنقه .

<sup>(</sup>١) دونه : أى دون المهلب : أى قبله أو قريبة منه . السوق : هو سوق حَمَّة بالـكوفة . أقرب منصوب على أنه ظرف متعلق بخبر هى ، والثقدير أوهى كائنة أقرب من السوق أوعلى أنه منسول. ثان لرأى يمنى ظن ، ويكون قد وضم الضعير المرفوع « هو » فى موضع المنصوب .

 <sup>(</sup>٢) الطيف: مس الشيطان. وقرئ \_ إذا مسهم طيف من الشيطان، أوطائف \_ . وأصل الطيف ;
 الجنون أو النضب ومس الشيطان يحدث هذا .

<sup>(</sup>٣) العافية : السلامة .

<sup>(</sup>٤) البادرة: مايخرج من الفم عن غير قصد فى غضب أو غيره .

المراد بسبق بدنه أنه يقتل سريعا فيكون بدنه إلى الموت أسرع من خروج البادرة من فه .

<sup>(</sup>۵) نظ ه دکتب» تأنی علیه . وأنظره : أخره . (۲) نظ ه دکتب» تأنی علیه . وأنظره : أخره .

<sup>(</sup>٧) الترنيق : الضيف في الأمر والمراد النسمل .

 <sup>(</sup>A) اللبب: مايشد في صدر الداية ليمنم استرغاء الرحل.

<sup>(</sup>٩) فباب السيف حده .

وفى سنة ٧٩ هـ ولى الحباح عبيد الله بن أبى بكرة سجستان، ومحاربة رُتبيل، وقد كان مصالحاً للعرب يدفع لهم خراجا، ولكنه امتنع، فتوغل عبد الله فى بلاده، فأصيب وهلك جنده إلا أقلهم، فرأى الحباج أن يجهز جيشًا كثيفًا ، فجهز أربعين ألقاً جعل عليهم عبد الرحمن بن الأشمث، فسار حتى دخل بلاد رتبيل، وحاز من أرضه أرضًا عظيمة، وملاً يديه من غنائمه، ثم حبس الناس عن الوغول فى الأرض، واكنفي بما تمّ عامه هذا، وكتب للحجاج بذلك، فجاءه كتاب الحجاج:

أما بعد ، فإن كتابك أتانى ، وضمت ما ذكرت فيه ، وكتابك كتاب أمرى عبد المدنة ، ويستر يح إلى الموادعة . قد صانع عدداً قليلا ذليلا قد أصابوا من المسلمين جنداً كان بلاؤهم حسنا وغناؤهم في الإسلام عظيا ، لتمثر لك يا بن أمِّ عبد الرحمن إنك حين تكفئ عن ذلك العدو بجندى وحدى لستجيئ النفس عن أصيب من المسلمين ، إنى لم أعدد رأيك الذي زعت أنك رأيته وأى مكيدة ، ولكنى رأيت أنه لم يحملك عليسه إلا ضعفك ، والتياث وأيك ، فامضي لما أمرتك به من الوعول في أرضهم ، والملم لحصونهم ، وقتل متاليلم ، وسي ذرار يجم .

فلم يُرْضِ عبدَ الرحمن هذه الفلظة من الحبيّاج ، وخَلَمَ طاعتَه ، وأخذَ البيمةَ على الناسِ لقتاله ، وصالح رُسْمِيل على أنه إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ، و إن هُزِمَ لجأ إليه وَحَمَّاه . ثم خرج ابنُ الأشمث لقتال الحجاج ، فكتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بينتبده فأنجده ، واتتهت المواقع بهزيمة ابن الأشهب والتجاثه إلى رتبيل ، فكتب إليه الحجاج بهدّده إن لم يسلمه إليه ، فانتحر ابنُ الأشهبُ بأن ألتى بنفسه من قصر عالى ، وضرب رُسْمِيل أعناق بضمةً عشر من رجاله ، وأرسل بالرءوس الحجاج .

وكان الحجاج مشغولا كذلك بقتال الخوارج ، وكان يحاربهم قبل توليته على المواق الهلّبُ بنُ أبي صُغرة ، فحا زال يراسله ويستحثه حتى تغلب عليهم ، وقدم عليه ، فأكرمه الحجاج وأجلسه معه على السرير وقال : يأهل الكوفة ، أتم عبيد المهلب ، ثم قال أنت والله كما قال لَقيطُ الايادِيُّ :

Ž,

ولذلك هدأت الأحوال ، واستتب الأمر لبنى أمية ، وما لأحد من فضل فى ذلك مثل ما للحجاج حتى استحق أن يقول عنه عبد الملك : إن الحجاج جلمة مايين عيني ، ثم يقول الوليد بعد أبيه: إن كان الحجاج جلمة ما بين عيني أبي فإنه حِلْمَةُ وجهى كله.

<sup>(</sup>١) يقال : فلان رحب بكذا إذا كان مطيقاً له . اضطلع بالأمر : احتمله .

<sup>(</sup>٢) الريث هنا : المقدار . يقصم : يكسر

<sup>(</sup>٣) الرخاء بالفتح : سعة العيش، وبالضم : الريح اللينة .

شطر الناقة : جانب ضرعها ، ولها شطران وفى كل شطر خلفان .

 <sup>(</sup>a) استعراطيل: قوى قتله . العنرر : الفتل مما يلي اليسار وهو أقوى له . المريرة الحبل . الفحم :
 الكبير السن جداً . الضرع : الصغير السن الضعيف .

Å.

و بعد : فهل يحمد للحجاج ما قام به من إزهاق الأرواح و إزعاج الآمنين والقتل بالشبة في سبيل جم الكلمة للخليفة العربي ، بل جمع أمر الإسسلام وحفظه من التبسيد د ، فإن الأمر لو ترك لفلا الحوارج والخالمون للطاعة ، فزالت المدولة ولم يقم مكانها دولة أخرى تشسعب الآراء واختلاف المذاهب ، ولكن صما حمدنا للحجاج سميه ، فإننا لا ننمى أنه قتل الإياء في الأمة العربية ، فذلت النفوس واستحذت ، واستعدت لاستبداد الأعاجم الذي صار فيا بعد في العصر العباسي .

## أخلاق الحجاج

لا يفوتنا أن ننهى إليك حديثًا عن شىء من أخلاق الحجاج يساعد على تصوّر النجاح الذي ساعد على تصوّر النجاح الذي ساري إليه ما وصل إليه الرجل . فكم من شدّة صاحبها الطيش ، وسوء النظر فى العواقب، فلم تعقب إلا وبالا ، النظك نميل إلى الاعتقاد بأن نجاح الحجاج مدين كذلك لصفات من شأنها أن تنهض بالرجال إلى ما يحاولون من مجد ، وهاهى تلك بعض صفاته .

[ الكرم]: حكى أنه لما دخل للدينة فرق عشرة آلاف دينار، ثم قال: أتيناكم وقد غاض الماء لكثرة النوائب فاعذرونا، فقال رجل: لاعذر الله من يعذرك وأنت أمير المصرين وعظيم القريتين، فقال صدقت، واقترض أموالا من التجار ففرقها في الناس. ولما تولى العراق كان يطعم كل يوم على ألف مائدة يجتمع على كل مائدة عشرة أفس ، ويطاف به في يحقية (٢) على أيدى الرجال يشرف على القوم،

<sup>(</sup>١) مركب للنساء كالهودج إلا أنه لا يقبب .

[الدهاء] : حكى عبد الله بن ظبيان قاتل مصعب بن الزبير قال : كنت يوما واقفا على باب الحجاج ، فإذا به خرج وحده وكانت القائلة ، ما بالباب أحد ، فوقع فى نفسى أن أقتله ، فنظر إلى قتال : هل لقيت يزيد بن أسلم يعنى كاتبه ؟ فقلت : لا . قال : القه ، فإن عهدك على الرى معه ، فطمت وكففت عنه ، وتوجهت إلى يزيد فلم يكن عنده عهد بشىء ، و إيما قال الحجاج ذلك حذراً وشه غلالى عما أردته به . وبنى هو وعبد الملك فى بعض المساجد بابين ، فوقعت صاعقة أحرقت باب عبد الملك فداخله حسد للحجاج ، فكتب إليه إيما مثل أمير المؤمنين ومثلي كثل ابنى آدم إذ قر قربانا ، فتقبل من أحدها ، ولم يتقبل من الآخر .

دخل عليه قاتل الحسين رضى الله عنه ، فقال له : كيف قتاته ؟ قال دَسَرْتُهُ بالرمح دَسُرًا ثَهُ الله وَكلت رأسه إلى أمير غير وَكِل ، فقال الحجاج : أما والله لا تجتمعان فى الجنة ، وكان قصد الحجاج رضا أهل العراق وأهل الشام ، نخرج أهل الشام يقولون : صدق الأمير لا يجتمع من شق عصا للسلمين ، وخالف أمير المؤمنين هو وقاتله فى طاعة الله عليه وسلم وقاتله فى الجنة ، وقال أهل العراق : صدق الحجاج لا يجتمع والله ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتله فى الجنة .

[ الحلم ] : حكى أنه خرج إلى ظاهر السكوفة منفرداً ، فرأى رجلا فقال : ماتقول فى الحجاج ؟ قال : زعموا أنه من نمود وكنى بسوء سيرته شرًا ، فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمين ، فقال الحجاج : أتعرفنى ؟ قال : لا . قال : أنا الحجاج . قال الرجل :

<sup>(</sup>١) دسره بالرمح : طعنه .

<sup>(</sup>۲) هبره بالسيف: قطمه قطماً كباراً .

أتمرفني أينها الأمير ؟ قال لا . قال : أنا مولى بني عامر أجن في الشهر ثلاث مرّات ؛ وهذا اليوم أشدُّ الصّرَّ على "، فضحك من قوله وعفا عنه .

كان عنده بعض ندمائه وقد أدركت الحجاج سينة من النوم ، فقطس النديم عطسة مُشكَرَةً ، فقزع الحجاج وقال : ما أردت بهذه العطسة إلا أن تروعنى ، فقال : أيها الأمير إنها عادتى ، فقال : والله إن لم تأتنى بشاهد على ذلك ضربت عنقك ، فحرج الرجل ، فأتى ببعض أسحابه ، فقال : أيها الأمير ، إنى أشهد بأنه عطس يوما عطسة وقع منها ضرّسه ، فضحك الحجاج حتى استلتى ، وكان قليل الضحك إلا أن يغلب على أمره .

[ محبة الصدق] : روى الجاحظ قال : خطب الحجاج يوم جمة فأطال الخطبة ، فقال رجل : إن الوقت لا ينتظرك ، والربّ لايمذرك ، فأمر بجبسه ، فأتاه أهل الرجل وكلوه فيه وقالوا : إنه مجنون ، فقال : إن أقرّ بالجنون خليت سبيله ، فقيل له : أقرّ بالجنون ، فقال : لا ، واقله لا أزعم أنه ابتلاني وقد عافاني ، فلما بلغ ذلك الحجاج أطلق سراحه لصدقه .

ويما يحكى من ذلك أيضاً ما قيل من أنه جلس لقتل أسحاب عبد الرحمن ابن الأشهد، إن لى عليك حمّاً . قال : المحتلف؟ قال سَبِّك عبد الرحمن يوما ، فرددت عليه . قال الحجاج فمن يعلم ذلك؟ قال الرجل : أنشد الله رجلاسم ذلك إلا شهد به ، فقام رجل من الأسرى فقال : قد كان ذلك أيها الأمير . قال : خاوا عنه . ثم قال للشاهد : وأنت فيا منمك أن تنكر كان ذلك أيها الأمير ، قال : خاوا عنه . ثم قال للشاهد : وأنت فيا منمك أن تنكر كان ذلك أيما قال : تقديم بفضى إياك . قال : ويخلى عنه لصدقه .

# أمثلة من كلام الحجاج

كتب إليه الوليد يقول: صف لى سيرتك ، فكتب إليه:

إنى أيفظتُ رأبى ، وأَكَمْتُ هواى ، فأدنيت السيد المطاع فى قومه ، وولّنيتُّ الحربَ الحازمَ لأمره ، وقلَّدْتُ الخراج الْمُرَضِّ لأمانته ،.وصرفْتُ السيفَ إلى النَّطْفِ<sup>(١)</sup> المدىء ، فحاف المُريبُ صَوْلَةَ العقابِ ، وتمسكَ المُغْسِنُ بحظه من الثوابِ .

مات للحجاج ابن اسمه محمد فى غداة يوم الجمة ، فلما كان العشى أتاه بريد النمين بوفاة أخيه محمد ، فعرح أهل العراق ، وقالوا : انقطع ظهر الحجاج ، وهييضَ جناحه ، فصّمد المنبر ، فقال :

أيها الناس: محمدان في يوم واحد. أما والله ما كنت أحبُّ أنهما معى في الحياة الدنيا لما أرجولهما من ثواب الله في الآخرة ، وأيُم الله كَيُوشِكُنَّ الباقى مني ومنكم أَنْ يُنْفَى والجديدُ أَنْ يَبْفَى ، والحيُّ منكم ومنى أَنْ يَوْتَ ، وأَنْ تُدَال الأَرْضُ مِنّا كا أُدِلناً منها فتا كلُ من لحومنا ، وتشربُ من دمائنا كما مَشَدِيناً على ظهرها ، وأكثنا من ثمارها ، وشربنا من مائها ، ثم نكونُ كما قال الله تعالى : «وَنَشُخِ فِي الشُّورِ فَإِذَا هُمْ مَنْ المُّجْوَرِ فَإِذَا هُمْ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن :

عَزائى رسولُ اللهِ من كلّ ميّت وحَسْبِي ثوابُ اللهِ من كلّ هالك إذا ما لتيتُ اللهُ عَنَى راضياً فإنَّ سُرُورَ النَّفْسِ فيا هَمُالِكِ وأرجف الناس بموته، فصعد المنبر فعال :

إِنَّ طَائِمَةً من أهل العراق ، أهلِ الشَّقَاقِ والنفاق ، نَرَّغَ الشيطانُ بينهم ، فعالوا مات الحجاج ومات الحجاج فَهُ \* ، وهَلْ يرجوالحجاج الخير إلابعد الموت ، والله مايسر في

<sup>(</sup>١) النطف: المتلطخ بالعيب المتهم بالريبة .

أَلاَّ أَمُوتَ ، وأَنَّ لَى الدنيا وما فيها وما رأيت الله رضى بالتخليد إلا لِأَهْوَنِ خلقه عليه إلِيس . ولقد دعا الله المبدد السالح<sup>(۱)</sup> ، قتال : « رَبِّ اغْيِرْ لِى وَهَبْ لَى مُلْكَاً لا يَشْبَى لِأَحْدِ مِنْ بَشْدِي » ، فأعطاه اللهُ فلك إلا البقاء ، فسا عسى أن يكون أيها الرجل ، وكلكم ذلك الرجل كأنى والله بكل عي منا مثيناً ، وبكل رَشْبِ يابساً ، وثُقُلِ في ثياب أكفانه إلى ثلاث أذْرُع طولا في ذراع عَرْضاً ، وأكمكت الأرض لحه ، ومعت صديده ، وانصرف الحبيب من وله ه يَشْبِمُ الخبيث من ماله ، و إنَّ الذينَ مَيْمَ للمِون ما أقول .

لما قتل عبد الله بن الزبير ارتجت مكة بالبكاء ، فصمد الحجاج المدبر فقال :
ألا إن ابن الزبير كان من أشبار هذه الأمة حتى رغب فى الخلافة ، وتنازع فيها ،،
وخلع طاعةالله ، واستكن بحرّ مر الله ، ولوكان شىء مانما المصاة لمنع آدم محرَّ م<sup>679</sup> الجنة
لأن الله تمالى خلقه بيده ، وأسجد له ملائكته ، وأباحه جنته . فلما عصاه أخرجه منها
يخطيئته ، وآدم على الله أكرم من ابن الزبير ، والجنة أعظم حرمة من الكعبة .

# · خطبــة دير الجماجم<sup>ص</sup>

خطب الحجاج بعد وقعة دير الجاجم ، فقال :

يأهل العراق ، إن الشيطان قد استبطنكم (<sup>4)</sup> فحالط اللحم والدم والعصب والمسامع

<sup>(</sup>١) هو سليان عليه السلام .

 <sup>(</sup>٣) أى لوقته الجنة (وقد كان فيها) من أن يفع عليه غضب ربه حين عصا .

 <sup>(</sup>٣) دير الجحاج، بظاهر السكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف البر للساك إلى البصرة ، يوسمي دير
 الجحاجم لأنه كانت تصنع به الجحاجم وهى الأقداح من الحشب وبهذا الموضع كانت الوقعة بين الحبياج
 وعبد الرحزين الأشعث وانهزم فيها ابن الأشعث .

<sup>(</sup>٤) استبطن الأمر : دخل باطنه .

والأطراف والأعضاء والشّسناف (١) ، ثم أفضى إلى الينخاخ والأُمْ اَخ ، ثم ارتفع فسشَّ ، ثم باض فنرّخ ، فشا كم نفاقا وشقاقا ، وأسسركم خلافا ، واتحذتموه دليلا تتبعونه وقائداً تُطيعونه ، ومُؤامراً (٢) تستشهرونه . فكيف تنفحكم نجربة أو تعظكم وقضة . أو يَحْجُرُكم إسلام ، أو ينفحكم بيان ؟ ألستم أصحابي بالأهواز ٢٠ حيث رُشتُ المكر ، وسعيم بالفدر ، واستجتشتر (١) للكفر ، وظننتم أن الله خذل دينه وخلافته ، وأنا أرميكم بطروق . تنسللون ليراذاً (٥) ، وتهزمون سراعا . ثم يوم الرَّاوية ، وما يوم الزَّاوية ، وما يوم الزَّاوية ، وما يوم الزَّاوية ، وما يوم الزَّاوية ، وما يوم ولينًّكم منكم إذ ولَّيْتُمُ كالإبل الشوارد إلى أوطانها ، النوازع إلى أعطانها ، لا يسألُ الموعد عنكم أن المعام عن مقيلة (١) ويقشرت على بليه ، حتى عَضَّكمُ السلام ، وقصَمَتْ كُم الرماح ، ثم دَيْرُ الجماحِم وما دَيْرُ الجماحِم ! ! ! بهاكانت للماركُ ، وقصَمَتْ كُم المراق ، والسكورات بول أمامً عن مقيلة (١) ، ويقشرف الخليل عن خليلة ، يأهل العراق ، والسكورات بعد الفَحْرات ، والفذرات بعد الخوات العراق ، والسكورات ، والمنذرات بعد الخوات العراق ، والسكورات ، والشكرات ، والفراق ، وال مثنيُ أرجَهُنَمُ ، وَإِنْ خِفْتُ العَمْ الله الاتَهُ كان نفته ، لا تذكرون نعم ، يأهل العراق : هل استخفح ناكث ، أواستغوا كم غاو ، أو حَسَنة ولانشكرون نعمة ، يأهل العراق : هل استخفح ناكث ، أواستغوا كم غاو ، أو

<sup>(</sup>١) الشغاف: حجاب القلب أوحبته .

<sup>(</sup>۲) آمره : شاوره .

 <sup>(</sup>٣) الأهواز: سبح كورأوتسم بين البصرة وخراسان ، لكرام خاس ، ولا يسمى واحدها هوزا ،
 ولعل الحبياج أراد أقربها إلى البصرة ، وهو الذى يغلب عليه اسم الأهواز كما فى مصور المرحوم
 آمين بك واصف .

<sup>(</sup>٤) اجتمعتم . (٥) اللواذ بالمى. (مثلثة): الاستتاريه والاحتصان به ، واللواذ أيضاً الراوغة .

<sup>(</sup>٦) نكس عن الأممه : أحجم ، وعلى عقبيه : رجع عما كان فيه من خير .

مقيله : مكانه .

<sup>(</sup>٨) الحترة : الحديمة .

<sup>(</sup>٩) غل : خان في الغنيمة .

استغز كم عاص ، أو استنصركم ظالم ، أو استعضدكم (١) خالم (٢) إلا انبعتموه وأكرمتموه ونصر تموه وزكيتموه . يأهل العراق : قلّا شغب شاغب ، أوتشب ناعب ، أو زَفَر زافر ، إلا كُنتُم أنباعه وأنصار ه . يأهل العراق : ألم تَنهَكُم المواعند ، ولم تَرْ جُو كم الوقائم . ثم التفت إلى أهل الشام ، فتال : يأهل الشام ، أنا لكم كالظليم (٢) الرامح (١) عن فراخه ، يُنفي عنها المدر ، و يباعد عنها الحبَجَر ، وَيَكتُها من العلم ، و يعميها من النشاب . يأهل الشام : أتم الجُنة والرّداء ، وأتم من العُداء ، وأتم المُذاة والرّداء ، وأتم

ومن وعظ الحجاج مارواه للبرَّد فى الكامل قال :كان الحجاج بن يوسف يقول على المنبر :

أيها الناس: أقْدَعُوا هذه الأَنْشُرَ فَإِنها أَسْأَلُ شيء إذا أَعطيَتْ ، وأَمنعُ شيء إذا سُنُلَتْ ، فرحم الله امراً جعل لنفسه خِطامًا وزِمامًا ، فقادها بخطامها إلى طاعة الله ، وعطفها بزمامها عن معصية الله ، فإنى رأيت الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاه .

وكان يقول : إن امرأً أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ر به ، أو يستغفر من ذنبه ، أو يفكر فى ميعاده لجدير أن تطول حسرته يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) استعانكم . (٢) خالع: ثائر جان .

<sup>(</sup>٣) الظلم : ذكر النعام .

<sup>(</sup>٤) الرامح: الضارب برجله .

 <sup>(</sup>٥) الحذاء . القدوة ، من حذاه إذا فعل فعله .

## الادب في حياة الحجاج

للك غير ناس مامر" بك من كون الحبواج أحد الأربعة الذين لم يلحنوا فى جدا أو هزل ، كما تذكر بلاء فى إنجام حروف الهجاء العربى وعمله على تحويل ديوان العراق إلى العربية هذا الى ما سنذكره موزعا فى أبواب للذكرة من إحيائه للأدب وسماعه من الشمراء وللبالغة فى مثوبتهم وتوجيههم ، وإرسالهم الى الخليفة مشد فوعين برأيه ، فقد فعل ذلك بجرير حتى صار من شعراء الخليفة ، كذلك سنحد ثلك عن رأيه الصائب وقو يحته النقادة عند ما مدحته ليلى الأخيلية بقولما : غلام إذا هزاً القناة سقاها . فقال لها : قولى همام لاغلام .

أما الشهادة القائمة على بلاغته وقوّة تأثيره ، فهى خطبه وكتبه الني مرّ بك كثير منها وقد عرفت تأثير هسنده الخطب ، وتلك الكتب فى إلزام الطاعة ، وتهدئة الثورة وهى و إن كانت لا تحتاج فى إثبات فضلها إلى دليل ، ولكنا نسوق لك رأيًا لأحد معاصرى الحجاج تدرك منت كيف كان وقع كلامه واختلابه للألباب ؟ . يقول مالك ابن دينار : مارأيت أحداً أبين من الحجاج إنه كان ليرق المنبر فيذكر إحسانه إلى أهل المراق وصفحه عنهم ، وإسامهم إليه ، حتى إلى لأحسبه صادقا ، وأظهم كاذبين . ألست ترى أن مالكا يظهر لك حسيرته من تأثير الحجاج بكلامه ، وكيف أنه يستقد ألست ترى أن مالكا يظهر لك حسيرته من تأثير الحجاج بكلامه ، وكيف أنه يستقد ظلمه لهم وإساءته إليهم ؟ ، حتى إذا سمع كلامه انقلب اعتقاده إلى حين . ولا شك أن هذا من فضل البيان كالتصوير البارغ الذى يريك الصورة خارجة وليست بخارجة ، أو داخلة ، وليست بداخلة .

و إن التتبع لكلام الحجاج ايرى له مسحة خاصة ، وأساليب استقلّ باستعمالهـ ا من بين معاصريه ، وأحسن استخلاصها من كلام العرب وعاداتهم ، فصار له فضل شيوصها وتداولهـا . ولعل لنشأته البـــدوية أثراً كبيراً فى اهتدائه إليها ، فحاكنا نرى لغيره مثل قوله : « لأعصبنكم عصبالسلمة» ، و «مايقعقع لى بالشنان» ، و «لأضر بنكم ضرب غرائب الأبل ، وكذلك عرف الحجاج بالاستشهاد بالرجز ، والإكثار من رواية غريب الشعر .

#### عبد الحيد الكاتب

[ نسبه ] : هو عبد الحميد بن يمحي مولى بنى عامر ، وللموالى فى الدولة الأموية حديث يجب أن تقف عليه تستطيع فهم ما أحاط بعبد الحميد من ملابسات .

# الموالى في عصر بني أمية

هم فى الأصل الذين صاروا سبيا للعرب ، فتر قوهم فى المحار بين يتولون أمرهم ، فيسترقونهم أو يستقونهم ، وينسب المولى إلى أسسياده الدين ملكوا رقه ، فيميش مستظلاً بظلهم ، وتنشأ ذرّيته على ذلك الولام .

ولقد اقتضت سياسة بنى أمية الغض من شأن من ليس عر بيًّا ، فاضطهدوا هؤلاء الموالى حتى حار بوا فى جيوشهم بلاعطاء ، أو أعطوهموه مصردًا محسوبًا .

ولم يكن جميع الموالى من طبقة واحدة ولا أمة واحدة ، بل كان منهم من الفرس والروم ، ومنهم من ينتهى نسبه إلى ملوك الدولتين ، أو الأشراف فيهما كما كان منهم الحبش والسودان والتمك والله بر ، وكل من فتح العرب بلادهم . لذلك كان أثر هؤلاء الموالى عظها ، فأفادوا الأمة العربية بما حلوا معهم من نظام ، وحربة ، وذكاه ، وعلم ، وصناعة ، وثو أن بنى أمية أفسحوا المجال لمؤلاء الموالى ، واطمأنوا إليهم ، ولم يقصوهم عن أعمال الدولة لمجاوا للأمة العربية بما كان فى المصر العباسي الذي كانت سياسية عن أعمال الدولة مينوا المؤلاء والإفضاء إليهم بتدبير شئون الدولة .

لقدكان من أثر اضطهاد الأمويين للموالى أن أقبل هؤلاء على العلم ، يحصلونه ، واللغة المربية يحذفونها ليجعلوا ذلك زلني إلى أســــادهم ، ولينالوا به نصيباً من عطفهم ، وليستروابه مسبة الرق وعاره ، فكان منهم أئمة الدّين ، ومصابيح الهدى ، وأعلام اللغة على حين شغل العرب بالرياسة وتديير الملك ، وولاية الأمصار والدفاع عن الملك ، أو التيام بمناهضته .

#### حياة عبد الحميد

نشأ بالشام والدولة الأموية مدبرة ، وأمورها مضطربة ، والخلافة قد ذهبت هيبتها ، وتطلع إليها كلّ طامع ، فكثرت لذلك الحروب ، وتوالى خلع الطاعة ، وشــــفل الخلفاء بالدانى عن القاص حتى عششت الدعوة إلى العباســيين ، وأفرخت فى خراسان ، ثم اكتسحت الدولة الأموية أسرع اكتساح لضمف المقاومة ، ولصيرورة الدولة إلى الشيخوخة المبكرة ، إذ لم يكن قد مضى عليها فى الحكم غير تسعين سنة ، وهى فى أعمار الدول قليلة ، ولكن الأمويين عبل إليهم الضعف عما أسرفوا فى الظلم ، وحسفوا فى الجباية ، حتى قلت مواردهم ، وضعف شأنهم .

كان أوّل أمره يعلم الصبيان ، ويتنقل فى البلاد ، حتى عرف فضله مروان من محمد ، وكان والياً على الجزيرة وأرمينية ، فاتحذه كاتباً له ، فالرم خدمته ، وأخلص له ، وحرص مروان على الانتفاع به ، فلما صارت الحلافة إليه سنة ١٧٧ هـ أبقاه كاتب الدولة اعترافا له بسابقة خدمته ، والتحاساً للاتفاع بذكائه و بلاغته . و يروى أنه كان فى مجلس مروان حين وصل إليه خبر الخلافة ، فسجد مروان ومن معه شكراً الله ، ولم يسجد عبد الحميد ،

فقال له مروان : لم لا تسجد ؟ فقال : على أن كنت معنا فطرت عنا . قال : إذن تطير معى ، فقال عبد الحميد : الآن يطيب السجود ، وسجد .

لبث مروان خليفة خمس سنين عانى فيها كلّ شــــد"ة ، فقد خرج عليه عبد الله ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بالكوفة ودعا لنفسه ، وانفتم إليه من الشيمة عدد عظيم ، ولكن ثورة عبد الله هذا قد أخدها والى العراق عبد الله بن عمر ابن عبد الدزيز ، وكان الناس يحيونه لسيرة أبيه ومعدلته .

أما الشام فقد كانت أمصاره دائمة الاضطراب على مروان ، فانفض عليب أهل حمس ، ثم أهل النوطة ، ثم أهل فلسطين ، فانتصر مروان على كل هؤلاء ، ثم حسن بعض الدعاة لسليان بن هشام بن عبد الملك أن يطالب بالحلافة ، فطالب أهل الشام ، فأتوه من كل وجيب ، وكانت موقعة هائلة بين سليان ومروان ، فانهزم سليان ، وأحصيت الفتلى ، فكانت ثلاثين ألفاً .

ولقد طمع الخوارج فى ضعف الدولة ، فاســـتولوا على الــكوفة ، وكانت لهم مع مروان جولات استمرّت مدّة طويلة .

وفى ربيع الأوّل سنة ١٣٢٪ ه بويع بالكوفة لأبى العباس السفاح أوّل خلفاء العباسيين ، فأرسل الجند تتعقب مروان حتى الثقوا على نهر الزاب ، فقتل من جنود مروان كثير وانهزم إلى ،صر ، فتبعه العباسيون حتى عثروا به فى دير بقرية بوصير من مصر ، وقتل اليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة ١٣٢ ه ، وانتهت بقتله دولة بنى مروان .

ولا شك أن عبد الحميد قاسى مع مروان حرّ هــذه النار ، فإن ما عرف له من الوفاء جعله لا يتخلى عن حدمته ، وقد طلب منه مروان حين اشـــتد عليه الطلب ، وتتابست هزأتمه، أن يتحوّل إلى المباسيين ، وقال : إن القوم محتاجون إليك لأدبك ، وإن إعجابهم بك يدعوهم إلى حسن الظنّ بك ، فاستأمن إليهم ، وألحهر الغدر بى فاطك تنفعنى في حياتى أو بعد ممـاتى ، فقال عبد الحميد :

أُسِرٌ وَفَاءَ ثُمُ أُظْهِرُ غَـدْرَةً فَنَ لَى بِعُذْرٍ يُوسِعُ الناسَ ظاهرُهُ

ثم قال : يا أمير المؤمنين ، إن الذي أمرتنى به أنفع الأمرين إليك وأقبحما بى ، ولكنى سأصبر حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك . فلما قتل مروان استخفى عبد الحيد ، فغمز عليه عند صديقه ابن المقفع ، وفاجأهما الطلب ، وهما فى بيت ، فقال الذين دخاوا : أيكا عبد الحيد ، فيكا عبد الحيد ؟ فقال كل منها : أنا ، خوفا على صاحبه إلى أن عرف عبد الحيد . فأخذ ، وسلمه السفاح إلى عبد الجبار صاحب شرطته ، فكان يحمى طستاً ويضعه على رأسه حتى مات سنة ١٩٧٧ ه .

# تعلم عبد الحميد وعمله

نشأ عبد الحيدكا ينشأ أولاد الوالى مقبلين على الدراسة ، فتحرّج فى علام زمانه من قراءة الترآن ، ورواية الشعر ، والإلمام بالحساب والأخبار وتلك عدة الكاتب فى تلك الأيام . وقد استوفى عبدالحيدكل ما يستعد به أهل زمانه من الرتزقة بالعلم ، وساعده على ذلك طبع مُوّات وذكاء موروث ، وكان أستاذه الذى تخرّج عليه هوختنه سالم مولى هشام بن عبد الملك ، وقد عرف سالم هذا بحذق اللغة اليونانية والنقل منها ، وأثن فات عبد الحيد أن يكون عارفاً بغير العربية ، فإنه لم يفته أن يتلفذ لهذا الرجل ، فيعرف منه أسرار تلك اللغى ، ويجرى على يديه ذلك الإبداع الذى عرف به فى تنويع بدء الرسائل واختتامها ، ومراعاة فروق تلتزم فيها على تعدد أنواعها ، فيكون لصورة العهد خلاف صورة التولية وللإخوانيات غير ما للديوانيات عما سسنفصله فى موضعه من خلاف صورة التولية وللإخوانيات غير ما للديوانيات عما سسنفصله فى موضعه من هذه الترجة .

وقد سبق سالم تلميذه بشىء من هــذا ، ولكن عمل عبد الحميد كان أثمّ وأوفى ، فاستحق أن يقال عنه: « بدئت الرسائل سبد الحميد . . »

لما انتقل عبدالحيد مع مروان إلى دار الخلافة اشترك معه في عمله للضيمن مناهضة

الواثبين على الخلافة ، وكان يكتب له كتبه إلى للوالين ، وتهديده إلى الخارجين ، وعهوده لله لاة والقضاة .

ولقد ذكروا أنه كتب عن مروان كتابًا إلى صاحب الدعوة بخراسان يدعوه إليه ، وضمنه ما لو قرئ لأدّى الى وقوع الخلاف والقشل فى صفوف العباسيين ، وقال لمروان : قد كتبت كتابا متى قرأه بطل تدييره ، فإن يكن ذلك و إلا فالهـــلاك ، وكان الكتاب لكبره يحمل على جل ، فلما وصل الى أبى مسلم أمر بإحراقه ولم يقرأه ، وكتب على جذاذة منه الى مروان :

عما السيف أسطار البلاغة وانتحى عليك أيُوث الفاب مِن كُل بَانِب وكان لإنشاء الوسائل ديوان وفيه كتاب لمكان العمل من الاتساع ، ولصيرورة الدولة إلى نظام مستقر وعمل موزع كما هو الشأن فى الأمم التى قطمت فى الحضارة شوطاً . وكان عبد الحميد سيد هؤلاء المكتاب ورئيسهم . وهذه رسالته إلى الكتاب يوصيهم فيها بمرفة كتاب الله والفرائض ، وعلم العربية ، ورواية الأشعار ، وحذق التاريخ ، فيها بمرفة كتاب الله عنها . على أدب النفس بالرفق فى الماملة ، وحسن الصحبة ، وسترى ذلك فها نقل إليك منها .

# أثر عبد الحميد في الكتابة

يقولون إن عبد الحميد أول من أطال التحميدات فى أوائل الكتب وكررًها فى فصولها. وأنه رسم لها رسوما فى بدئها وختامها ، وجمل للإطناب مواضع ، وللإيجاز أخرى ، فكان بذلك شيخ كتاب الرسائل على الإطلاق .

لقد أطال عبد الحميد التحميدات حقًا ، فإنه بعد أن كانت صيغة الحمد كما مر" بك فى رسائل العصرالمـاضى تذكر بعبارة واحدة فى جملة واحدة ، توسم فيها عبدالحميد حتى

كذلك كان الختام مختلفاً وصورته القديمة والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، وقد لا تذكر بركاته ، وقد يختم بإن شاء الله ، فيقولون : فإن رأيت أن تفعل ذلك فعلت موفقا إن شاء الله أو ( فرأيك في ذلك موفقاً إن شاء الله أو ( فرأيك في ذلك موفقاً إن شاء الله ) وقد يكون بالحسبلة كقولهم : حسبنا الله وضم الوكيل ، أو حسبي الله وضم الوكيل ، وأكثر ما يكون ذلك في المشارطات والمناشير ونحوها ، وتختم العهود بمثل ، وكني بالله شهيداً ، وتختم العهود بمثل ، وكني بالله شهيداً ، وتختم التعزية في الإخوانيات بقولهم : إنا لله وإنا إليه راجعون .

كذلك جمل عبد الحميد للإطناب مواضع فجعله فى أخبار الفتوح ، فكانت تبنى على إشـــباع القول ، وتكثير الألفاظ للتحريف بقدر النعمة ، وتفخيم أسم الملك ، كذلك كانت الكتابة تطال فى الحث على التهيؤ للمدوّ ، فيبسط فيها القول بوصف العزائم ، وقوّة الهمم ، و إثارة الحمية ، وسرعة الحركة ، وطى المراحل ، وتخييل أسباب النصر ، والوثوق بمونة الله . وكذلك تطال فى الوعد والوعيد والإحاد والاذمام من الخليفة إلى

من يكتب إليه ، لينشرح صدر المشمر المحسن وينبسط أمله ، وليرهب المقصر ، ويزلزل به موقفه فيسهل ارتداعه ، و إقراره بالطاعة وعودته إلى الحظيرة .

وكان الإيجاز فى الكتابة إلى نواب الملك بالاستيحاش من العدو ، فلا يعمد إلى تهويل أمر العدو فتضمف القلوب ، ولا تهوينه فيحصل الاغترار . كذلك يلجأ إلى الإيجاز فى أمر لا يراد إعلانه من مثل هزيمة ، أو تغيير رسم ، أوتكليف رعية ، أو أن تكون الكتابة إلى الوالى أو المرءوس فى أمر أو نهى .

ولسنا نرى فضل عبد الحميد يقف عند هـذا النظام الذى أجراه على الرسائل وقيدها ، فإنه و إن دل على ذكاه وصدق حس و إدراك لحقائق الفروق فى التعبير ، فليس يدل على الملكة القوية ، والمقدرة النامة ، وحسن النصوير للعنى ، والوصول به إلى قلب السام ، وغير ذلك من صفات البلاغة التي تحت فى عبد الحميد ، وتجمعت له خصائصها و إن أدل على فضل عبد الحميد أن تقول إنه لم يتكاهره لفظ ، ولم يستمص عليه معنى ، ولم يعتره فنور ، بل كانت معانيه وألفاظه تجرى جريان العذب على شـفاه الظمأى ، وأنك تقرأ له الرسالة فتطول عليك ، وتخشى عليه أن يصير إلى الوهن ، أو ينتهى إلى السقط ، قتراه فى آخرها كثأنه فى أو كما سلاسة وعدو بة وتدفقا فى المانى ، وتنويا فى الأساليب .

هذا هو فضل عبد الحيد الذي جاء فوجد الكتابة متيدة ، ففك تيودها، ومتمثرة فأجراها على أذلالها، وضيقة المطن ومنقطعة النفس، فأطال من أقاسها ومد من روحها. فهذا هو الاختراع في الكتابة ، وهذا هو الابتداع الذي يصح أن نذكره لمن نريد أن نجعله شيخ الكتاب وسيدهم ، وهو جدير بهذا الوصف بعد ما بان لك أنه استطاع مالم يفعله الأوائل ، وأنه حافظ على فضــــيلة السابقين من الجزالة والأحكام ، وزاد عليها الإسباغ وإطالة الذيل .

و إن الناظر فىرسائل عبد الحميد ايرى الرجل واسع النفكير، مستقصيا للمانى مرتباً لها ، متوغلا فى غامضها متناولا لسهلها وصعبها ، وذلك شأن من تثقف أحسن تثقيف وحصف فكره أتم حصافة . ولا يكون ذلك إلا بمواناة الطبع وحدة الذكاء ، ثم بالعلم النظرى الواسع للدى . وهذا ما يحملنا على اعتقاد أن عبد الحيد إن فاته معرفة لفة غير المر بية لم يفت به أن وعمى كل ما ترجم إليها على يد ختنه أوغيره من النقلة ، وقد كان النقل من اللغات بدأ فى هذه الأيام ، فان المقفع نقل كثيراً من كتب الفرس ، وأشهرها كليلة ودمنة ، فلم يفت عبد الحميد الاطلاع على كل ما ترجم فى أيامه .

فى كتاب صبيح الأعشى جزء ٢ ص ١٨٤ : قال أبو هلال المسكرى : ومن عرف ترتيب الممانى ، واستعمل الألفاظ على وجوهها بلغة من الافات ، ثم انتقل إلى لفة أخرى تهيأ له فيها من صنعة الكلام ما تهيأ له فى الأولى . ألا ترى أن عبد الحيد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التى رسمها لمن بعده من اللسان الفارسى وحولها إلى اللسان العربى .

## آراء الناس في عبد الحميد

كان أحمد بن يوسف يقول: فى رسائل عبد الحيد ألفاظ محككة ، وتجارب عنكة . وتجارب عنكة . وتالي وقال إبراهيم بن العباس الصولى: كان الكلام معانا له ما تمنيت كلام أحد من الكتاب يكون لى مثل كلامه . وقال أبو جعفر المنصور غلبتنا بنو أمية بثلاثة : بالحجاج ، وعبد الحميد ، والموادئ البعلبكي .

وقال قاضى القضاة ابن خلكان :كان فى الكتابة وفى كلّ فن من العلم والأدب إماما ، وعنه أخذ للترساون ، ولطريقته لزموا ، ولآثاره اقتفوا ، وهو الذى سهل سبل البلاغة .

وسأله يوما بعض المعجبين بأدبه عن سرّ نبوغه فى الكتابة فقال : حفظ كلام الأصلع ( يريدعليًّا كرّم الله وجهه ) ، وقال ابن نباتة (١) في كتابه : سرح الميون ،

 <sup>(</sup>۱) ابن نباتة هو جال الدین مجد بن جب بن جاتة الصری المتوفی سنة ۷۹۸ ه وهو شارح الرسالة الهزایة لابن زیدون ، وهو شاص له دیوان شعر مطبوع .

# بماذج من كلام عبد الحميد الكاتب

ليس لعبد الحيـــد الكاتب كتاب يجمع رسائله كما هو الشأن في رسائل البلغاء ، كديم الزمان والصابى وأضرابهما : ولكنك تمجــدها موزمة في الكتب ، وفي دار الكتب الملكية مجموعة خطية فيها بعض رسائله ، ومن أشهر تلك الرسائل رسالته إلى الكتاب ، وهي برمتها في مقدّمة ابن خلدون فارجم إليها كاملة هناك ، ولكنا نقل إليك بعضا منها فيه غنية .

## رسالة عبد الحميد إلى الكتاب

قال فى أو ملى : أما بعد حفظكم الله ، يأهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم وأرشدكم ، فإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمين ، ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا ، و إن كاموا فى الحلقة سسواء . وصرفهم (٢) فى صنوف الصناعات ، وضروب الحاولات إلى أسباب معاشهم ، وأبواب رزقهم ، فجملكم معشر الكتاب فى أشرف الجهات ، أهل الأدب والمروءات ، والعسلم والزانة ، بكر تنتظم للخلاف محاسنُها ، وتسستقيم أمورُها ، وبنصائحكم يُمشلح الله للخلق سلطانَهم ، وتعمُّر بُلهانهم ، لا يستغنى للك عنكم ، ولايوجد كافي (٢) إلا منكم ،

<sup>(</sup>١) صرفهم : وجههم .

<sup>(</sup>٢) كاف: قادر على الأمر ناهض به .

فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التى بها يســــمعون ، وأبصارهم التى بها يبصرون ، وأنستهم التى بها ينطقون ، وأيديهم التى بها يبطشون ، فأمتعكم الله بمــا خصكم من فضل صناعتكم ، ولا نزع عنكم ما أضفاه (١) من النعمة عليكم .

#### ومنهـــا

فتنافسوا يا معشر المكتاب فى صنوف الآداب ، وتفهموا فى الدين ، وابدءوا بعلم كتاب الله عزّ وجل والفرائض،ثم العربية ، فإنها يقاف (٢٢ ألسنتكم . ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم ، وارووا الأشعار ، واعرفوا غريبها ومعانيها ، وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها ، فإن ذلك مُمينٌ لكم على ما تسمو إليه همكم . ولا تضيّعوا النظر فى الحساب ، فإنه قوام كتّاب الخراج ، وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنينيها ودينها ، وستنساف (٢٠ الأمور ومحاقرها . فإنها مدّلة الرقاب، مَفْسَدَةٌ المكتاب، وترهوا صناعتكم عن الدنايا ، واربئوا بأنفسكم عن المسعاية والنيمة وما فيه أهل الجهالات .

#### Д,

ومن رسائله رسالة الشَّطْرُ عُمِ<sup>(٤)</sup> ، وهى ماكتبه عن الخليفة إلى الأمصار يأمر الولاة بالضرب على أيدى المستهترين بهـذه اللعبة . وقد شاعت إذ ذاك حتى صوفحت الناس عن أمور معاشهم ومعادهم ، وسننقلها إليك برمتها لأنها غير شائعة فيا بين يديك من الكتب قال :

<sup>(</sup>١) أسبغه وأطاله .

 <sup>(</sup>۲) الثقاف: ما يقوم به الرمح .

<sup>(</sup>٢) السفساف : ألحقير من الرمور . (٤) في الفاموس أنه بكسر الشينولا تفتح ، وقبل الكسر أفصح .

# رسالة الشّــــــطُرَنْج

أما بعد ، فإن الله شرع دينه بإنهاج سبله ، و إيضاح معالمه بأظهار فرائضه ، و بعث رسله إلى خلقه دلالة لهم على ربو بيته ، واحتجاجا عليهم برسالته ومقدّما إليهم بإنذاره ووعيده \_ ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حى عن بينة \_ ثم ختم بنبيه صلى الله عليه وحيه ، وقفي به رسله ، وابتعثه لإحياء دينه الدارس مرتضياً له ، حين انطمست الأعلام مختفية ، وتشتت السبل متفرقة ، وَعَفَت الآثار دارسة ، وسطم رَهَج (١٦) الفتن وابتدأ قتام الظلم . واستهد الشرك ، وأسدف الكفر ، وظهر أولياء الشيطان لطموس الأعلام ، ونطق زعيم الباطل بسكتة الحق ، واستطرق الجور ، واقطر سُلهب(٢٢)الفتنة ، واستُشرم لقاحها(٢٣) وطبقت الأرض ظلمة كفر وغيابة فساد ، فصدع(٤) بالحق مأموراً ، و بلغ الرَّسَالةُ معصومًا وفلج الإسلام وأهله دالا لهم على الراشد، وقائدًا لهم إلى الهداية ، ومنيرًا لهم أعلام الحق ضاحية ، ومرشداً لهم إلى استفتاح باب الرحمة و إعلان عروة النجاة ، موضًّا لهم سبل النواية ، زاجرًا لهم عن طريق الضلال محذرًا لهم من الهلكة ، موعزا إليهم في التقدمة ، ضاربًا لهم الحدود على مايتقون من الأمور و يخشون ، وما إليه يسارعون ويطلبون ، صابرًا نفســـه على الأذى والتكذيب، داعيًا لهم بالترغيب والترهيب ، حريصًا عليهم متحننا على كافتهم ، عزيزًا عليــه عَنَتُهُم (٥٠) . رءوفا بهم رحيا ، تَقْدُمُه شفقته عليهم وعنايته برشـــــــدهم إلى تجريد الطاب إلى ربه فيما فيه بقاء النعمة عليهم وسلامة أديانهم ، وتخفيف آصار<sup>(١)</sup> الأوزار عنهم ، حتى قبضه الله إليه.

<sup>(</sup>١) الرهج : الغيار .

 <sup>(</sup>٢) الملهب من الرجال : الطويل ، ومن الخيل ما عظم وطالت عظامه .

<sup>(</sup>٣) استضرم: أوقد. ثقاح النار: مآعد به من حطب .

<sup>(</sup>٤) الفاعل ضمير يعود على النبي .

<sup>(</sup>٥) العنت : المثقة .

<sup>(ُ</sup>٣) آصار : جمع إصر بمعنى الذنب .

صلى الله عليه وسلم ناصحاً منتصحاً ، أميناً مأمونا . قد بلغ الرسالة ، وأدَّى النصيحة ، وقام بالحقّ ، وعدل عمود الدّين حتى اعتدل ميله . وأذلَّ الشرك وأهله ، وأنجز الله له وعده ، وأراه صدق أســـبابه في إكاله للمسلمين دينه ، واستقامة سننه فيهم ، وظهور شرائعـــه عليهم . قد أبان لهم مو بقات الأعمال ومُفظِّمات<sup>(۱)</sup> الذنوب . ومُبهُظات<sup>(۲)</sup> وأوضح لهم أعلام <sup>(٣٢</sup> الحقّ، ومنازل للراشد ، وطرق الهدى ، وأبواب النجاة ، ومعالق العصمة . غير مدخر لهم نصحاً ولامبتغ في إرشادهم غُنها .

فكان فيما تقدم إليهم فيه نهيه ، وأعلمهم سوء عاقبته ، وحـــذّرهم إصْره ، وأوعز إليهم ناهياً وواعظاً وزاجراً الاعتكاف على هذه التماثيل من الشطريج، والمواصلة عليها لما فى ذلك من عظيم الإثم ، ومو بق الوزر مع مشغلتها عن طلب المعاش ، و إضرارها بالمقول ومنعها من حضور الصلوات في مواقيتها مع المسلمين . . وقد بلغ أميرَ المؤمنين أن ناساً من قبلك من أهل الإسلام قد ألهجم (٤٠) الشيطان بها وجمعهم عليها ، وألف بينهم فيها ، فهم معتكنون عليها من للن صبحهم إلى تمساهم مُلهية لهم عن الصلاحات شاعلة لهم عما أمروا به من القيام بسنن دينهم ، وافترض عليهم من شرائع أعمالهم . مع مداعبتهم فيها ، وسوء لفظهم عليها ، وأن ذلك من فعلهم ظاهر. في الأندية والمجالس غير منكر ولا معيب، ولا مستفظع عند أهل الفقه، وذوى الورع والأديان والأسنان،منهم فأ كبر أمير المؤمنين ذلك وأعظمه وكرهه واستكبره ، وعلم أن الشيطان عند ما يئس من بلوغ إرادته في معاصي الله عزَّ وجلَّ بمصر المسلمين ، ومجمعهم صُراحاً وجهاراً ، أقدم بهم على شبهة مهلكة ، وزين لهم ورطة موبقة ، وغرَّهم بمكيدة إرادة استهوائهم بالخدع ، واجتيالهم (٥) بالشبه ، والمراصد الخفية المشكلة . وكل مقيم على معصية الله ، صغرت أو

<sup>(</sup>١) أفظع الأمر كفظع (ككرم) . (٢) بهظه الأمر : ثفل عليه ، ولم أعثر على أبهظه ولعله استعملها مزاوجة لمنظمات .

<sup>(</sup>٣) أعلام : جمع علم ، وهو ماينصب في الطريق لهداية السائر .

<sup>(</sup>٤) ألهجهم : جعلهم يلهجون بها أى يديمون ذكرها ، والمراد أنهم مولعون بها . (٥) اجتاله : حوَّله عن قصده . ويحتمل أن يكون واحتبالُهم أي اصطيادهم .

كبرت مستحلا لها مُشيداً بها<sup>(۱)</sup> مظهراً لارتكابه إياها ، غير حذر عتاب الله عزّ وجلّ ولا خالف مكروهاً فيها ولا رَعِب من حلول سطوته عليها حتى تلحقه المنية فتختلجه <sup>(۱)</sup> وهو مصرّ عليها غيرُ تأثب إلى الله منها ، ولا مستغفر من ارتكابه إياها . فكم قد أقام على مو بقات الآثام ، وكبائر الذنوب حتى سرّ به نُحرَّم <sup>(۱)</sup> أيامه

وقد أحب أمير المؤمنين أن يتقدم إليهم فيا بلغه عنهم وأن ينذرهم و يُؤعز إليهم، و يدمهم ما في أعناقهم عليها ، ومالهم في قبول ذلك من الحفظ وعليهم فيه وتقدم إلى ما الوزر بدلك فيهم وأشده في أسواقهم وجميع أنديتهم وأوعز إليهم فيه وتقدم إلى عامل شرطتك في إنهاك ( المعقوبة لمن رفع إليه من أهل الاعتكاف عليها ، والاظهار للعب بها وإطالة حبسب ه في ضيق وصَنْك . وطرح اسمه من ديوان أمير المؤمنين ورأيه ( ) . ولا يجدن أحد عندك هوادة ( ) فالتقمير في حق الله عز وجل والتعدى الأحكامه فتحل بنفسك ما يسوءك عاقبة ومغبة ، وتعرض به ليَمَرُ ( ) الله عز وجل و ونكاله . واكتب إلى أمير المؤمنين ما يكون منك ان شاء الله والسلام .

## صورة تحميد له فی کتاب فتح

الحد لله العلى مكانه ، المدير برهانه ، العزيز سلطانه ، للثابتة كماته ، الشافية آياته ، النافذ قضاؤه ، الصادق وعده ، الذى قدر على خلقه بملك<sup>(A)</sup> ، وعز في سماواته بعظمته ،

<sup>(</sup>١) رافياً صوته .

 <sup>(</sup>٣) تترعه. (٣) خرّم الدى. وخرمه: فرق أجزاءه، ومعنى عزم أيامه: أيامه الفليلة، لأن الجميع إذا تصدع قلّ.

<sup>(</sup>٤) إنهاك العقوبة : المبالغة فيها .

<sup>(</sup>٥) أى الحسن .

<sup>(</sup>٦) الهوادة : اللين والضعف .

٧) غير (كعنب ) : أحداث الدهم .

<sup>(</sup>٨) ملك (مثلثة) : أى قدرة .

#### إخو انباته

كتب إلى أخيه في مولود وكان أوّل مارزقه الله .

أما بعد : فإنه ليس مما أتعرف من مواهبالله نعمة خصصت عزيتها . وأصفيت بخصيصت عزيتها . وأصفيت بخصيصت كانت أمر لى من هبة الله لى ، ولدا سميته فلانا ، وأملت ببقائه بعدى حياة وذكرى وحسن خلافة فى حُرْمتى و إشراكه لى فى دعائه ، شافعاً لى إلى ربه عند خلواته فى صلاته وحجه ، وكل موطن من مواطن طاعته ، فإذا نظرت إلى شسخصه تحرك به وجدى ، وظهر به سرورى ، وتعطفت (١) عليه من أنسة (٢) الولد ، وتوات عنى وحشة الوحدة . فأنا به جدل فى مغيبى ومشهدى ، أحاول مس جسده بيدى فى النَّلم ، وتارة أعاقه وأر شِعُهُ ، ليس يَعدله (٢) عندى عظيات الفوائد ولامنقيسات (١) الرغائب ، سرق به واهبه لى على حين حاجتى ، فشد به أزرى ، وحملنى من شكره فيه ماقد آدنى

<sup>(</sup>١) تعطف : السطف وأنحني .

<sup>(</sup>٢) الأنسة: الأنس بالميء.

<sup>(</sup>٣) عدله (كضرب ) : ساواه .

<sup>(</sup>٤) شيء منفس كمخرج: يتنافس فيه .

بثقل حمل النعم السالفة إلى به المقرونة سراؤها فى العجب بمــا يتداركنى من رقة الشفقة عليه مخافة مجاذبة المنايا إياد ، ووجلا من عواصف الأيام عليه .

فأسأل الله المندى من علينا بحسن صنعه (`` في الأرحام ، تأديبه بالله كاء ، وحراسته ، بالسافية ، وأن يرزقنا شكر ما حمَّلنا فيه وفي غيره ، وأن يجعل ما يهب لنا من سلامته ، والمدّة في عره مُرْ صَدَا ('` بالزيادة ، مقرونا بالمافيسة ، محوطا من المكروه ، فأنه المنان بالمهاهب والواهب للمنى ، لاشر بك له .

حملنى على الكتاب إليك لعلم ماسررت به علمى بحالك فيه وشَرِكَتُك<sup>(٢)</sup> إلى في كل نعمة أسداها إلى ولى النعم (وأهل الشكر أولى بالمزيد من الله جَلَّ ذكره). والسلام عليك .

وكتب عن مروان إلى هشام يمزيه عن امرأة من حظاياه :

إن الله أمتم أمير للثرمنين من أيسته وقرينته متاعا مدّه إلى أجل مسمى . فلما تحت لله مواهب الله وعلى أمير الثركر عند بقائها والصبر عند ذهابها أنفس منها في المنقلب ، وأرجع في الميزان ، وأسلى في الموض ، فالحد لله رب المالمين ، وإنا لله وإنا إليه راجون .

وكتب إلى أهله وهو منهزم مع مروان :

أما بعد: فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور ، فن ساعده الحظر فيها سكن إليها ، ومن عضته بنابها ذمها ساخطا عليها وشكاها مستزيدا لها ، وقد كانت أذاقتنا أفاويق (١٠) استحليناها ، ثم جَمت (٥) بنا نافرة ورمحتنا (١) مُوسَلِّية فلُح عذبها ، وخشن لينها ، فأبعد تنا عن الأوطان ، وفرقتنا من الإخوان ، فالدار نازحة ،

<sup>(</sup>١) أى حياطته وصيانته ، وذلك صنع من الله جميل وإحسان كبير .

 <sup>(</sup>۲) مفروناً . (۳) شرکه (کفرح) شارکه .

<sup>(</sup>٤) أَفَاوِبَق : جَمَ أَفُواق وهي جَم فَيْقَةٍ . والفَيْقَة : مَاتَجِمَع مَنِ اللَّبِن بِينِ الحَلْبَيْنِ .

<sup>(</sup>٥) جمحت الدابة : غلبت راكبها .

<sup>(</sup>٦) رمحت الدابة : رفست .

والطيربا رحة (1). وقد كتبت والأيام تزيدنا منكم بعداً و إليكم وجداً ، فإن تتم البلية إلى أقصى مدتنها يكن آخر العهد بكم و بنا ، و إن يلحقنا ظفر جارح من أغلفار من يليكم نرجم إليكم بذل الإسار والذل شر جار . نسأل الله الذى يعرّ من يشاء ، ويذل من يشاء أن يهب لنا ولكم ألفة جامعة فى دارأمنة تجمع سلامة الأبدان والأديان، فإنه ربّ العالمين وأرحم الراحين .

ومن أمثلة إيجازه ما كتبه موصياً بشخص: حقّ موصل كتابى إليك (٢٧ كخة على إد جعلك موضاً لأمله ، ورآنى أهلا لحاجته ، وقد أنجرت حاجته فصدّق أمله (٢٧). ومنها ما كتبه إلى أحد عمال مروان ، وقد أهدى إلى الخليفة عبداً أسود ، فأمره بالإجابة ذاما مختصراً ، فكتب : لو وجدت لونا شرًا من الســـواد ، وعدداً أقل من الواحد لأهدته .

## نمـاذج من خطابة هذا العصر

قدم معاوية للدينة عام الجاعة ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : أما بعد فإنى والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ، ولا مسرّة بولايتى ، ولكنى جالدتكم بسينى هذا مجالدة . ولقد رُضْتُ ('') لكم نفسى على عمل ابن أبى قُحافة ، وأَرَدْتُها (°) على عمل عمر ، فنفرت من ذلك يفاراً شديداً . وأردتها على سُنَيّات ('' عثمان ، فأبت على م ، فسلكت بها

<sup>(</sup>١) الباوح من الطير مامر من ميامنك إلى مياسرك وهو يتشاءم به .

<sup>(</sup>٢) للجملة تنمة تفهم من المقام، وأصلها حتى موصلكتابي إليك عليك:أي إن حقه عليك كمقه عليًّا.

<sup>(</sup>٣) أى اجعله صادقاً .

<sup>(</sup>٤) راض نفسه على الأمر : حملها عليه .

<sup>(</sup>٥) أردتها: حملتها .

 <sup>(</sup>٦) سنيات عبان : سنواته الشديدة والتصغير للتعظيم . قالوا وقع في السنيات البيض وهي مســنوات اشتددن على أهل للدينة ، وقبل أبيضا أصابتنا شنة حزاء : أي جدب .

طريقاً لى ولكم فيه منفعة : مؤاكلة حسنة ومشاربة جيلة " ، فإن لم تجدونى خيركم ، فإن خيركم ، فإن خيركم ، فإن خيركم ، فإن خيركم ، وإن لم يكن منكم والله السين على من كلسيف له ، وإن لم يكن منكم تجدونى أقوم بحقكم كله فاقبلوا منى بعضه ، فإن أتاكم منى خير فاقبلوه ، فإن السيل اذا جاء أثرى () وإن قل أغنى () . وإياكم والفتنة فإنها تفسد الميشة وتكثر النعمة .

Ä

كان آخر خطبة خطبها معاوية أن صعد للنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قبض على لحيته وقال : أيها الناس أنا من زرع قد استخصد وقد طالت عليكم إمرتى حتى مللتكم ومَلاِتمونى ، وتنميت فراقكم وتمنيتم فراقى . و إنه لايأتيكم بعدى إلا من هو شرّ منى كا لم يأتكم قبلي إلا من كان خيرًا منى . و إنه من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه . اللهم إنى قد أحبت لقاءك فأحبب لقائى . ثم نزل فيا صعد للنبر بعدها حتى مات .

Ä

لما قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير دخل الكوفة ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

أيها الناس: إن الحرب صعبة مرّة ، وإن السيلم أم<sup>ا</sup>ن ومسرّة<sup>(٣)</sup> ، وقد زَبَنَتْنَا<sup>(1)</sup> الحرب وزبنّاها فعرفناها وألفناها . فنحن بنوها وهى أثننا . أيها الناس : فاستقيموا<sup>(٥)</sup> على شُرُّل الهدى ، ودعوا الأهواء الرُّدية ، وتجنبوا فراق جاعات السلمين .

<sup>(</sup>١) أثرى :كثر المـال وجعل الناس أغنياء .

 <sup>(</sup>۲) الرى . كار المثان وجمل النا
 (۲) أى أغنى عن المسألة .

<sup>(</sup>٣) رواية صبح الأعشى منّ ومبرة .

<sup>(</sup>٤) دفعتنا.

ف الكلام حذف والتقدير إذا عرفتم حالنا فاستقيموا .

ولا تُسكَفُونا أعمال المهاجرين الأوّاين ، وأتم لا تعبلون أعالهم . ولا أطلنكم 
تزدادون بعد الوعظة إلاشرًا ، ولن نزداد بعدالإعذار (١٠) إليكم والحجة عليكم إلاعقوبة ، 
فن شاء منكم أن يعود لمثلها فليعد ، فإيما مثلي ومثلكم كما قال قيس بن رفاعة : 
من يَصْل نارى بلا ذنب ولاترَة يَصْل بنار كريم غَسيْر غدَّار (٢٠) 
أنا النسنديرُ لكم متى مجاهرة كي لا ألام على نقمي و إنذار (٢٠) 
فإن عَصَدْيم مقالى اليوم فاعترفوا أنْ سوف تلقون خريًا ظاهر المار 
لتَرْجِعُن أحاديثًا مُلمَّن الله عند عن فإنِّى له رهْن إعْمار (١٠) 
أقيم عَوْجَته إن كان ذا عوج كما يُقوَّم في شَعْ النَّبهُ البارى 
وصاحبُ الوثر ليْسَ الدَّهْ مُدْرِكُه 
عند دو إنَّى لدرّاكُ أوتار

åb.

ويروى أنه لما أتى عبد الله بن الزيير خبر قتل مصعب بن الزيير خطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنه أتانا خبر قتل للصعب فسررنا به واكتأبنا له . فأما السرور فلما قدّر له من الشهادة وحيز له من الثواب . وأما الكآبة : فلوعة يجدها الحيم عند فراق حميمه ، وإنا والله ما نموت حَبَعاً (٢٧ كميتة آل العاص ، وإنما نموت والله قتلا بالرماح، وقصما (٧٧ تحت ظلال السيوف، فإن يهلك المُعتَّب فإن في آل الزير خاناً منه .

<sup>(</sup>١) الإعذار : تقديم مايعذر معه المرء لو عاقب وآخذ وذلك بالنصح والارشاد .

<sup>(</sup>٢) ترة : ثأر . يصل نارى : يتعرض لى .

<sup>(</sup>٣) على نهيى: أى ترك نهيى . (٤) مامنة : يلمنها كل إنسان . الدلج والعالجة والا<sub>ع</sub>دلاج : السير من أول الليل . والادّلاج : السير من آخره . والسوى : المعيى ليلا عامة .

<sup>(</sup>o) الإصحار : الخروج إلى الصحراء . يقال أنا رهن بكذا أى مرهون له : أى ثابت عايه

<sup>(</sup>٦) الحبج: انتفاخ البطن.

<sup>(</sup>٧) قصعه : ضربه .

#.

خطب عمر بن عبد العزيز يوما ، فكان من خطبته قوله :

ما الجزع بما لا بدّ منه ، وما الطمع فيا لا يرجى ، وما الحيلة بما سيزول ؟ . و إنما الشيء من أصله ، فقد منت قبلنا أصول نحن فروعها ، ف بقاء فرع بعد أصله ، إنما الناس فى الدنيا أغراض تنتضل فيهم النايا ، وهم فيها نهب المصائب مع كلّ جرعة شرق، وفى كل أكلة غَصَص . لاينالون نعمة إلا بغراق أخرى، ولا يُممّر مُممّو يوما من عوم إلا بهدم آخر من أجله ، وأتم أعوان الحتوف على أنفسكم . فأين المَهرَب بما هو كأن ، و إنما نتقلب فى قدرة الطالب ، فما أصغر المصيبة اليوم مع عظيم الفائدة غلاً ،

#### خطبـة زياد ١٠٠ البتراء

قدم زياد البصرة واليا لمعاوية على العراق وخُرَاسان وسِجِيتْتان، والفسق بالبصرة ظاهر فاش ، فخطب أهلها خطبة بتراء لم يحمد الله فيها ، وهي :

أما بُعد ، فإن الجهالة الجَهْلاء (٢٦) ، والضلالة السَّمْياء (٢٦) ، والنَّيُّ الْمُوفَى بأهله على

 <sup>(</sup>١) ولد زياد السنة الأولى من الهجرة . وكان منسذ صغره ذكيا سديد الرأى استاحقه معاوية بعد
 قتل على لجمله أخاه . وتوفي سنة ٥٣٠ هـ .

وقیسل فی نسبه: إن الحارث بن كامة طبیب العرب كانت له أمة تسمی سمیسة وعید پسمی: عبیدا وكان رومیا فزوج العبد من الأمة فولدت له زیادا . وقد استكتبه أبو موسی الأشعری والی البصرة من قبل محرثم ظهر نبوغه . واعترف أبو سفیان بأنه ابنه حملت به أمه و أبوسفیان مصرك ورأی علی فیه إیاء ولسانا . ثم استامته معاورة بعد مون علی .

<sup>(</sup>٢) الجهلاء : الشديدة .

<sup>(</sup>٣) العمياء : التي يعبى فيها الناس ونسبة العمى إليها مجاز عقلى .

النار ما فيه سُمُهاؤكم ، ويشتمل عليه حُلَماؤكم : من الأمور العِظام يَنْبُتُ فيها الصفير، ولا يتحاشى عنها الكبير، كأ نكم لم تقرءواكتاب الله ولم نسمعوا ما أعده من الثواب الكريم لأهل طاعت، ، والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السرمدي الذي لا يزول ، أفتكونون كمن طرفت<sup>(١)</sup> عينه الدنيا ، وسدَّت مسامعه الشهوات ، واختار الفانية على الباقية . ولا تذكرون أ نكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه من ترككم الضعيف يقهر ، و يؤخذ ماله ، ما هذه المواخير<sup>(٢٢)</sup> للنصو بة ، والضعيفةُ المسلو بة فى النهار المبصر والعدد غير قليل ؟ ألم يكن منكم نهاة تمنع الغواة عن دلج<sup>(٢)</sup> الليل وغارة النهار ؟ قرَّبتم القرابة وباعدتم الدِّين ! تمتذَّرون بغير العذر ، وتُنْضُون على المختلس . كل أمرئ منكم يذب عن سفيهه صنيعَ من لايخاف عاقبة ، ولا يرجو معاداً ، ما أنتم بالعلماء ، ولقد اتَّبعتم السفهاء ، فلم يزل بكم ماترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرمٌ الإسلام ، ثم أطرقوا وراءكم كُنوسا(؛) في مكانس الريب. حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما و إحراقا . إني رأيت آخر هذا الأمر لايصلح إلا : ــا صلح به أوَّله : لين في غير ضعف وشدة في غير عنف . و إنى أقسم بالله لآخذنَّ الولَّ بالمولى، والمقيم بالظاعن ، والمقبل بالمدبر ، والمطيع بالعاصي ، والصحيح منكم في نفسه بالسقيم حتى يلتي الرجل منكم أخاه ، فيقول : أنج سعدُ فقد هلك سُعَيدُ (٥)، أو تستقيم لى قنا تكم. إن كذبة المنبر بلقاء<sup>(٣)</sup> مشهورة ، فإذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكم معميتى ، و إذا

 <sup>(</sup>١) طرفه عن الشيء: صرفه عنه وامرأة مطروفة بالرحال منصرفة عن زوجها اليهم ، وطرفت عينه الدنيا صرفته إليها وإلى زخرفها . وقبل المنى جعاته لاينصر شيئا أى لايمنى بنبرهما .

 <sup>(</sup>٧) المواخير: جم مأخور وهو بيت الربية .
 (٣) دلج الليل : السير في أوله . والراد مطاق السير فيه ، والسكلام كناية عن التلصس .

<sup>(</sup>۲) ديج الدين . الساير في الوقع . و الراء تسلق السير عليه الحالم . (٤) كنوس : جمع كانس وهو الظبي يشخل كناسه . المسكانس : جمع مكنس وهو السكناس

مثل يضرب في تتابع المدر. وأصل التل أن ضبة بن طابحة كان له ابنان سعد وسعيد فنفرت له
إبل فخرجا في بنائها فوجدها سحيد فردها أما سعيد فانه فلفر به الحارث بن كعب قفتله وكان ضبة إذا رأى سوادا بالبل قال أسعد أم سعيد.

 <sup>(</sup>٦) البلق : سواد وبياض وارتفاع التجميل إلى الفخذين ، والمراد واضحة مشهورة .

سمعتموها منى فاغتمزوها في ، واعلموا أن عندى أمثالهـا . من نُقُب منكم عليه ، فأنا ضامن لمـا ذهب منه ، فا يَّاى ودلج الليل فإنى لا أوتى بمدلج إلاسفكت دمه ، وقد أجلتكم فى ذلك بمقدار ما يأتى الخبر الكوفة ، و يرجع إليكم فإياى ودعوى الجاهلية (١٦ فإني لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت لسانه ، وقد أحدثتم أحداثا لم تكن ، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة : فمن غرّق قوما غرقناه ، ومن أحرق قوما أحرقناه ، ومن نقب ببتاً نَهَبْنَا عن قلبه ، ومن نبش قبرًا دفَّاه فيه حيًّا . فكُفُّوا عني ألسنتكم وأيديكم أكفف عنكم يدى ولسانى ولا يظهرن من أحد منكم ريبة بخلاف ماعليه عامتكم إلاضربت عنقه . وقد كانت بيني و بين أقوام إحَنْ (٢٦) ، فجملت ذلك دَبْر أذني وتحت قدمي ، فمن كان محسنا فليزدد في إحسانه ، ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته . إني لو علمت أنأ حدكم قدقتله السلّ من بغضي لمأ كشف له قناعا، ولمأهتك له ستراً حتى يبدي لي صفحته (٣). فَإِنْ فَعَلَ ذَلَكَ لَمْ أَناظره ( <sup>4 )</sup>. فاستأنفوا أمركم ، وأعينوا على أنفسكم <sup>(ه )</sup> ، فَرُبَّ مبتثس بقدومنا سيسر، ومسرور بقدومنا سيبتئس. أيها الناس: إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة ، نسوسكم بسلطان الله ، ونذود عنكم بنيء الله الذي خوَّلنا ، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ، ولكم علينا العدل فيما ولينا ، فاستوجبوا عدلنا وفيتُنا بمناسحتكم لنا . واعلموا أنني مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث : لست محتجبًا عن طالب حاجة ولو أتانى طارةا بليل ، ولاحابساً عطاء ، ولا رزةا عن إبانه ، ولا نُجَمِّراً لكم بعثاً فادعوا الله بالصلاح لأثمتكم ، فإنهم ساستكم المؤدُّ بون ، وكهفكم الذي إليه تأوون ومتى يصلحوا تصاحوا ، ولاتُشر بوا قلو بكم بغضهم فيشتد لذلك غيظكم و يطول له حزنكم ، ولاتذركوا

<sup>(</sup>١) دعوى الجاهلية هي الدعوة إلى العصبية والتفاخر بها وقولهم يالفلان.

<sup>(</sup>٢) إحن : جمع إحنة وهي الحقد .

<sup>(</sup>٣) صفحة الهيء : جانبه .

<sup>(</sup>٤) أناظره: أتمهل عليه .

أى ساعدونا على قيادة أنفسكم وإخضاعها بقهركم لهـا وإحكام أمرها .

حاجتكم ، مع أنه لو استجيب لكم فيهم لكان شرًا لكم . أسأل الله أن يمين كُلاًّ على كلُّ ، وإذا رأيتمونى أنفذ فيكم أمرًا فأنفذوه على أذلاله(١) ، وأيم الله إنَّ لى فيكم لصَرْعَى كثيرة ، فليحذر كل امرى منكم أن يكون من صرعلى .

فقام إليه عبد الله بن الأهتم ، فقال : أشهد أيها الأمير ، لقد أوتيت الحكمة وفصل الخْطاب، فقال: كذبت ذلك نبيُّ الله داود صلوات الله عليه . ثم قام الأحنف بن قيس فقال: إنمـا الثناء بعد البلاء ، والحمد بعد العطاء ، و إنَّا المِرْيْنِي حتى نَبْتَـلي، فقال زياد : صدقت . ثم قام أبو بلال مِرْداس بن أميـــة ، وهو يهمس ويقول : أنبأنا الله بغير ما قلت . قال الله : و إبراهيم الذي ونَّى ألاَّ تزرُ وازرة وِزر أخرى وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأنت تزعم أنكُ تأخذ البرىء بالسقيم ، والمطيع بالداصى ، والمقبل بالمدبر . فسمعها زياد ، ثم قال : ( إنا لا نباغ فيك وفى أصحابك ما نريد حتى نخوض إليكم الباطل خوضاً ) .

# خطبة أبى حمزة الخارجي

دخل أبو حمزة الخلرجي مكة ، (وهو أحد نُسّاك الإباضية<sup>(٢)</sup> وخطبائهم) ، فصمد المنبر ، توكئا على قوس له عربية ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال .

أيها الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايتأخر ولايتقدم إلابا ذن الله وأمره ووحيه . أنزل الله له كتابا بين له فيه مايأتي وماينني ، فلم يكن في شكّ من دينه ولاشبهة فى أمره ، ثم قبضه الله إليه ، وقد علَّم السلمين معالم دينهم ، وولَّى أبا بكر صلاتهم ، فولاه المسلمون أمر دنياهم حين ولاَّه رسول الله أمر دينهم . فقاتل أهل الردة وعمل بالكتاب والسنة ، فمضى لسبيله رضى الله تعالى عنه ، ثم ولَّى عمر بن الحطاب

 <sup>(</sup>١) أذلال: جمع ذل بالكسر أو جمع لامفرد له. والمعنى على أصله ومجراء .
 (٢) نسبة إلى عبد الله بن إباض من زغماء الحوارج .

رضى الله عنه ، فسار سيرة صاحبه وعمل بالكتاب والســـنة ، وجبى النَّيء ، وفرض الأعطية ، وجمع الناس في شهر رمضان ، وجلد في الحرثم انين ، وغزا العدو في بلادهم ومضى لسبيله رضى الله تعالى عنه . ثم ولى عثمان بن عفان فسار ستّ سنين بســـيرة صاحبيــه وكان دونهما ، ثم سار في الستّ الأواخر بمـا أحبط به الأوائل ، ثم مضى لسبيله رضي الله تعالى عنـــه . ثم وتى على بن أبي طالب فلم يبلغ من الحق قصدا ، ولم يرفع له منارًا ، ثم مضى لسبيله رضى الله تعالى عنه ، ثم وكَّى معاوية بن أبي سفيان لمين رسول الله واس لمينه اتخذ عباد الله خَو لاً(١)، ومال الله دُولاً(١) ودينه دَعَلاً(١). شم مضى لسبيله فالعنوه لعنه الله . ثم ولَّى يزيد بن معاوية : يزيد الحور ، يزيد القرود ، و يزيد الفهود . الفاسق في بطنه ، المأبون في فرجه . (ثم اقتصَّهم خليفة خليفة ، فلما عبد الملك، الفاسق في بطنه ، المأبون في فرجه الذي لم يؤنس منه رشد، وقد قال الله في أموال اليتامى : « قَانِ ٓ آ نَشَرُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَ اَلَمُمْ » ، فأمر أمة محمـــد أعظم . يأكل الحرام ، ويشرب الحر ، ويلبس الحلة قُوْمَتْ بألف دينار قد ضربت فيها الأبشار (<sup>()</sup> ، وهتكت الأستار ، وأخذت من غير حلها . حَبَابة عن يمينه ، وسَلاَّمة (٥) عن يساره تغنيانه حتى إذا أخذ الشراب منه كلّ مأخذ قدَّ ثو به ، ثم التفت إلى إحداها ، فقال : ألا أطير ؟ نعم فَطِرْ إلى امنة الله ، وحريق ناره ، وأليم عذابه .

أما بنو أمية فنرقة ضلالة و بطشهم بطش جَبَرَيّة (٢٠ يَاخذون بالظّنة ، ويقضون

الحول : العبيد والاماء وغيرهم من الحاشية لا واحسد له يقال للغرد والجم والذكر والمؤنث . وقبل الواحد خائل .

 <sup>(</sup>٢) الدولة: العقبة في المال ( تبادلة ) والمراد باتخاذه دولا أن يعطى هذا مرة وهذا مرة .

 <sup>(</sup>٣) الدغل: مايدخل فى الأمر فيفسده ، والمراد أنهم اتخذوا دين الله وسيلة للاصاد والظلم بدل أن
 يكون وسيلة للاصلاح والمدل .

<sup>(</sup>٤) الأبشار : جم بشر وهو جم بشرة وهي ظاهر جلد الانسان أو غيره .

حبابة وسلامة : مفنيتان سنذ كرهما في باب الفناء في آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٦) الجبرية خلاف الفدرية ، وقيل التسكين لحن أو هو الصواب والتحريك للازدواج .

وأما هـذه الشيع فشيع ظاهرت بكتاب الله وأعلنت الفرية على الله ، لم يفارقوا الناس ببصر نافذ فى الدين ، ولا بعلم نافذ فى الترآن، ينقمون المجمية على أهلها و يعملون إذا مولوا بها ، يصرّون على الفتنة ، ولا يعرفون الحرج منها . جفاة عن القرآن ، أتباع كمان ، يؤملون الدول فى بعث الموتى ، ويعتقدون الرجعة إلى الدنيا . قلدوا دينهم رجلا لا ينظر لهم \_ قاتلهمالله أتى يؤفكون \_ . ثم أقبل على أهل الحباز، فقال : يأهل الحباذ ، أميرون فى بالعالم بنتابهم في يؤمكون أمهم شباب ، وهل كان أسحاب رسول الله إلا شبابًا ؟ أما والله إلى المنتاب به يفركم فى معادكم ، ولولا أستغلل بغيركم عنكم ما تركت الأخذ فوق أيديكم . شباب والله مكتهلون فى شبابهم ، غضيضة عن الشر أعينهم ، الأخذ فوق أيديكم . شباب والله مكتهلون فى شبابهم ، غضيضة من الشر أعينهم ، اللهل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن ،كلا من أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا الهلى منحنية أطرام ربّ بآية من ذكر الجنة بكى شوقا وأنوفهم وجباههم ، واستقلوا ذلك فى جنب الله ، حتى إذا رأوا السهام قد فُوقت (الرمام) حقد أشر عت المكتبة بصواعق وأترقت ، استخوا بوعيد الكتبية لوعيد الله . وركدت الكتبة بصواعق اللوت وَبرقت ، استخوا بوعيد الكتبية لوعيد الله . ومقدى الشباب منهم الشباب منهم والوس و برقت ، استخوا بوعيد الكتبية لوعيد الله . ومقدى الشباب منهم الموت و برقت ، استخوا بوعيد الكتبية لوعيد الله . ومقدى الشباب منهم الموت و برقت ، استخوا بوعيد الكتبية لوعيد الله . ومقدى الشباب منهم الموت و برقت ، استخوا بوعيد الكتبية لوعيد اله . ومقدى الشباب منهم

 <sup>(</sup>١) فوقت : ركبت فىالأقواس للرمى .

<sup>(</sup>۲) أشرعت الرماح: سددت وصوبت.

<sup>(</sup>٣) انتضيت : سلت وأخرجت من أتمادها .

قُدُمًا (١) حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسب ، وتخضَّبَتْ بالدماء محاسن وجهه ، فأمر مت إلدماء محاسن وجهه ، فأمر مت إليه سباغ الأوض ، وانحطت إليه طأيرُ السهاء ، فكم من عين فى مناقير طير طالما بكى صاحبها فى جوف الليسل من خوف الله ، وكم من كفّ زالت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل بالسجود لله . ثم قال : (أوَّة أوّة أوّة أوّة) ، ثم بكى ونزل .

# نماذج من كتابة هذا العصر

كتب الحجاج إلى عبد الملك فى شـــأن عروة بن الزبير، وكان عروة عاملا على البين، ولجأ إلى عبد الملك :

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد : فإنَّ فَوَذَانَ المعترضين بك وحلول الجانحين إلى الكث بساحتك ، واستلانهم دَمَث أخلاقك ، وسحمة عفوك كالعارض (۱۲ المبرق لأعدائه ، لا يعدم له شائما (۲۰ ، رجاء استهالة عفوك ، و إذا أَذْنِيَ الناس بالدفع عن الجرائم كان ذلك تمرينا لهم على إضاعة الحقوق مع كلَّ ضال "، والناس عبيد العصا هُمْ على الشدة أشد استباقا منهم على اللّين . ولنا قبل عُرْوَةً بنَّ الزُّ يُرِّ مال من مال الله ، وفي استخراجه منه قطع لطعع غيره ، فليبعث به أمير المؤمنين إن رأى ذلك والسلام .

فكتب إليه عبد الملك :

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد : فإن أمير المؤمنين رآك مع ثقته بنصيحتك خابطاً فى السياسة خبط عشواء الليل ، فإن رأيك الذى يسوّل لك أن الناس عبيد العصا هو الذى أخرج رجالات العرب إلى الوثوب عليـــك ، وإذا أخْر جَت<sup>ِّ (٤)</sup> العامة بعنف

<sup>(</sup>١) القدم: المضى أمام أمام .

<sup>(</sup>٢) العارض : السحاب .

 <sup>(</sup>٣) الشائم : الناظر إلى البرق أين اتجه .
 (٤) أحرجت : ضيق عليها .

السياسة كان (أوشك (۱) وثوبا عليك عند الفرصة ، ثم لا يلتفتون إلى ضلال الداعى ولا هداه ، إذا رجوا بذلك إدراك الثأر منك ، ولقد وَلِيَتِ المراقَ قَبْلَك ساسة ولا هداه ، وكانوا عليهم أصاح منهم عليك ، وليستد أحمى أنوفا (۲) وأقرب من عمياء الجهالة ، وكانوا عليهم أصاح منهم عليك ، وليسندة واللين أهلون ، والإفراط في العفو أفضلُ من الإفراط في العقوبة ، والسلام .

وكتب الحجاج إلى قَطَرَى بن الفَحاءة :

بسم الله الرحمن الرحيم . من الحجاج بن يوسف إلى قطرى بن الفجاءة .

سلام عليك ، الموحد الله ، والمصلى عليه محمد عليه السلام . أما بعد ، فإنك مَرَ قَت من الدّين مروق السهم من الرّميَّة قد علمت حين تَجَرَّ ثَمَّتُ (٢) ذلك أنك عاص لله ، ولولاة أمره ، غيراً أنك أعرابي جلف أمى تستطم الكشرة وتشتني بالتمرة والأمورعليك حسرة ، خرجت ليتناوُل شَسَدة بَهِ ، فلحق بك طَفَامُ صَالُوا (١) ما صَليت به من العيش يهزُّون الرماح ويستنشئون (٥) الرياح على خوف وجَهْد من أمورهم . وما أصبحوا ينتطرون أعظم مما جهاوا معرفته . ثم أهلكم الله بنَرْ حين (٢) ، والسلام

فأجابه قطرى : من قطرى بن الفحاءة إلى الحجاج بن يوسف :

سلام على الهداة من الولاة الذين يَرْ عَوْن حريم الله و يرهبون نِقَمه ، فالحمد لله على ماأظهر من دينه ، وأظّلَم <sup>(۲)</sup> به من أهل السفالة وهَدَن به من الشلالة ، ونصر به عند استخفافك بحقه . كتبت إلى تذكر أنى أعرابي جأنُّ أستطعم السكر شرة وأشتني

<sup>(</sup>١) أوشك: أسرع.

<sup>(</sup>۲) أقوى غضبا .

 <sup>(</sup>٣) تجرثم الهيء: أخذ معظمه .

 <sup>(</sup>٤) صلى الرجل النار: قاس حرها .

 <sup>(</sup>٥) استنقأ الذَّب الريخ: شمها . والمراد باستنشاء الرياح تعرّف ماتحماه من دلالة طى الحصب والنيث وذلك لما هم فيه من جهد .

<sup>(</sup>٦) النزح : استخراج ماء البار، والمراد هنا استنفاد قوتهم بهجمتين لاغير .

 <sup>(</sup>٧) الظلم : العرج ، وأظلمه جعله يعرج. والمنى أن أهل السفالة غير مستقيمين فى أمورهم كما لايستقيم الأهر ج فى مشهته .

بالترة ، ولممرى يابن أم (١) الحجاج إنك لميت في حييلتك ، مُعلَّخَمِّ (٢) في طريقتك ، واه في وثيقتك ، لا تعرف الله ولا تجزع في خطيئتك ، ينست واستياست من ربك . فالشيطان قرينك لا تجاذبه وتاقك . ولاننازعه خناقك . فالحد لله الذي لوشاء أبرز لى صَفْحَتَك ، وأوضح لى طَلْمتك . فوالذي نفسُ قَطَرِيّ بيده لَمرفْت أن مقارعة الأبطال ليست كتصدير المقال . مع أنى أرجوأن يُدْحِض (٢) الله حجتك ، وأن يُعتَمِني مجتلك.

كتب عروة بن الزبير إلى الوليد بن عبد الملك يشفع لكَمُّب بن قيس :

بسم الله الرحمن الرحيم لولم يكن لكعب من قديم حرمته ماينفر له عظيم جريرته لوجب ألا تحرمه التَّفَيُّو بظلال عفوك الذي تأمُّلُه القلوب ، ولا تَتَمَلَّقُ به الذَّفوب ، وقد استشفع بى إليك ، فَوَيْقَتُ له منك بعفو لا يَعْلِطه سُخْط . فحقق أمله في وصدَّق نسم فيك تجد الشكر وافيًا بالنعمة .

كتب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر إلى بعض إخوانه :

أما بعد: فقد عاقنى الشك فى أمرك عن عزيمة الرأى فيك ، وذلك أنك ابتدأتنى بلطف عن غير خبرة ، ثم أعقبتنى جفاء عن غير جريرة ، فأطمعنى أو ّلك فى إخائك ، وأيأسنى آخرك من وفائك ، فلا أنا فى اليوم مجمع لك اطراحا ، ولا أنا فى غد وانتظاره منك على ثقة . فسبحان من لو شاء كشف بإيضاح الرأى فى أمرك عن عزيمة الشك " فيك ، فاجتمعنا على ائتلاف ، أو افترقنا على اختلاف ، والسلام .

وكتب وهو في السجن إلى أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة يستعطفه :

<sup>(</sup>١) نسبة الرجل إلى أمه كناية عن عدم معرفة أبيه : أي انه ابن زنية .

 <sup>(</sup>٢) اطلخم كاطرخم : يمعنى كل بصره . والعنى أنه ضال لا يبصر الهدى والصواب .

<sup>(</sup>٣) يقال دحضت الحجة : أي بطلت ، وأدحضتها أي أبطلتها .

عارية ، والصنائع مرعية . وماالنعم عليك وعلينا فيك يمنزور نداها ، ولا يمباوغ مداها . فنبه للتفكيرقلبك ، واتق الله ربك ، وأعط من نفسك من هوتحتك ماتحب أن مطيك من هوفوقك : من العدل والرأفة ، والأمن من الخافة ، فقد أنعم الله عليك بأن فوض أمورنا إليك ، فاعرف لنا لين شكر النعمة ، واغتفارمس الشدة ، والرضاء عما رضلت ، والقناعة بما هويت ، فإن علينا من سَمْك (١) الحديد وثِقَله(٢) أذى شديداً ، مع معالجة الأغلال ، وقلة رحمة الممال الذين تسهيلُهم الغلظةُ وتيسيرُهم الفظاطةُ ، و إيرادهم (٣٣ علينا الغموم، وتوجيهُهُم إلينا الهمومُ . زيارتُهم الحراسةُ ، و بشارتُهم الأياسةُ . فإليك بعد الله نرفع كربة الشكوى ، ونشكو شدَّة البلوى ، فمتى تُمَلُ إلينا طَرُفا ، وتُولناً منك عَطفا تجد عندنا نُصْحًا صريحًا ، ووُدًّا صحيحًا لا يُضَيِّمُ مثلُك مثلَه ، ولا يَنْفي مثلُك أهله . فارع حرمة من أدركت بحرمته ، واعرف حجة من فَلَجْتَ بحجته ، فإن الناس من حوضك روَالا ( الله ونحن منه ظماله . يمشون في الأَبراد ( ) ونحن نَحْجل ( ) في الأقياد بمد الخير والسعة ، والخفض والدعة . والله المستعانُ وعليه التُّكُلاَن . صريح الأخبار ، مَنْجَى الأبرار ، الناسُ من دولتنا في رَخاء ونحن منها في بَلاء . حين أمن الخائفون ، ورَجَــع الهـار بون رزقنا الله منك التَّحَنُّن ، وظاهَرَ علينا من التَّدَمْن ، فإنك أمين ٣ مستودّغ، ورائية مُصْطَنَعُ ، والسلام ورحمة الله .

<sup>(</sup>١) السمك : الغلظ والثخانة .

<sup>(</sup>٢) الثقل (كمنب): ضد الحقة ، أما الثفل (كحمل) فهو هو في المعني .

أي مابوردونه علمنا ويأتوننا مه هو النم .

<sup>(</sup>٤) رواء : جم ريان وكذلك ظماء .

 <sup>(</sup>٥) الأبراد: جم برد، وهوالحلة.

الحجل والحجلان : المعي المتقارب الحطا .

## صفة الإمام العادل

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصرى لمـا ولَى الخلافة . أن يكتب إليه بصغة الإمام العادل ، فكتب إليه الحسن ، رحمها الله ورضى عنهما :

أعلم يا أمير المؤمنين أن الإمام المادل قوام كلّ مائل ، وقصد كلّ جاثر ، وصلاح كلّ فاصد ، وقوة كلّ ضعيف ، ونصفة كلّ مظلوم ، ومفرّع كلّ ملهوف ، والإمام المدل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله الرفيق ، الذي يرتاد لها أهليب المرعى ويندُودها عن مراتع الهذكة ، ويحميها من السباع ، ويَكَنْتُها من أذى الحرّ والدّر ، الإمام المدل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على وَلَده (لا يسمى لهم صفاراً ويعلمهم كباراً ، ويكتسب لهم في حياته ، ويدخر لهم بعد مماته . والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب المنفيقة ، البرة الرفيقة بولدها ، حلته كرّها وربته طفلا ، تسهر الشفيقة ، البرة الرفيقة بولدها ، حلته كرّها وربته طفلا ، تسهر بشهره ، وتسكن بسكونه ، م تر ضعه تارة ، وتنظيه أخرى ، وتفرح بهافيت ، و بعد منافق بسلاحه ، وتشكر بساده . والإمام المدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوائح ، تصلّع الجوائح بصلاحه ، كلام الله وورسمهم ، وينظر إلى الله ويُربهم ، وينقاد إلى الله ويتبودكم ، فلا تكن كلام الله وورسمهم ، وينظر إلى الله ويُربهم ، وينقاد إلى الله ويتمودكم ، فلا تكن يا أمير المؤمنين أن الله أنزل القمال ، وشرّة الهيال ، فاقتر أهساك الله كميد اشجنه جا إذا أناها من يتلها ، وإن الله المحاود ليز عبر عبها عن الخبائث والفواحش ، فكيف بها إذا أناها من يتلها ، وإن الله أنزل القماص حياة لمباده ، فكيف بها إذا أتاها من يتلها ، وإن الله أنزل القماص حياة لمباده ، فكيف بها إذا أتاها من يتلها ، وإن الله أنزل القماص حياة لمباده ، فكيف بها إذا أتاها من يتلها ، وإن الله أنزل القماص حياة لمباده ، فكيف بها إذا أتاها من يتلها ، وياته المؤمنين أن الله أنزل القماص حياة لمباده ، فكيف بها إذا قاها من يتلها ، وإن الله أنزل القماص حياة لمباده ، فكيف بها إذا قاها من يتلها أمير المؤمنين أن الله أنزل المؤمنين أن الله أنزل المهم والم يقتم المها من يقتمت لهم ، واذكر يا أمير المؤمنين أن الله أنزل المهم المؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمها والمها والمها والمها والمؤمنية وا

 <sup>(</sup>١) الوله بالتحريك وبالفم وبالكسر : واحمد وجم وقد يجمع على أولاد . والسكانب هنا
 قد استمداء جما .
 (٢) الكره بالفم : الكرامة . وبالفتم المثقة وهو المراد هنا .

الموت وما بعده وقلّة أشياهك ١٠٠ عنده وأنصارك عليه فتروّد له ولما بعده من الفرع المؤرد. واعلم يأسير المؤمنين أن لك منزلا غير مَنْزِلك النحافت فيه يطول فيه واؤك وينه منزلا غير مَنْزِلك النحافت فيه يطول فيه واؤك وينه منزلا غير مَنْزِلك النحافت فيه يطول فيه واؤك المؤمنين أخه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه و واذكر يا أمير المؤمنين إذا مُهثر ما في القبور وحُمّة لله من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه و واذكر يا أمير المؤمنين إذا مُهثر ما في القبور وحُمّة لم يفادر صغيرة ولا كبيرة لا أحساها والأمر المؤمنين في عباد الله يحكم الجاهلين ، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ، فإنهم لا يرقبون في الله إلا ولا ذِبّة ، فتبُوع بأوزارك ، وتحيل أتقالك وأتقالا مع أقالك ، ولا يَغُرَّنُك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ، ويأ كلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك لا تَنْقُرُ إلى قدرتك غذاً وأنت مأسور في حيائل الموت وموقوف بين يدى الله في عجم من الملائكة والنبيين وللرسلين ، وقد عَنَتِ الوجوه ليحى القيم . إني يا أمير المؤمنين إن لم أبلغ بعظبى ما بلنه أو لو النهى من قبلى ، لم الك يرجو له في ذلك من العافية والصحة ، والسلام عليك ورحة الله و مركاته .

# الأجوبة والمحاورات

 <sup>(</sup>١) الأشياع: جمع شيعة ، وشيعة الرجل أنصاره يقال للواحد والجمع .

وتحدّ ثمت أنديتهم . وكان أكثر هذا القول بديهة وارتجالا لمكان للكة فيهم ، وغلبة الطبع عليهم، ولفطرتهم التى جعلتهم يتناولون أمورهم من قريب لايتكلفون ولايتعمقون، فإذا وصف أحدهم فإتما يصف من الشىء ظاهره ، و إذا حدّث فإنما يصوّر مشاعره .

و إذا عجبنا من محاوراتهم وأجو بتهم فى جاهليتهم ، وراعنا منها حسن القصد ، وتمـام الإيجاز ، وإصابة المَتَرَّ وتطبيق المَفصِل ، فقد كانت فى عصر بنى أمية أدعى إلى المجب إذ بان فيها أثر الحَصَافة ودقة الفكر ، للم والحـكمة اللذين أفادوهما من الإسلام.

و إن أوّل خلاف حدث فى الإسلام واستوجب الحوار هو الخلاف بين الأنصار والماجرين فى أيّهم أحقّ بالخلافة : هل هم القرشيون قرابة النبيّ وقومه ، أم أنصاره الذين آزروه وأذاعوا دينه ؟

ثم كان خلاف آخر يوم قتل عبان ، يقول بنو أمية بوجوب القصاص أوّلا من قتلة على عبان ، ثم ينظر الناس في اختيار خليفة لهم ، و يرى على ومن تابعه أنه لايقيم الحدّ على الفتلة إلا خليفة يتولّى جميع شئون السلمين ، ومنها إقامة هذا الحدّ ، فحلافة على التي بايعه عليها الناس ماضية يجب على جميع المسلمين الدخول فيها ، و إلا عدّوا خارجين على الجماعة .

ثم كان خلاف ثالث يوم التحكيم بين على ومعاوية وظهور الخوارج الذين يخطئون عليًّا فى قبوله ، وهم الذين دعوه أوَّلا إليه ، وقد قالوا بتكفير على " ، وطالبوه بالإقرار على نفســــه بالِكفر حتى يعودوا إلى حظيرته ، وقد ناقشهم على " ، وأرسل إليهم ابن عباس يماورهم في آرائهم ، ولكنهم كانوا معاندين ظهر لهم الحقّ ، ولم ينزلوا على يحكه ، وقد كثرت فرقهم على خلاف بينهما في المعتقد : فنهم من يكفر مرتكب الكبيرة ، ويقول إن العمل جزء من الإيمان ، ومنهم من كفر جميع المسلمين ، وحرّم أكل ذبائهم ومصاهرتهم .

كان أوّل خروج الخوارج إلى حروراء (قرية بقرب الكوفة) ، وهناك أمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسي ، وقد حاربهم على في وقعة النَّهْرُتوان ، وقتل منهم كنيراً ولكنه لم يبدهم . ثم انقسموا قسمين : قسما بالعراق ، وأهم مراكزه « البطائح » ومن هؤلا، نافع بن الأزرق وقطرى ، وهم الذين حاربهم المهلب . وفرعا بجزيرة العرب وهؤلاء قد استولوا على البيامة ، وحضرموت ، والطائف . ومن رؤسئهم : أبو طالوت وتَجْدة بن عامر ، وأبو فُدَيْك .

ويما تناوله الخوارج بالبحث صحة خلافة الخلفاء، فأقرّ وا خلافة أبي بكر وعمر، وستّ سنوات من خلافة عثمان، وخلافة على قبل التحكيم. ثم تناولوا شروط الخلافة فقالوا: يجب أنْ يكون انتخاب الخليفة باختيار حرّ، وليس من الفروري أن يكون قرشيًّا. على أنّ منهم من قال بعدم الحاجة إلى إمام . ثم تناولوا بحوثًا دينية ، فجعلوا العمل جزءًا من الإيمان، فن اعتقد بوحدانية الله ، ونبوّة مجمد ثم لم يعمل فهو كافو .

وأشهر فرقهم : الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق ، وقد كفروا جميع المسلمين ما عداهم ، وأحلوا دماءهم وقالوا : بحرمة التقية ، ووجوب الجهاد ، وتكفير القسكهم ، ووه النين يدينون برأى الخوارج ، ولا يرون القتال في سبيل ذلك ) ما داموا قادر بن على القتال . ومنهم النجدات أتباع نجدة بن عام ، ومن رأيهم أن الكذب أعظم من الزنا وشرب الخر . ومنهم : الطباضية من الزنا وشرب الخر . ومنهم : الطباضية وم أتباع عبد الله بن إباض ، ولا يزال بعض من هؤلاء بالمترب إلى اليوم ، وهؤلاء لم ينالوا في الحكم على مخالفيهم كالأزراقة بل قالوا بحل التزاوج ، والتوارث بينهم و بين شه المسلمين .

كذلك كان من الفرق الإسلامية فرق الشيعة التى كانت ترى آل البيت أولى بالخلافة من غيرهم لرحمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن هؤلاء من غلا فى تفضيل علىّ حتى ادعى له الأوهية .

بدأت فكرة التسبيع بالقول بأن قرابة النبي أولى بميرائه الدينى ، وهو ولاية أم السلين ، فكان العباس وعلى أولى بالخلافة . ثم اتسع قولهم فى الإمامة فقالوا إنها ركن الدين ، ولا يجوز النبي إغفالها ، و إن محداً عليه الصلاة والسلام أوصى لملي ، ولذلك عرف على عندهم بالوصى ، ثم تبع القول بذلك القول بعصمة الإمام ، ولم يكتفوا بذلك ، بل لقد ألمه بعضهم وقالوا عن على " إنه حل فيه جزء إلمى أتحد بجسده ، و به كان يعلم ومصير الخوارج ، بل اعتقد بعضهم أنه كتب على مَسْك جَمْر (جلد جدى) أخبار ما يكون إلى يوم القيامة ، وأن هسذا الكتاب هو الذى ظفر به ابن تُوتْمَرت مؤسس دولة الموحدين بالمغرب كا تبع ذلك أيضاً أن قالوا بالرجمة ، وقائل ذلك هو عبد الله بن سَبًا فإنه قال الميود في النبي وعلى أساس هسذه من قول اليهود في النبي ومن قول النصارى في عيسى ، وعلى أساس هسذه من قول اليهود في النبي إلياس ، ومن قول النصارى في عيسى ، وعلى أساس هسذه النظرية قامت أكبر فرق التشيع ، وهي « الإمامية » ، وهي على العموم تقول بعودة الإمام المنتظ .

كذلك كان من فرق للسلمين المرجئة والمعتزلة والجماعة أهل السنة .

أما المرجئة فقد نشأت بعد الخوارج والشيعة ، ونواة هــنه الفرقة هم الغزاة الذين عادوا إلى المدينة بعد قتل عثان ، فوجدوا الناس قد قسموا أحزابًا ، واستمر الخلاف بينهم ، فانتحى هؤلاء ناحية ، ورأوا رأيًا فيه مسالة للجميع ، فهم لا يخطئون خارجيًا ولا شيميًا ، ولا أمويًّا ، ويرجئون أمرهم إلى الله يوم القيامة . وقيل إن اشــتقاقها من الرجاء الأنهم يرجون لكل مسلم غفران الله . وقد بحث المرجئة بعض أمور فى الدّين ، فقالوا : إن الإيمـان هو الاعتقاد بالقلب ، وإن أعلن للرء الكفر بلسانه . وأما للمتزلة فقد كان من أوائلهم جَعْد الجُهُنيّ ، وغَيْلان الدسقي الذي صلبه هشام ابن عبد الملك ، ويروى : أنّ غيلان هذا رأى يوما ربيمة الرأى ، فقال له : أنت الذي تقول : إن الله يعصى اتقول : إن الله يعصى القدل ، و بنق صفات الله لأنها تدعو إلى النشبيه . وقم مايراه الممتزلة القول بنقى القدر ، و بنقى صفات الله لأنها تدعو إلى النشبيه ، بالمخلوقات ، وننى الرؤية فى الآخرة ، وقد جرى الحلاف فى مسألة مرتكب الكبيرة ، فقال الحوارج : إنه كافر ، وقال أهل السنة إنه مؤمن عاص ، وقال الممتزلة : إنه فى منزلة بين المنزلتين : لا مؤمن ولا كافر ، وعلى أثر هسذه المسألة رأس الممتزلة واصل العربي عطاء لأنه اعتزل بأسحانه يجلس الحسن البصرى .

وقد فشا الجلدل بين هذه الفرق فشواً ظاهراً ، فقد حكى أن الخوارج فى حرب الهلب كانوا يضون السيف من حين إلى حين ، و يجادلون خصومهم ، و يدعون إلى مذهبم ، و يحكى صاحب الأغانى : أن ثابت قطنة لم يقل بالارجاء إلا بعد أن سمع جدال الخوارج مع المرجئة فى خواسان . و يحكى أن شيعياً ومرجئاً اختصا إلى أوّل طالع عليهما فطلع الدّلال ( المخنث ) ، فقالا له : أيهما خير : الشيعى أم المرجى ؟ فقال ما أدرى إلا أن أعلاى شسيعى وأسفلى مرجى . وقد وصل هذا إلى الشعراء ، فكان ذو الرمة قدريا سنيا ، وكان رؤ بة جبريا ( يقول بنني استطاعة المرء ، وأنه كالريشة فى صب الربيح ) ، وأنهما اختصا ، فقال ذو الرمة : والله ما فحس طائر أ فحوصاً ، ولا تقرمص حبح قروم على الذئب أن يا كل

ويقول الراجز :

أيها المنســـمر مَمَّا لا تُهُمَّ إنك إِنْ تَقَدَّرُ لك الحَّى تُحَمَّم ولو عَلَوْتَ شاهقاً من النّــــمَّ كيف توقيك وقد جَفَّ اللَّمَّ

كذلك كان في هذا المصرحوار في الشعر والأدب ، فإن العناية بهما جعلت لهما المجالس التي يشتد فيها الحلاف حتى بلغ من احتدام الجدال والتعصب لشاعر، على شاعر إن كان للشعر فموق ، كما كان للدين فوق ، فكان أنصار الفرزدق يسمون الفرززدقيين، وأنصار جرير يسمون الجريريين .

و إنا لناقلون إليك من كلّ ما مضى أمثلة لتقف على جلتها ، ونترك التفصيل إلى ما تعرق فى كتب الأدب تعثر عايم في مطالعتك .

### امثلة من المحاورات والأجوية

السيفين، وهم متوادون فرجعوا القوم مع على إلى صيفين، وهم متوادون فرجعوا متباغضين أحسداء ما برحوا معسكرهم بصنين حتى فشا فيهم التحكيم (١)، ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق و يتشاتمون، و يضطر بون بالسسياط. يقول الخوارج: يا أعداء الله،

<sup>(1)</sup> لما رأى معاوية رجمان كفة على جميين استشار عمرو بن العاص فأشار عليه أن يرفع المصاحف على الرماح فلما رآما أصحاب على قالوا ماهذا ؟ فقال أصحاب معاوية محكم يبتنا وبيشكم كتاب الله فأدرك على مرى الحديمة في هذا ولكن أصحابه لم يسموا لفؤله وقالوا لايطلب منا محكم كتاب الله أنه ثم ترفض ذلك فقسل على الصحكم واختسر من رجال على أوموسى الأشعرى ، ومن رجال معلوية عمرو بن العامى . واغتى الحكان على خطع الحليقتين وترك الأمر للامة فقعلم أوموسى وقال أيسا المناس أن اقد نظراً في أمر منده الأمة فلم تر أصلح لأمرها وألم لشمها من أمر قد أحج عليه رأي ورأى ممرو ومو أن عنه عليا وساوية وتشعيل الأمم في الأمر في نولوا منهم من أحبرا وإنى قد خلص عالم ومعاوية فاستغباوا أمركم . ثم تنمى وأنسل عمرو فقام مقامه ثم قال قد منا حدا وإنه قد خلص صاحبه وأنا أمناء ما صاحبه كا خلمه ، وأقر صاحبي معاوية قاله ولى عبان والمقال هدف وأنه الناس بقامه . وكان عقد التعكيم قد أهضى في 10 صفر سنة ١٢٧ هو إطها الحكان إلى ومضان.

أدهنتم فى أمرالله وحكّمتم ، ويقول الآخرون : فارقتم إمامنا ومزقتم جماعتنا . فلما دخل على الكوفة لميدخلها معه الحوارج وأتوا حَروراء ، فبعث إليهم على عبد الله بن عباس، فقال ما نفمتم من الحكمين ، وقد قال الله عزّ وجلّ : « إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ أَللهُ ۚ رَبُّيْنَهُمَا ﴾ ، فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم . فقالوا له : أمَّا ما جعل حكمه إلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له ، فهو إليهم كما أمر به . وأما ما حكم فأمضاه ، فليس للمباد أن ينظروا فيه ، فإنه حكم في الزاني مائة جلدة ، وفي السارق بقطع يده ، فليس للمباد أن ينظروا في هذا . قال ابن عباس : فإن الله عزَّ وجل يقول : « يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ » ، فقالوا له : أو نجعل الحكم فى الصيد والحدث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم فى دماء المسلمين ، ثم قالوا : إن هذه الآية بيننا أعدل . عندك ابن العاصي بالأمس يقاتلنا ويسفك دماءنا ، فإن كان عدلا فلسنا بعدول ، وقد أمضى الله الحكم في معاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا ، وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله فأبوه ، ثم كتبتم بينكم وبينهم كتابًا ، وجعلتم بينكم وبينهم الموادعة والاستفاضة ، وقد قطع الله الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت « براءة » إلا من أقرَّ بالجزية . ثم حضر على المجلس ، فسألهم ما أخرجكم علينا ، فقالوا : حكومتكم يوم صفين ، فقال : أَنْشُــدكم الله ، ألست نهيتكم عن قبول التحكيم ، فرددتم على وأبي ، ولما أبيتم الافلك ، اشترطتم على الحكمين أن يحييا ماأحيا القرآن ، وأن يميتا ماأمات القرآن، فإن حكما بحكم القرآن، فليس لنا أن نخالف حكما يحكم بمـا فى القرآن ، و إن أبيا فنحن من حُكمهما بَرّاء . قالوا له : خبرنا أثراء عدلا تحكيم الرجال فىالدماء ؟ قال : إنا لسنا حكمنا الرجال و إنما حكمنا القرآن قالوا : خبرنا عن الأجل ولم جعلتـــــه بينك وبينهم ؟ قال : ليعلم الجاهل ، ويتثبت العالم ، ولعلَّ الله يصلح في هذه الهدنة هــــذه الأمة ، وانتهى الأمر بأن طلبوا من على الحكم على نسه بالكفر وأن يتوب ، فيمودوا إليه فلم يقبل على . . انتهى حديث التحكيم .

٣ — قال معاوية لابن الزبير تنازعنى هذا الأمركانك أحق به منى . قال : لم لا أكون أحق به منك يا معاوية ، وقد اتبع أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان ، واتبع الناس أباك على الكفر ، فقال : غلطت يابن الزبير بعث الله ابن عمى نبيًا فدعا أباك فأجابه ، فما أنت إلا تابع لى ضالاً كنت أم مهديًا .

" - جلس يوما عبد الملك بن مروان ، ومعه خالد وأمية ابنا عبد الله بن الوليد وأدخلت عليه الأموال التي جاءت من عند الحجاج ، فقال : هذا والله التوفير ، وهذه الأمانة لا ما فعل هذا ، وأشار إلى خالد . استعملته على العراق ، فاستعمل كل مي المدال فاسق فأدّوا إليه العشرة واحداً ، وأدّى إلينا من العشرة واحداً . واستعملت هذا على فارس ، (وأشار إلى أمية ) ، فاهدى إلى "بدونين تطمين " . فإن استعملت صنيتم ، فارت عزلتكم قلم استخف بنا وقطع أرحامنا ، فقال خالد : استعملتني على العراق وأهله رجلان سامع معليع مناصح ، وعدو مبغض كاشم ، فأما السامع المطبع المناصح ، فإنا حريناه ليزداد وداً إلى ود ه . وأما البغض الكاشح فإنا واريناه ضغنه وسللنا حقده ، وكثرنا لك للودة في صدور رعيتك . وإن هذا جي الأموال ، وزرع لك البغضاء في قلوب الرجال ، فيوشك أن تنبت البغضاء ، فلأموال ولارجال . فلما خرجابن الأشمث قال عبد الملك : هذا وإلله ما قال خالد .

أقى الحجاج بامرأة من الخوارج ، فقال لأسحابه : ما تقولون فيها ؟ قالوا :
 عاجلها القتل . قالت الخارجية : لقد كان وزراء صاحبك خيراً من وزرائك ، فقال لها :
 ومن صاحبي ؟ قالت : فرعون استشارهم فى موسى ، فقالوا : أرجى وأخاه .

مَكلم الناس عند معاوية في يزيد ابنه ، إذ أخذ له البيمة وسكت الأحنف ،
 قتال له : مالك لا تقول يا أيا بحر ؟ قال . أخافك إن صدقت ، وأخاف الله إن كذبت .

<sup>(</sup>١) الملط : الخبيث لايرفع إليه شيء إلا سرقه .

<sup>(</sup>٢) الحطم: المتكسر في نفسه (الضعيف).

إلى إلى معاوية لتقيل بن أبى طالب: إن عليًا قطمك ووصاتك ، ولا يرضينى منك إلا أن تلمن على المنبر. قال: أضل ، فصعد المنبر ثم قال: أيها الناس ، إنّ أمير المؤمنين معاوية أمرنى أن ألمن عليًا فالمنوه ، فعليه لمنه قال فاللائكة والناس أجمين ثم نزل ، فقال له معاوية : إنك لم تبين من لعنت . قال : والله لا زدت حرفا ، ولا تقصت آخر ، والكلام على نية المتكلم .

\[
\begin{align\*}
\text{V} - \text{ill and g is \text{V} is \text{Ind is a is \text{V}} and \text{V} is \text{Ill is \text{V}}. \text{V} is \text

لأُعْرِفَنَكَ بَعْدَ لَمُوْتِ تَنْدُبُنِي وَفِي حَيَانِيَ مَا زَوْدُ نَبِي زَادِي \$\Lambda\$ - قال مَسْمَهُ مَن عبد اللك يوما لنُصَيْفٍ : أمدحت فلانا ؟ قال : نعم . قال : أو حرمك ؟ قال : فعل هجوته ؟ قال : لم أفعل . قال : ولم ؟ قال : لأنى كنت أحق بالهجاء منه ، إذ رأيته موضماً لمدحى ، فأعجب به مسلمة ، وقال : سلنى . قال : لا أفعل . قال : ولم ؟ قال : لأن كفك بالعطية أجود من لسانى بالمسألة ، فوهب له أفف دننار .

٩ -- اجتمع الفرزدق وجرير عند عبد الملك ، فقال الفرزدق : النَّوَّار طالق ثلاثاً إن لم أقل شعرًا لا يستطيع ابن المراغة (٢٠ أن ينقضه أبدا ولا يجد فى الزيادة عليه مذهباً ، فقال عبد الملك : ما هو ؟ قال :

فَإِنِّى أَنَا لَمُونَ ۖ الذي هُوَ وَاقِعُ ۚ بِنَفْسِكَ فَانْظُو كَيْفَ أَنْتَ مُزَاوِلُهُ ۚ

<sup>(</sup>١) المراغة فى الأصل الأثان لاتمنع الفحولة عن نفسها . وقد سمى الفرزدق أم جرير المراغة تشييها لهـا بطك الأثان : أى انها مراغة للرجال، وقيل سميت المراغة لأنها ولدت فى مراغة الابل وهى مكان تمرغها وهذا كناية من الحسة وأنها من الإيماء خدام الابل ورعاتها .

وَمَا أَحَـــٰذُ ۚ يَا بُنَ الْأَتَانِ بِوَائِلِ مِنَ لَلَوْتِ إِنَّ الْمُوتَ لَا شَكَّ نَائِـلُهُ ۚ فأطرق جرير قليلا ، ثم قال : أثم حزرة طالق ثلاثًا إن لم أكن تفضته وزدت عليه ، قال عبد الملك : هات ، فقد والله طلق أحدكما لا محالة ، فأ نشد :

أَنَّا النَّبْدُرُ يَشْنَى نُورَ عَيْمَنْيَكَ فَالْتَمِسِ بِكَفَيْكَ يَا بْنَ الْقَيْنِ هَلْ أَنْتَ فَايْلُهُ أَنَّا النَّهُورُ يَنْفَى الْمُؤْتُ والنَّمِ خَالد فَيْنَى بمثل الدهر، شَيْئًا يُطَاوِلُهُ فقال عبد الملك : فضلك والله يا أبا فراس وطلَّق عليك ، فبانت النَّوارُ من الفرذدق ، وندم عليها ، فقال :

نَدِشْتُ نَدَامَة الْكُسَمِيِّ لَمَّ غَلَدَتْ مِنِّى مُطَلَّقَةً فَوَالُوْ ( )

وكانتْ جَنِّتِي فحرجتُ منها كَادَمَ حينَ أخرَجُهُ الضِّرَالُ

١٠ – اجتمع جرير والفرزدق والأخطل في مجلس عبد الملك ، فأحضر بين يديه

كيساً فيه خميانة دينار، فتال لهم ليقل كل منكم بيناً في مدح نفسه ، فأيكم عَلَب،
فله الكسر، فيذا الفرزدق ، فقال :

أَنَا التَّطْرِانُ والشُّمَرَاء جَرْبَى وفى الْتَطْرَِانِ لِلْجَرْبَى شِفَاء فقال الأخطان:

كَانُ تَكُ زِقَ زَامِلَةٍ كَانًى أَنَا الطَّاعُونُ لَيْسَ لَهُ كَوَالَهِ ٢٥ فقال جرير:

أَنَا الْمَوْتُ الَّذِي آتِي عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ لِمِتَارِبٍ مِنِّي نَجَاهِ

<sup>(</sup>۱) الكسى أعرابي كانت له قوس فرى بها ليلا وظن أنها لم تصب فاغتاظ وحطمها فلما أصبح وجدها قد أبلت أحسن بلاء فندم على تحطيمها وقال : ندمت ندامة لو أن نسى تطاوعنى إذا قطمت خسى تين لى سفاه الرأى من لمدر أيك حين كسرت قوسى

تبين بى سفاه الراى منى العمر ابيك حين لسرت فوس (٣) الزق: السقاء من حله! الزاملة:الناقة أو غيرها : يحمل علمها .

فقال عبد الملك: فلعمري إن الموت يأتي على كل شيء.

١١ - دخل إيّاسُ الشام وهو غلام ، فتقدّم خصا له ، وكان خصمه شيخًا ، إلى بعض قضاة عبد لللك ، فقال له القاضى : أتقدم شيخًا كبيرًا ؟ قال : الحقّ أكبر منه . قال : اسكت . قال : فن ينطق بحجتى ؟ قال ما أراك تقول حقًّا حتى تقوم . قال : لا إله إلا الله . أحقٌ هذا أم باطل ؟ فقام القاضى من فوره ودخل على عبد لللك فأخيره بالخير ، فقال له : اقض حاجته وأُخْرِجْه من الشام لا يُفْسِدْ على أهلها .

 ١٢ - روى المبرّد قال : « يروى أنّ عبد الله بن يزيد بن معاوية أتى أخاه خالداً ، فقال : يا أخى . لقد هممت اليوم أن أفتك بالوليد بن عبد الملك ، فقال خالد : بئس والله ما همت به في ابن أمير المؤمنين وولي عهد السلمين . فقال : إن خيلي مرّت به فَعَبَثَ بها وأصغرني ، فقال خالد : أنا أكفيك . فدخل خالد على عبد لللك والوليد حاضر، فقال يا أمير المؤمنين : الوليد بن أمير المؤمنين وولى عهد المسلمين مرَّت به خيل ابن عمه فعبث بها وأصغره ، وعبد الملك مطرق ، فرفع رأسه فقال : « إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخُلُوا قَرْيَةٌ أَفْسَدُوها وجَمَلُوا أَعرَّةَ أَهْلهَا أَذَلَّةً وَكَذَلكَ يَفْعَلُونَ » ، فقال خالد : « وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْ لِكَ قَرْبَةً أَمَرْنَا مُثَرَفَهَا فَفَسَقُوا فَهَا فَحَقٌّ عَلَمْهَا الْقَوْلُ فَلَكَّرْنَاهَا تَذْمِيرًا » ، فقال عبد الملك : أفي عبد الله تَكامني ؟ والله لقد دخل عليَّ. فما أقام لسانه لحناً ، فقال خالد: أفعلي الوليد تعوّل ؟ قال عبد الملك: إن كان الوليد يلحن قإن أخاه سليمان . فقال خالد : و إن كان عبد الله يلحن فإن أخاه خالدٌ ، فقال له الوليد : اسكت يا خالد ، فوالله ما تعدُّ في البير ولا في النَّفِيرِ فقال خالد : اسمع يا أمير المؤمنين . ثم أقبل عليه وقال : و يحك فمن في العير والنفير غيرى : جَدَّى أُ و سفيان صاحب العير ، وجدى عُتبة بن ربيعة صاحب النَّفير . ولكن لو قلت غُنَيَّاتٌ وحُبَيلاتٌ ، ورحم الله عثمان لقلنا صدقت .

يشير بذلك إلى ما كان من إطراد رسول الله للحَكمَ بن العاص جد عبد الملك

ابن مروان ولجو له إلى الطائف ، فكان يرعى غنيات ، ويأوى إلى حُبيلة ، وهى الكَّرُومة حتى ولياً والله عن منال الله في ردَّه إذا ولى أمر الله الله في ردَّه إذا ولى أمر المسلمين . روى ذلك الفتهاء » .

# الشعر في العصر الأموي

عرفت مما قدمنا كيف كان شأن الآداب فى العصر الأموى ومبلغ عناية الخلفاء بها ومقدار مساهمتهم فيها وتشجيعهم عليها ، حتى باتت الجوائز وقفا على البراعة فيها ، كما دارت مجالس سمرهم عليها ، ولما كان الشعر عروس الآداب عند العرب كان له فى هذه الدولة أرفئم مكانة وأجل خطر .

وترجع العناية الخاصة بالشعر إلى شدّة تأثيره فى الجاهير وذيوعه فى الأندية ، فجمله خلقاء هذه الدولة وسيلة لإذاعة محامدهم ، وتأييد سلطانهم ، وتفخيم شأنهم كما اتخذوه أداة للتغريق بين القبائل ، فأباحوا المهاجاة بل أوعزوا بها وحموا للمتدى فيها .

و إن شيوع التغنى بالشعر فى هذا المصر ضاعف من شأنه وقوى من تأثيره ، فزاد الحرص عليه ، والتماس الفائدة من ورائه .

وقد كان للمصبية التى أحياها رجال هذه الدولة أثر كبير فى شيوع الشعر، فإن القبيلة عادت تحتاج إلى شاعر يذود عنها ، ويذيع محامدها ، ويرد على مناوئيها كا كانوا يجعلون شاعره رسولهم إلى الخليفة ، فإن حلّ من قلبه ورضى عنه عدّت القبيلة ذلك سمّوا لمكاتبا ووسيلة لداتها . أما الخليفة فكان يعمد إلى شاعر القبيلة إن عناه أمرها فيُجوز ل عطاء ليجمع قلوب القبيلة حوله و يجعلهم عونه .

واستتبع التعصبُ لبنى أمية من كلّ من ناله خسيرهم وشمله برهم أن يتعصب عليهم. من لم يصب مثل ذلك منهم ، أوكان له هوى مع مناوئيهم ، وهم كثيرون : من خواريم. وشيمة ، ومهاجرين ، يرون لأنفسهم سبقاً إلى الإسلام يجملهم أولى بالخلافة منهم . وليس يخفى أن الشعر وهو مرآة الأمة ظهر فيه فى هذا المصر ما بان فى حياة الأمة من تهاون بأمر الدّين . فشاع الغزل ووصفت الحفر ، وأفحش فى الهجاء .

هذا مجل شأن الشعر فى هذه الدولة ، وهو قول ســـنفصله فيها يلى عند تناول كلَّ شأن من شئونه .

#### العناية بالشــــعر

كانت المناية بالشعر في هذا المصر متعددة المناجى . ضناية من الخلفاء بموضوعه ، وحرص على روايته ، وعقد مجالس الدراسته والتحكيم بين قائليه ، ثم عناية منهم أيضاً بقائليه وجود عليهم وترفيه لحالهم ، وقد سن الخلفاء في ذلك سنة عابها عليهم كل ووع تقي ، وتلك هي فرض أعطية الشسعراء من بيت المال ، وهو وقف على المجاهدين في سبيل الله ، ومن ذكرهم الله في آية النيء ، وليس منهم هؤلاء الشعراء . ولقد أجاب الخلفاء سبيل الله ، ومن ذكرهم الله في آية النيء ، وليس منهم هؤلاء الشعراء . ولقد أجاب الخلفاء بهذا المال دواعي الأر يحيب عند ما كان يعجبهم من شاعر مبالغة في مدحم أو هجاء غناها . ولقد استمر هذا البذل حتى ولى الخليفة الورع عربن عبد العزيز فقبع الشعراء في آماله , ، وقد وقعوا ببابه عند توليته حتى طال بهم الوقوف ، فكلمه في شأنهم عدى ابن أرطاة ، وكان أثيرًا عنده ، فقال له : إن الشعراء ببابك ، وأقوالهم باقية ، وأستهم مسنونة . قال يا عدى : مالي وللشعراء ؟ قال يأمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم عدد وأعطى ، وفيه أسوة لكل مسلم . ثم سأله عن بالباب من الشعراء ، فجمل كما ذكر له شاعرًا عد عايم من وله ما يفسقه به أو يكفره ولم يأذن إلا لجربر ، فلما مثل ذكر له شاعرًا عد اتنه الله يا جربر ، ولا تقل إلاحقًا ، فأنشأ يقول :

<sup>(</sup>١) الأرملة : من فقدت زوجها مع الفقر خاصة أو ليس هذا شرطا .

ممن يَمَدُّكَ تَكُنّى فقدَ والدِه كالفرخ في الشُقِّ لم يَنهض ولم يَطرِ يدعوك دَغُوة ملهوف كأنَّ به خَبْلا من الجنِّ أو مَسًا من البَشَر (١٧) خليف\_\_ة الله ماذا تَأْمُرَنَّ بنا لســــنا إليكم ولا في دار منتَظر<sup>(٣٠</sup> ما زلت بعدك في هم يؤرَّقُني قد طال في الحيّ إصادي ومُنْحَدّري مَا ينفع الحاضرُ المجهودُ بَادِينَا ولا يعــــود لنا بادِ على حَضِر (٣) إِنَّا لَنَرْجُو إِذَا مَا الغيثُ أَخْلَفَنَا مِن الخليفة مَا نرجو من المطر أَتَى الْحَلَافَةَ إِذْ كَانَتَ لَهُ قَدَرًا كَمَا أَتَى رَّبِهُ مُوسَى عَلَى قَدَر هذى الأراملُ قد قَضَّيْتَ حاجتها فن لحاجة هذا الأَرْمَل الذَّكَر (<sup>٤)</sup> فقال: يا جرير، والله لقد وليت هذا الأمر وماأملك إلا ثلثمائة ، فمائة أخذها عبدُ الله، وماتة أخذتها أمَّ عبـــد الله ، يا غلام أعطه المــائة الباقية ، فقال : يا أمير المؤمنين إنها لأحبُّ مال كسبته إلى " ، ثم خرج وهو يقول : خرجت من عند أمير المؤمنين يعطى الفقراء ، و يمنع الشعراء ، وإنى عنه لراض ، ثم أنشأ يقول :

رأيت رُقّ الشيطان لا تستفرّه وقد كان شيطاني من اعجن راقيا لكن الحال بعد هذا الخليفة عاد إلى ماكان عليه . فاتصلت للشعراء أرزاقهم ، وجلس الحلفاء لسماع المديح ، وفتحوا ببت مال السلمين لصلة الشعراء .

وقد تبع عنايةَ الخلفاء بالشعراء أن اعتنى به قائلوه ، فبالغوا في تجويده لينالوا على قدرذلك منزلة ومالا وأقبلوا عليه يحاولونه و يتخرجون فيه لينالوا الغني به. وكان منتهى أمل البدوى أو المتأدب أن ينبغ في الشعر حتى يَقْدَم به على أمير أو خليفة ، فيعود بالحقائب البُحْر من عطائه .

وكان من الشعراء من شغلتهم فكرة غلبت على الرغبة فى المـال فلم يقولوا الشعر يلتمسون به عطاء وعابوا على المتورّطين في هذا من الشعراء كما فعل عِمْران بن حطَّان ، فقد وقف على الفرزدق ، وهو ينشد شعره ، فقال له :

<sup>(</sup>١) في رواية النصر والنصرة : التعوينة .

<sup>(ُ</sup>Y) لَـنَا اَلَبَكِ : أَى وَاصلِينَ . مَتَظَّرَ : انتظار . (٣) الحَشر : ضد البادى . (٤) لا يقال رجل أرمل وإنمـا هو وسف خاص بالرأة إلا أن يفاء الشاعر أن يتظرف كما فعل جوير

أيها للمادح العبادَ ليُعْطَى إن لله ما بأيْدِى العباد فاسألِ اللهُ ما طلبت إليهم وَارْجُ فضل المقسَّم العوّاد لا تقل للجواد ما ليس فيه و تُسَمِّ البخيل باسم الجواد

أيكون رجل أشجع من أسد ؟ فقال لهـا : مارأيت أسدا فقح مدينة قط ، ومجزأة ابن ثور قد فتح مدينة .

وقد ارست من ذلك عناية ثالثة ، وهي عناية جهور الناس بالشهر وميز طيبه من خييثه ، والحكم لجيد على مقصر ، لما رأوا من اشتغال الخلفاء به ، وأنه صار وسيلة النفي ومفتاح الثروة ، وفعسلوا ذلك أيضاً لمكان العصبية فيهم فكل قبيلة تتمصب لشاعرها ، وكل حزب يغلى بشأن لسانه ، فكانوا يجتمعون في الأسواق ، فيتفاخر أو يتهاجي الشعراء ، ويتمصب الأشياع حتى ينتهى بهم الأمر إلى التبحالد بالسيوف أحيانا كما كان يحصل بين شيعة سديف ، وشيعة شيب ، فيخرجون إلى ظاهر مكة للمفاضلة التي ربما انتهت بالاستياف . و بلغ أن أشياع الشاعر يُنسَبون إليه ، فيقال : جرير يون.

وبلغ من شأن الشعر أن امرأة خافت هجاء الفرزدق على قسها حين تناول قومها بنى جعفر بن كلاب، فعاذت بقبر أبيه، فلم يذكر لهــا اسمًا ولا نسبًا، و إنمــا قال: عجوز تصلى الحنس عاذت بغالب فلا والذى عاذت به لا أضيرها

ومن تأثيره أيضاً : أنه لما ولى الحجاج تميم بن زيد السند دخل البصرة ، فجل يخرج ممه من أهلها من شاء ، فخرج ممه ابن للحجوز ، فجاءت إلى الفرزدق وقالت : إلى استجرت بقبر أبيك ، وأتت بحصيات منه ، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : خرج تميم بن زيد بابن لى ، ولا توقة لعينى ، ولا كاسب لى غيره . فقال لها : ما اسم ابنك ؟ قالت : خَنْس ، فكتب إلى تميم :

## أسلوب الشعر ومعانيه

لا نستطيع أن نحكم على أسلوب الشعر فى هذا المصر حكما واحدا ينطبق عليه جملة ، فإن عوامل كثيرة أثرت فيه فظهر لكل عامل أثره . فمن تلك العوامل القرآن وحديث رسول الله يدعوان إلى إسبحاح القول ، وترفيق حاشيته ، و يزهدان فى عنجية الجاهلية ومكاثرتها بالاغراب لأتهما حققا للناس أن البلاغة قد تتناهى فى السعو ، وهى بعيدة كل البعد عن تلك الوحشية والمنجية ، فكان من شأن القرآن والحديث أن يكون لأسلومها أنصار من شعراء هذا المصر .

كذلك كان من تلك العوامل ماجدٌ فى هذا العصر خاصة من غرام بالجاهلية ، و إحياء لآدابها ودراسة لمــا روى عن شعرائها ، فكان ذلك جديرا أن يترك فى النغوس .ميلا إلى نزعة الجاهليين فى قولهم بعد أن صرفهم الإسلام عنها .

كذلك كان لميشة البادية شأن غير سكنى الحضر، فالبدوى فى الإسلام هو هو فى الجاهلية لم تتخلف أمام عينيه مناظر الحياة ، ولاتبدّل أسلوب للميشة ، اللهم إلا مانال نفسه من تهذيب لدخوله الله ين ، وتأدّبه بمجمل آدابه ، وقراءته ما تيسر من قرآئه . أما الحضرى : فهو يعيش فى رغد العيش ، و يرى مناظر الحياة وآثار المدنية ، ويدرس الميّن ، ويسمم الوعظ ، ويتلق الحديث ، ويعم منافر الحياة منهم ممناه .

و يعتبر من مزايا المصر الأموى فى الشعر الإكثار من الأراجيز، فإنها بعد أن كانت قليلة لايقول منها الأعرابي فى المصر الجاهلي إلا المقطوعات القصيرة فى وصف ظبى أو ثور وحشى، صاروا فى هذا المصر يطوًلونها و يستخدمونها فىأغراض الشعر من مدح وفخر وهجاء ورثاء، ونشأ من كبار الوَّجَارْ أبوالنجم العجْلِيِّ والعَجَّاج وابنه رُؤْبة.

هذه هى الموامل التى نمزو إليها اختلاف الأسلوب فى شعر هـــذا المصر، فترى شاعرًا متوعرًا لأنه انقطع إلى البادية لم يَرَمْ منها ، ولم يشهد للحضارة موقفا يكون له فى نفسه أثره ، كما نرى آخر سهلا يكاد يسيل عذوبة ورقة لمـا أثرت فيه الحضارة وأفاده التنقيف .

فيحسن في الحكم على أسلوب الشعر في هذا المصر أن تقول إجالا: إن فيه النزعتين نزعة الإسلام والجاهلية ، ثم نحكم على الشعراء أحكاما مناسبة لكل شاعر على حسب ما هيأته بيئته التي أحاطت به ، فإنه ليس من الحكمة أن نجمع بين عر ابن أبي ربيمة والفرزدق مثلا في قرّن ، ونطلق عليهما قولا واحداً ، وهما من التباين في الأسلوب بحيث لا ياتقيان ، والفرزدق هذا هو الذي كان مفرما بالفريب يتتبعه حتى قال أهل النقد: إنه أحيا ثلث اللغة في شعره .

أما معانى الشعر فا إن عدة الشعراء فيها على معانى أهل الجاهلية لم يزيدوا عليها شيئاً كثيراً ، وإن كانوا فى إيرادها قد توخوا ما لم يستطعه الجاهلي من ترتيب الفكرة كما أنهم أكثروا من الحكمة والمثل ، وتوسعوا فى المعانى بما أفادهم الإسلام وما توالى على نظرهم من مظاهر الحضارة لمن عاش فى المدن . أما من عاش فى البادية فقد بقيت معانيه هى معانى الجاهلية لم يتزحزح عنها كذى الرمة مثلا وقف عليه الفرزدق وهو فى إبله ينشد الشعر ، فقال له : كيف ترى ما تسمع يا أبا فراس ؟ قال : ما أحسن ما تقول . قال : فألى لا أذكر مع الفحول ؟ قال : قصر بك عن غاياتهم بكاؤك فى الدمن ، ووصفك الأبعار والعطن .

على أن من شعراء هذه الدولة من كان أعجمى المولد، والنشأة كزياد الأسجم أصله من أصبهان ، وأبى العباس الأعمى ، وموسى شهوات ، فإن أصلهما من أذر بيجان ، ولاشك أن هؤلاء قالوا الشعر العربى متأثرين بعقياتهم الفارسية .

ولشعراء هذا العصر معان لم يعرفها الجاهليون ولا الإسلاميون ، لأنها إنما كانت تثيجة الحضارة والانتماس فى الترف ، فقد أكثر الوليد بن يزيد من وصف الحز، وأثى فيها بما كان مستمدّ أبى نواس فيا توسع فيه بعد من وصفها ، ومن قول الوليد فيها : مرف قَهْقَ قَ زانها تقادُمُها فَهْمَ عَجوزٌ تَشَالُو عَلَى الحَمْبِ فَهْمَ بَشَيْر لَلِزَاجِ مَنْ شَرَدِ وَهْمَ لَذَى الْمُرْجِ مَنَائِلُ الذَّهَبِ

# أغراض الشمعر

أكثر أغراضه فى هذا المصر هى أغراضه فى المصر الجاهلى مع التوسع فى كلّ غرض لمما صاروا إليه من كثرة فى معانيهم ، وزيادة فى مادّة انتهم وحضارة عاشوا فيها . ولأسباب خاصة بهذا المصركان بمض الأغراض يطغى طغيانا زائدًا ، على ما نفصله فى الكلام عن كلّ غرض وحده .

أما الأغراض التي كانت في هذا المصر ولم تكن في الجاهلية، فهي ماأحدثه الإسلام خاصة من القول في الزهد، وبيان العقيدة ، ووصف البلاد المفتوحة ، وتناول السياسة بوصف جور الحكام ، والتعريض باغتصاب الخلافة ، وذكر مناقب للبمدين عنها من مستحقيها ، وإطراء زهدهم، ورثاء قتلاهم .

وسنذكر فيما يلى أغراض الشعر التى كثر تداولهــا فى هذا العصر ، ونفصل القول فيها مع قياسها بمــا كان منها قبل ذلك .

#### النسيب(١)

### لاشك أن النسيب وهو وصف المرأة والتمدح بمجاسنها ، وذكر ما يقع بينها

(١) الرأى عندىأه لانرق بين:التنزل، والغزل، والنسيب، والتشيب، ويؤيد قولنا ماورد في كتب اللغة قال في لمان العرب: النزل حديث الثنيان والفتيات. وهو عن ابن سيده: اللهو مع النساء. والثنيان التكانف للذك . وأقول ان هل الغزل من الحديث إلى حكايته ومن اللهو إلى الحديث عنه في القصر مجاز سهل المأخذ .

وفى اللسان أيضا «نسب بالنساء ينسب : شبب بهن في الشعر وتغزل.

وشب بالرأة قال مها الغزل . والنسب هو أن يشب بها: أى يسب . والنشيب : النسب بالنسب . والنشيب : النسب بالنساء ، كما يؤيده قول ان رشيق في المدة : النسب والنغزل والنشيب كلها بمني واحد . أما قوله : و والغزل إلى النساء والنخلق بما يوافقهن وليس مما ذكرة (بريد النسيب والنغزل والنشيب ) في عني ، فمن جامه بمني النغزل قدد أخطأ، وقد نبه على ذلك قدامة وأوضحه في كتابه تعد النعر » .

. وقد بينا لك سابقا مايصح أن يكون قد جرى على كلة غزل وتغزل من التجوز الذي صاوا نيه يمني قول الشعر في حديث النساء والسكلف بهن

و ننفل لك هنا عبارة قدامة في الكلام عن النسيب قال .

نت النميب . أقول إن كثيرا من الناس يحتاج إلى أن يعلم أولا ما النميب ؟ ، وتحن محمد فقول : ان النميب ذكر خلق النماء وأخلاقهن وقصرف أحوال الهوى به معهن . وقد يذهب على قوم أيضا موضع الفرق بين النميب والغزل ، والفرق بينهما أن الغزل هو المغني الذي الذي الذي المتحدة المحتمد ، والمستبد ذكر الغزل اوالغزل المحتمد ، والغزل إعما هو التصابى والاستهتار بودات النماء ، ويقال في الالمان إذ مخزل إذا كان متشكلا بالصورة التي بلائما والمحالي موافقاتهن طابعته بالوجه الذي يحقبهن لما أن علن إليه ، والذي يميلهن إليه هو : الصائل الحلوة ، والمناطف الظريفة ، والحركات اللطيفة والسكام المستعب والذاح المستغرب ، ويقاء لن يتعلق صدغا للذهب من الرجال والنساء متتاج ، وأعا هو متفاعل من الشبي : أى منفيه عن قد شباه الحب .

واذ قد بان أن الذى قاتاه على ما قتاه فيجب أن يكون النسب الذى يم به المرض هو ماكرت فيه الأدالة على التهاك في الصبابة ، وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة وماكان فيه من التصابى والرقة أكثر بما يكون من الحشن والجلادة ، ومن الحشو والفلة أكثر بما يكون بعام الأمر فيه ماماد التعافظ والعربية أكثر بما يكون فيه من الاباء والعزبة والغربة للإعمال الإعالا والرقة فافاكان النسب كفلك فيهوالمساب به المرش ، وقد يدخل والنسبب المشرق والذي أكب أنه والبوق اللاسمة ، والحالم المائمة ، والحالم المائمة ، والحالم المائمة ، والمرق اللاسمة ، والحالم المائمة ، والحيلة في المنابقة على المنابقة المائمة المائمة ، والمبائمة والمنابقة والمنابقة على المائمة المائمة على المنابقة المنابقة على المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة على المنابقة والمنابقة المنابقة على المنابقة المن

وبين المغرم بها من لقاء وتحية وحديث ، والشكوى من اللوعة بها ، وقدان السبر عنها على ما فى ذلك من عفة وعهر واعتدال و إفحاش ، كلّ ذلك كان شأن الشاعر الجاهل ، فإن معيشة البادية من سغور المرأة ، واشتراكها فى أمور الحياة وخلو الرجل من الأعمال يجمل هذا النسيب أمراً الازما للحياة البدوية ، ولقد شاع فى ذلك المصرحتى صاد الازمة لقول الشعر ببدأ به الشاعى قصيدته ، ولو لم يكن محباً فيذكر اسماً مستعاراً ، ويتخيل وقائم يذكرها على عادة العشاق ، ولقد ذكروا أن زهيراً كان عفياً يتحرج من النسيب ، ولكنه اضـمؤه أن ينسيب ، فذكر اسم امرأته : « أم أوفى » فى معلقه .

وقد نظر قوم إلى الغزل فى العصر الأموى، فرأوا شعراء يتغزّلون ولا يتولون فى شىء غير الغزل، فتكون القصيدة وقفاً على هذا الغرض لاتتمدّاه إلى غيره . بل لقد وقف بعضهم نفسه على الغزل لا يقول غيره ، فاتخذوا من ذلك سبيلا إلى القول بأن الجاهلي لم يعرف هذا النوع من الغزل، ولم يقل فيه و إنما كان غزله تابعاً لأغراضه الأخرى من مدح أو فخر أو غيرها .

ولتمد كان داعيتهم إلى هذا الرأى أنهم لم يجدوا غزلا مستقلاً في شعر الجاهلين ، ولكن فقدانهم لرواية ذلك لا يدعونا إلى إبطال تلك الطبيعة التي هي أليق بالعربي في باديته ، لما قدمنا من خلو الرجل من العمل ومشاركة المرأة له في حياته وسفورها أمامه في غالب شأنها . والحب طبيعي في النفس والتعبير عنه زفرة لا يستطاع كظمها ونرعة لايمكن كبتها ، فلا بد أن يكون الجاهليون قد عمدوا إلى الغزل غرضا أصيلا وأكثروا منه حتى صار التزامه في بدء القصائد نتيجة لهذا الإكثار منهم في قوله ، على أنه قد روى لهم فيه قول مستقل .

فَن ذَلِكَ قُول اللَّرَقُسُ الأَكْبَر، وقد علق ابنة عه وحال دونها إقتاره، فقال فيها: سَرَى لَيْلاً خَيَالٌ مِن سُلَيْمِى فَأَرَّ قَصَـــنِى وأَسحابِي هُجُودُ فبتُ أديرٌ أمرى كلَّ حالِ وأذكرُ أهلَها وَهُمُ بَعِيســدُ

يُشَبُّ لها بذى الأَرْطَى وَقُودُ على أنْ قد سما طَرْفِي لنار وآرام وغـــزلان رُقــودُ(١) حواكيمًا مَهَا جَــمُ التَّراقِي أوانِسُ لا تَرُوحُ ولا تَرُودُ نواعم لاتعالج بُوسَ عيش عليهن المَجَاسِدُ والبُرُودُ(٣) يرحن معا بطَاء الْمَشَّى بُدًّا سكن بِبَلْدَةِ وسَكَنْتُ أخرى وقُطِّعَت المَوَاثِقِ ُ والعهودُ كذلك يقول قيس بن الحدَّادية ( \* ) في نُعُم ، وكنيتها أم مالك ، وقد افترق أهلهما : بهن النُّوى حتى حَلَنْ الْمَطَالِياً سَــقى اللهُ أطلالا لنُعْمْمِ ترادفَتْ تُسَلِّيكُمُ عَنِّى وَتُرْضِى الأَعاديا فإنْ كانت الأَيَّامُ يا أُمَّ مالكِ عن العيش أوْ فَجْعَ الخطوب العوافيا فلا يَأْمَنَنْ بعدى امرؤْ فَجْعَ لذة إلى آلِ نعم منظرا مُتنائِيا نظرتُ ودُونی یَذْبُلُ وعَمَایة ۖ وما حُمَّلتني وانقطاع رجائييا شكوتُ إلى الرَّحمن بعد مَزَارِها بأسفَل وَادى الرُّوضِ أَنْ لاَ تَلاَقِيا وقد أيقنت نفسى عشيَّةَ فارقُوا إذا ما طَواكِ الدَّهرُ يا أمَّ مالكِ فَشَأْنُ للنايَا القاضياتِ وَشَانِيا ولقد علمت أن الإسلام زهد العرب في النسيب ، وحرم عليهم الفاحش منه ، فلما جاءت الدولة الأموية ونزعتها جاهلية ووازع الدين قد ضعف أثره في القلوب ، والخلفاء

<sup>(</sup>١) جم العظم : كثر لحمه .

 <sup>(</sup>۲) ترود: تختلف إلى المرعى مقبلة مدبرة .
 (۳) بد: متفرقات . المجيد (كذبر) الثوب يلى الجيد . البرد: ثوب يلتحف به .

<sup>(</sup>۲) شاهر جامل ، والحدادية أنه من قبلة بقال لها بنو حداد . وكان قيس فانكا شباها صملوكا خليماً خامته خزاعة بسوق مكاظ وأشهدت على نفسها دلا تحتمل جريرة له، وكان قيس بهوى أم مالك بنت ذؤيب المزاعى . وكانت بطون خزاعة خرجوا بناين إلى الشام ومصر ثم دأوا في الطريق البرق وأدركهم من قال لهم إن بلادهم أخصيت فرجم بعنن واستدر بعن ، وكان في الماضين في ارتحالهم أهل نهم .

يرون من تمـام سياستهم إطلاق الألسنة بالقول أكثرَ الشعراء من القول فى الغزل ، فكان منهم عشاق برح بهم الحبّ وملكهم جمال المرأة ، وقد صقلتها المدنية وورثت من الجال الفارسيّ والروميّ نصيبا ، فكثر العشق وساعد عليه أيضاً صيرورة الحية والغيرة الجاهلية إلى الاعتدال ، فتحدّث النساء إلى الرجال في غير حرج كبير . بل لقد أرسلن إلى من عرفنه غَزلا يستزرنه ليصبن من اللهو وليكون من حظهن ذكر يشيع على لسانه . ولم تترفع عن ذلك نساء الخلفاء لمـا انطبع فى المرأة من حبَّ الثناء ، فقد ذكروا أن أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك هي التي اقترحت على وَضَّاح البين أن يشبب بها، فلما فعل قتله الخليفة. وذكروا من قصتها في ذلك أنها قدمت مكة حاجة ومعها من الجواري من لم يرمثله حسنا ، وكتب الوليد يتوعد الشعراء جميعاً إذا ذكروا أحداً بمن تبعها ، وقدمت فتراءت للناس وتصدّى لهـا أهل الغزل والشعر ، ووقمت عينها على وضاح اليمن فهويته وكان جميلا، وأرسلت إليه و إلى كَثَيِّرأن انسبابي . فأما وضاح اليمن فإنه ذكرها وصرح بالنسيب بها ، فوَجد عليه الوليد ، واحتال لقتله . وأما كُنَيِّر فإنه عدل عن ذكرها ونسب بإحدى جواريها .كذلك اقترحت أم محمد بنتُ مروان بن الحكم وأخت عبد الملك على عمر بن أبي ربيعة أن يشهرها في شعره ، و بعثت إليه ألف دينار ، فأبى أن يؤجر على التشبيب ، وابتاع بالجائزة حللا وطيبا وأهداها إليها فردتها ، ومن قوله فيها :

أَيُّهَا الرَّامُحُ اللَّهِبِ لَهُ ابْشِكَارًا فَذَ فَنَى مِنْ تِهَامَةَ الأَوْطَارَا من بَكُنْ قلْبُه صَمِيعًا سَلِيًّا فقوادى بالخَيْف أمسى مُتارَا<sup>(١)</sup> ليت ذا النَّهْرَ كان حيا علينا كُلَّ يَوْمَيْنِ حِجَّةً واعتارا<sup>(١)</sup>

\*\*\* وكان من شعراء الغزل فى هذا العصر قوم "يمهم الحب، وذهب بألبابهم العشق، فجاء شعرهم زفرات تكاد تحترق لهـا صدورهم. وهؤلاءهم المسمون بالكذريين و إمام هؤلاء

<sup>(</sup>١) الحيف : غرة بيضاء في الجبل الذي خلف أبي قبيس ، وهو موضع بمني وبه سمى مسجد الحيف.

 <sup>(</sup>٢) ترتيب البيت هكفا: ليت الدهركان حجة واعتمارا فى كل يومين منه واجبا علينا ذلك .

جميل بن مَشْرَ صاحب بُثَيَّنَة ، ومنهم قَيْسُ بن اللهَّح صاحب لَيلى ، وقَيْس بن ذَرِيح صاحب لُبَنَى على القول بوجود الأخيرين ، وأن حديثهما غير موضوع .

فمن قول جميل في بثينة :

إذا قُلْتُ ما بِي يا بُنْيَنَةُ قاتلى من الحب قالت ثابتُ ويزيد وإن قلتُ رُدِّى بعض عقلى أعِشْ به مع الناس قالت ذاك منك بعيدُ فلا أنا مَرْدُودُ بحسا جنت طالبا ولا حُبُّها فيا يَبَيِسهُ يَبِيسهُ وقلتُ لهما بَيْنِي وبينكِ فاعلمي من الله ميثاقُ له وعهسود وقد كان حُبِّيكُمْ طَرِيفًا وتالها وما الحبُّ إلا طارفُ وتَليسنهُ وإله عَرُوضِ الوصل بيني وبينها وإن سَهَلَتُهُ بالدَّى لصَهُسود (١) فأفنيتُ عَيْشِي بانتظارى نُوالهَا وأبلَيْتُ هــذا الدهرَ وهو جديد ومن قول مجنون ليلي ، وقد جل بمرّ بينها فلا يسأل عنها ولا ينتفت إليها ، فإذا حال :

أَلاَ أَيْهَا البَيْتُ الذى لا أَزُورُه وإنْ حَلَّهُ شَخْصُ إلَى حبيبُ هَجَوْتُكَ إلَى حبيبُ هَجَوْتُكَ إلَى الذي أَنفاقا وزُرْتُكَ خانفاً وفيكَ على الدهر منك رقيبُ سأستَعْتِبُ الأيامَ فيك لَمَلَها بيوم سرور فى الزمانِ تئوب وقوله وقد أخذه أبوه إلى الكعبة ، وقال له : تعلق بها وقل اللهم أرحى من ليلى وحها ، فعا تعلق بها قال :

يَقَرُّ بعيني قربُهُا ويَزيدني بها شَفَفاً من كان عندي يَعِيبها ٢٦

 <sup>(</sup>١) العروض : الطريق فى عرض الجبل . الصعود : المرتفع . والمحنى أن الوصل صعب المثال مهماً
 مهلته بالوعود .

 <sup>(</sup>۲) روى فى الـكامل من قول نبهان بن عكى العبشمى :
 يقربعين أن أرى من مكانه ذرا عندات الأبرق المتناور

نظال: قرأها أبو السباس و يتر بعني ، قال الأصل يقر عبني والباء زائدة لتوكيد . مكنا سمته . ويقول أبو الحسن الأنفش واوى الكامل وأجود بمما روى عنسدى يقر بعيني وهو الأصل والباء في موضها غير زائدة .

وكم قائل قد قال تُبْ فَمَصَيْتُهُ وَلَكَ لَمَثْرِى تُوبَةٌ لا أَثُوبُها فيا نفسُ صَبُرًا لستِ والله فاعلمى بأولِ نفسِ غاب عنها حبيبُها ومن قول قَيْس بن ذَريم في لُبْنَى :

فان يحجبوها أو يَحُلُّ دونَ وَصْلِها مقالةً واش أو وعيد أمير فان يحجبوها أو يَحُلُّ دونَ وَصْلِها والله على الله أشكو ما ألاق من الحموى ومن كرب تستادى وزفير الله أشكو ما ألاق من الحوى ومن كرب تستادى وزفير ومن شعراء الغزل من جلوه لهوهم ، فأغرموا بالجال ، وتنبعوا مساقطه ، وحضوا المواسم ليملئوا عيومهم من أشياء غيرهم ، ثم وصفوا ما وقع لهم من ذلك فهم لم يتيمهم الحب ، ولا كان القول في الغزل صناعة لفظية لاغور لها في نفوسهم ، بل كانوا بين يستأسرون للجمال وهم قادرون على الإفلات من حبائله . كما كان شأن عمر ابن أبي ربيعة ، ويكني في التدليل على أنه كاف جهنه المثابة أن تغزل في غير واحدة ، والحب الصادق لا يكون إلا لحبيب واحد ، وهو الذي يقول مستبيحاً الدبيب إلى الحبوبة ، ومنافلة أهلها الأبيات الآتية ، ولهذا اسمى هو ومن على شاكلته إلى المحبوبة ، ومنافلة أهلها الأبيات الآتية ، ولهذا سمى هو ومن على شاكلته إلا التملق الأوسى ، وبنو عُذْرَةً قبيلة اشتهرت بالحبة حتى فني فيه رجالها . قال الانتمان أبي ربيعة :

<sup>(</sup>١) أنؤر: جم نار .

<sup>(</sup>٢) روّح : رحم وقت الرواح .

<sup>(</sup>٣) ويروى النوم بدل العين ، والمراد بالعين الجواسيس ، الحباب : الحبة ، أزور : ماثل .

فَيَّلِتُ إِذَ فَاجَأْتُهَا فَتَوَقَّلَتْ وكادت بمكنون التحية يَجْهُوَ(')
وقالت وعضَّتْ بالبنان فَضَحَتْنِي وأنت امرؤ ميسورُ أَمْرِكَ أَعسرُ
أَرْ يُتَكَ إِذْ هُمَّا عليكَ أَلَمَ تَمَفَّ رَقيباً وحَوْلِي من عَدُوَّك حُضَّرُ('')
فوالله ما أدرى أَتَمْجِيلُ حاجـــة سَرَتْبكَ أَمْ قَذْنَامَ مَنْ كُنْتَ تَمَذَّرُ
وهذان الفريقان لم يعرف لهم فى غير الغزل شعر ، و إن ورد عن بعضهم شىء من ذلك
فهو نادر جدًا .

# المسدح

كان اللدح على ما عرفت شأنه فى الجاهلية لا إسراف فيه ولا إغراق ، وكان فى غالب أمره ذكرًا لحقيقة اشتهر بها المدوح ، أو ثناء على عارفة كانت منه ، وكان مع ذلك قليلا لمكان الأنفة من نفوس العرب إلا ما كان من شأن الذين تكسبوا بالشعر فى أخريات الجاهلية ، كرُهير ، والنابئة ، والأعشى ، والحُطيئة على عفة فى أكثرهم عرفت حديثها ، وفى الإسلام لم يكن منه إلامدح رسول الله وهو دون مايستحقه مقامه الأعظم و بلاؤه الشهود . أما الحلقاء بعده فإن ورعهم وانصرافهم إلى تحقيق العدالة ،

<sup>(</sup>۱) توله: حزن وطاش عقله .

<sup>(</sup>٢) أرأيتك وأريتك : أخبرني، هنا : من هان بمهني حقر وقل شأنه ، حضر : جم لحضر .

وقلة ذات أيديهم جعلهم غير موضع لآمال المداح ، فقل المدح فى هـــذا العصر ، وقد ذكروا أنه بلغ عمر أن الحطيئة مدح أبا موسى الأشعرى عامله على العراق فوصله ، فكتب إليه عمر يلومه ، فردّ عليه أبو موسى بأنه إنما اشترى عرضه بالصلة ، فكتب إليه عمر : إن كان هذا هكذا ، وإنما تذبّ عن عرضك ، ولم تعطه للبذخ والفخر ، فقد أحسنت .

أما فى دولة بنى أمية فقد جن جنون الشمراء لما رأوا من الغنى الذى يساق سوقا إلى مجيديهم فى مدح الخلفاء ، وتفخيم أمرهم ، وذكر بطشهم ، وواسم جودهم . وقد حبب ذلك إلى الخلفاء أنهم رأوه يمكن لهم ، ويوطد ملكهم ، ويلتى الرعب فى التلوب ، ويدفع الآمال إلى التعلق بهم ، فكان عمل الشعر فى همذا بمثابة جيوش جرارة يرصدونها لتحقيق هذه الغاية ، فكفاهم مئونتها بيت من الشعر يسير كل مسار ، ويتنقل مع الربح :

فَشَرَّقَىَ حَتَى لِيسَ الشَّرْقِ مَشْرِقٌ وَفَرَّبَ حَتَى لِيسَ الغرب مَغْرِبُ كذلك لا تنس ما فيهم من روح عربية تحبّ المديح وترتاح له ، فجعلوا سماع الشعر فى مدحهم إحدى وسائل النعيم والترف الذى وفروا لأنفسهم أسبابه ، وامتلأت به قسورهم وقد كانوا لقوّة النقد فى نفوسهم يعرفون قدر مايقال فيهم ، فينتعبلونه قبولا حسناً ، أو يردّونه على قائله زائماً مهربًا .

دخل ابن قَيْس الثَّقَيَّاتِ على عبد الملك ، وقد أمنه بعـــد خروجه عليـــه ، فمدحه بقوله :

ين الأُغَرَّ الذي أبره أبو الما صي عَلَيْهُ الوقارُ والحُبُّبُ يَمْتَكِلُ التامُجُ فَوْقَ مَعْرِقِهِ على جَبِينِ كَانَّهُ الذَّهَبُ فقال عبد الملك : يا بن قيس تمدحنى بالتاج كأنى من ملوك المجم، وتقول فى مصمب : إِنَّمَا مُصْمَّبُ شِهابٌ مِنَ اللهِ تَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِدِ الظَّلْمَاءُ مُلْكُهُ مُلْكُ عِزَّو لَيْسَ فِيهِ جَبَرُوتُ مِنْهُ وَلاَ كَبْرَاهِ ثم قال له عبد الملك : أما الأمان فقد سبق ، ولكن لا تأخذ فى المسلمين عطاء أبداً . ومن قوّة نقدهم مع حبهم للاستئثار بأعظم نصيب من المدح ما جرى لأبنى زيد الأسلمى . دخل للدينة فصار إلى إبراهيم بن هشام ، فأنشده :

\* يابن هشام يا أخا الكرام \*

فقال إبراهيم : و إنمـا أنا أخوهم ، وكأنى لست منهم . ثم أمر به فضرب بالسياط . وقد دخل رجل من بنى ضبّة على عبد الملك ، فأنشده :

فقال عبد الملك : إلى إلى ، وأمر له بألف دينار ، ثم أتاه فى العام الثانى ، فأنشده : يَرُبُّ الَّذِي مِنْ الْمُلِيرِ إِنَّهُ إِذَا فَعَلَ المعروفَ زَادَ وَكَمَّا وَلَيْسَ كَبَانِ حِينَ تَمَّ بِنَاوْهُ تَنَبَّعَهُ بِالنَّتْصِ حَتَّى تَهَدَّمَا فأعطاه ألفين ، ثم جاً ه فى الثالث ، فأنشده :

إذا اسْتُشْطِيرُوا كَانُوا مِنَازِيرَ فِي النَّذَى ۚ يَجُودُونَ بِالمعروف عَوْدًا على بَدْهُ ۚ فأعطاه ثلاثة آلاف .

ومن ارتياحهم للمدح ، واهتزازهم له ما روى عن عمر بن هيبرة . قال العتبى : أشرف عمر بن هيبرة الفزارى من قصره يوما ، فإذا هو بأعرابي يرقص جمله الآل ، فقال طاجبه : إن أرادني هذا فأوصله إلى " ، فلما دنا الأعرابي سأله الحاجب ، فقال : قصدت الأمير، فأدخله إليه ، فلما مثل بين يديه قال عمر : ما خطبك ؟ قال الأعرابي :

أصلحُك اللهُ قُلَّ ما بيدى ف أطيق العيال إذْ كثروا ألحَّ دهرُ أنحى بكلكله فأرسَّاوَى إليك وانتظروا رجوك الدَّهم أن تكون لهم غيثَ سَحابٍ إذْ خانهم مطرُ قال: فأخذت عمر الأريحية، فجعل بهتز في مجلسه، ثم قالَ : أرسلوك إلى وانتظروا، إذًا والله لا تجلس حتى ترجع إليهم غانمـا ، فأسر له بألف دينار وردَّه على بعيره .

ولقد بلغ من غرام خلقاء هذه الدولة بالمدح أن أرادوا أن يجيلوه وفقاً عليهم ، فلم يرضوا عن مدح غيرهم ، ولو كان الممدوح من أعوانهم ، فهذا جرير مدح الحجاج ، فلما أعجه مدحه أوجهه ، وملاً بالثناء عليه الأرض حتى بلغ خبره الشام ، وأمير المؤمنين عبد الملك ، عبد الملك ، ثم أراد الحجاج أن يحسن إلى جرير ، فأقدمه مع ابنه محمد إلى عبد الملك ، فلما صار في مجلسه سأل عنه ، فقال محمد بن الحجاج : هذا يا أميرالمؤمنين ابن الحَملَق ، فقال مادحك ياأمير المؤمنين ، فائذن لى في الإنشاد ، فقال : هات في الحجاج ، فاندفعت في قولى :

صَبَرْتَ النفسَ يا بَنَ أَبِي عَقْيِلِ عَافِظةً فَكَيْفَ تَرَى النَّوَا َا وَلَوْ لَمْ يَرْضَ رَبُّكَ لَمْ يُنَزِّنُ مَعَ النَّمْرِ الملائكة الفِضَا ؟ إذَا سَـَــَـرَ الخَلِيفَةُ نَارَ حَرْبٍ رَأَى الحَجَاجَ أَثْفَتِهَمَا شِها َا

قال صدقت ، ثم هات فأنشدته :

طَرِبتَ لمهدٍ هَيِّجَنْتُ للنازلُ وكيفَتَصَابِي للرَّ والشيبُ شامِلُ فما فرغت منها حتى خُيَّلتُ النضب فى وجه أمير المؤمنين ، ثم قال : هات بالحجاج ، فأنشدته :

مَنْ سَدَّ مُطْلَمَ النَّفَاق عَلَيْهِمُ أَمْ مَنْ يَصُولُ كَصَوْلَةِ الْحَجَّاجِ ِ أَمْ مَنْ يَفَارُ عَلَى النَّسَاء حَنيِظَةً إِذْ لاَ يَكِيْنَ بِيَثْيِنَ بِلِثَيْرَةِ الأُزْوَاجِ ِ

ثم قال لى الخليفة اجلس فجلست ، وقال للأخطل: هات مديح أمير للؤمنين ، فأنشد أهم الله الخليفة اجلس فجلست ، وقال للأخطل: أنت شاعرنا ومادحنا ، ثم استمر الوفد يدخل على الخليفة ثمانية أيام ، وكلهن يحبجب جرير ، ودخلوا فى اليوم التاسع ، فأعطوا جوائزه ، وتهيئوا فى الماشر للرحيل ، ثم توسل له محمد بن الحجاج عند عبد الملك ، واستأذنه فى أن يسمع من جرير فأذن ، فاندفع جرير :

أَتَصْحُو أَمْ فُوَّادُكَ غَيْرُ صَاحِ عَشِكَيَّةً كُمَّ صَحْبُكَ بِالرَّوَاحِ

فقال له عبد الملك : بل فؤادك أنت ، وما زال ينشــــــد حتى وصل إلى قوله فى مدح عبد الملك :

أَلَسَتُمُ غَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وأَنْدَى التَالِمِينَ بُطُونَ رَاحِ فجل عبد الملك يقول : نحن كذلك وما زلنا كذلك ، ثم قال : ردّها على ، فردّها فطرب ، ثم أمر له بمـا ثة ناقة وثمـانية أعبد : أربعة صقالبة ، وأربعة نوبية ، وكان بين يديه صحاف من فضة ، فقال جرير : المحلب يا أمير المؤمنين ، فندس إليه واحدة منهن " .

ومن غرام الأمويين بالمدح ما رواه المبرّد قال : وقد فضل نُصَيبُ على الفرزدق فى موقعه عند سليان بن عبد الملك ، وذلك أنهما حضرا ، فقال سليان الفرزدق : أنشدنى ( و إنما أراد أن ينشده مدّحاً له ) ، فأنشده :

وركبِ كأنّ الربح تطلبُ عندهم لهاترة من جَذْبها بالعصائب سَرَوْ الحَيْطِون الليل وهى تَلْقُهم إلى شعب الأكوار من كلّ جانب إذا آنسوا فارًا يقولون ليتها وقد خصرت أينيهمُ نار غالب فأعرض سليان كالمفضب ، فقال نصيب يا أمير المؤمنين ، ألا أنشدك في رويها ما لعله لا يقضع غها ، فقال هات ، فأنشده :

أقول لركب صادرين لقيتهم قفا ذات أوشال ومولاك قارب قفوا خبرونى عن سليان إنى لمبروفه من أهل وَدَّانَ طالب فماجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب وقد قال سليان للفرزدق حين أنشده نصيب كيف تراه ؟ قال : هو أشعر أهل جلدته ، ثم قام الفرزدق ، وهو يقول :

وخير الشم أشرفه رجالا وشر الشمعر ما قال العبيد

ولقد عنا الخلفاء وعمالهم عن الحجرم لبيت من الشعر بالغ به فى مدحهم ، فصادف هوى فى نفوسهم كما حدث أن الحباح لج فى طلب الهُدَّيل حتى لفظته الأرض ، ونبا به كل مكان ، فلم يجد حيلة إلا قصده ، فلما مثل بين يديه أنشأ يقول : خَلِيلُ أَميرِ المؤمنين وسيفُه لكلَّ إمامٍ صاحبٌ وخليلُ به نَصَرَ اللهُ الخليفة مِنْهُمُ وَثَبَّتَ مُلْكَأَ كاد عنه يَزُول فَي فَانْتَ كَسَيْفِ اللهِ فِي الأَرْضِ خالدٍ تَصولُ بعـون الله حين تَصُولُ فَقَالَ له الحجاج: أولى الكُ<sup>10</sup> قد نجوت ، وفرض له ، وأعطاه عطاه .

و بلغ من حبّ استثنارهم بالمديح أنهم حقدوا على الشاعر إذا افتخر ، فقد روى أن الفرزدق خرج من عند عبدالملك ، وقد مدحه فأجزل له العطية ، فقال فى طريقه وهو راكب راحلته :

ما حلتُ ناقة من مَشَرَ وجلا مثل إذا الربح ألقتْنى على الـكُورِ <sup>(^^</sup> فأنهى ذلك إلى عبد الملك فأرسل وراءه ، فاما دخل عليه قال : إيه يافرزدق الذى تقول ، فقال نعم يا أمير المؤمنين ، فلما أنشده البيت قال : لتخرجنَ منها أو لآتينَّ عليك ، فقال مرتجلا :

#### الهجاء

كان الشاعر فى الجاهلية يهجو وينافر ، ولكنه فى كلّ ذلك لا يتعدّى التعمير بالقصورعن الفضل ، والتأخر عن الأقران والنكوس عن مواقف الشجاعة ، والبخل على الضيف والقمود عن نصرة المستجير ، لا يعرفون ذكر العورات ولا الإفحاش فى سبّ

<sup>(</sup>١) أولى لك : تهديد ووعيد: أي تاريه مامهلكه .

<sup>(</sup>٢) الكور : الرحل .

<sup>(</sup>٣) الدرم أو الدينار الشوف : المجلو .

الآباء والأمهات ، فكانت معانيهم فى ذلك تنبع بساطة معيشتهم ، فهم لم يعرفوا الغلوّ فى شىء حتى يعرفوه فى الهجاء ، وقد جاء الإسلام ينهاهم عن ذلك و يحول بينهم و بينه حتى تصفو النفوس ، وتجتمع على الحبّ فامتنموا عنه ، وعوقب من استمرّ على نزعة الجاهاية كالحطيئة . نعم أباح الإسلام المسلمين هجاء الكفار بل دعاهم إلى ذلك لأنه اعتبره أسلوبًا من أساليب حربهم ونوعا من مساجلتهم ، ولا شكّ أن القول له بالنفس فعل السيف فى خضد الشوكة وتثبيط العزم .

فلما جاء عصر بنى أمية لم تقصر الأحزاب السياسية فى جعل الشعر من عدد حربهم يذيعون به المساوى ، ويدلون به على الخنازى ، ويؤلبون ويهددون ، فعل ذلك الأمويون ، وهم الحزب الأكبر بكل من ناوأهم من خوارج وهاشميين وزيوريين ومهلبيين كا قابلهم هؤلاء بمثل ذلك فكثر التهاجي ، واشتهر شعراء بالتعصب لبنى أمية ، ومهلبين كا قابلهم هؤلاء بمثل ذلك فكثر التهاجي ، والأخطل ، وجرير ، والفرزدق ، والراعى ، وأبو النشجم الراجز ، والأعشى ، والنابغة الشياني وغيرهم ، واشتهر من أنصار المهلبيين : المنشمان زياد الأنجم ، وشمرة بن بيض ، ويهرن بن حيطان ، كا اشتهر من الأنصار المهلبيين : وين أنصار العلويين : الشمان زيد ، وأنجم الأسور الذول ، الكميت بن زيد ، وأنجم بن بن بحريم .

وســـنورد عليك نمــاذج من قولهم ليتمثل لك ماكان بين القوم من خلاف. على السياسة .

حَرَّش يزيد بن معاوية الأخطل ، فهجا الأنصار بقوله :

ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار

فلما شاع الشعر دخل النَّمان بن بَشِير الأنصارى على معاوية ، وقال يا معاوية : هل ترى لؤما ؟ قال : لا أرى إلا كرما . قال ف الذى يقول فينا عبد الأراقم ( <sup>( ۲ )</sup> ؟ قال ; قد حكمتك فيه . قال : والله لارضيت إلا بقطم لسانه ، ثم أنشده :

<sup>(</sup>١) الأراقم: حي من تفلب منهم الأخطل وجعاء عبدهم تحقيراً له .

مُعَاوِيَ إِلاَّ تُعْطَنا الحقُّ تَعْتَرَفُ لَلْحَي الأَمْدِ مَشْدُودًا عليها القمائمُ (١) وَيَشْ يَهُنَّا عَبْدُ الْأَرَاقِمِ ضَلَّةً وَمَاذَا الَّذِي تُجُدى عليك الأَرَاقِمُ فماليَ ثَأَرٌ دُونَ قَطْمِ لِسمانِه فَدُونَكَ مِن تُرْضِيهِ عَنْكَ الدَّرَاهِمُ

ثم قال:

سَتَرْقَى بِهَا يَوْمًا إليك السَّلاَلِمُ وَإِنِّى لَأُغْضِي عن أمورِ كثيرةٍ أَصَانِمُ فَبِمَا عَبْدَ شَمْسِ وَإِنَّــنِي لِتِلْكَ الَّتِي فِي النَّفْسِ مِنَّى كَأْتِمُ فِمَا أَنتَ وِالْأَمْرَ الذِي لَسْتَ أَهْلَهُ ولكنْ وَلِيُّ الْحَقِّ والْأَمْرِ هاشمُ ظما رأى معاوية منه الجدّ دفع إليـــه الأخطل لقطع لسانه ، ولكن يزيد ابنه أجاره من النعمان .

وقال الأعشى : وقد دخل على عبد الملك ، وهو متردّد في حرب ابن الزبير ، فقال : يا أمير المؤمنين ، مالى أراك مُتَاوَّمًا (٢٧) ينهضك الحزم ، ويقعدك العزم ، وتهم بالإقدام ، وتجنح إلى الإحجام . توجه إلى عدوّك ، هَدّك مُعْبلُ وجده مدبر ، وأصحابه له ماقتون ، ونحن لك محبون ، إلى أن أنشد :

ما لا تطيق فضَــيَّعَتْ أَحمالَهَــا أو كالضِّعاف من الْحُمُولة مُحِمَّاتْ قوموا إليهم لا تنامـــوا عنهمو كم للغُــــواة أطلتمو إمْهالهــا إِن الخلافةَ فيكمُ لا فيهـــو مأزلتمـــو أركانها وثمَالَها ( أَمْسَوا على الخيرات قَفُلًا مُعْلَقاً فانهض بمِنك فافتتح أقفالها ومن قول عمران بن حطان في مــــدح بن ملجم قاتل على ، وكان عمران مغالياً في التعصب على على " .

<sup>(</sup>١) اعترف الشيء كمرفه : أقرُّ به وأثبته علماً .

<sup>(</sup>٢) متلوماً : متردداً .

<sup>(</sup>٣) الثال : الذي يقوم بأمن قومه .

لله دَوْ الْرَادِيِّ الذِي سَفَكَ كَنَّاهُ مُهُجَّةً شَرِّ الْخَلْقِ إِنْسَانَا (١)
أَمْسَى عَشِسَيَّةً عَشَّاهُ بِضَرْبَعِهِ ثِمِّا جَنَاهُ مِنِ الْآثامِ عُسِرَ عَانَا
الْ مَضْرَبَّةً مِنْ كَرِيمِ ما أَرادَ بِمَا إِلَّا لِيَبَلُغَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ رِضْوَانَا
إِلَّى لَأَفْكِرُ فِيسَهُ ثُم أَحْسِبُهُ أَوْقُ البَّرِيَّةِ عَسَدَ الله مِيزانا
ومن قول الكُمْنَيْتِ بن زيد يعيب على بنى أميسة جورهم، ويدعو الله أن تدول الدائمة الماشمة،

فَقُلْ لَبَى أَمِيَةً حَيْثُ خَلُوا وَإِنْ خِفْتَ الْهَنَّذَ والقَطِيماً<sup>(۲)</sup> أجاع اللهُ من أشــــبعتموه وأشبع من بجَوْرِكُمُ أُجيعا بِجَرْضِيِّ السياســـة هاشميِّ يكون حَيًا لَأَمَّيِّــــه ربيعا

ولم ينته الهجاء إلى هذا الحدّ ، بل لقد تعداه إلى تهاجي الشعراء فيا بينهم، لاينزعون فى ذلك إلى مذهب سياسى لكنهم كانوا يحيون بهذا التهاجي داعى العصبية التى أحيتها الدولة ، و يلتمسون الشهرة بالقول ، و يتحاسدون على ماصار لبعضهم من فضل ، ور بما فعلوا ذلك ليسمر أمير أو خليفة بحديثهم ، فيكون على ذكر لهم ، وربما مهاجوا أودعاهم فعلوا ذلك ليسمر أمير أو خليفة من التحريش بينهم كما فعل بشر بن مروان ، فإنه قال للأخطل : احكم بين جرير والفرزدق ، وألح عليه فى ذلك ، فلما حكم بقوله : الفرزدق ينحت من صخر وجرير يفرف من بحر لم يسجب حكمه جريرًا فهجاه ، فردً عليه الأخطل ، وامتدّ بينهما النهاجي .

وأم التهاجى بين جرير والفرزدق ، وبين جرير والأخطل مشهور آلفت فيه كتب خاصة .

<sup>(</sup>١) مر شرح هذا البيت والأبيات بعده في باب عناية الخلفاء والأمراء باللغة والأدب . .

 <sup>(</sup>٢) مر شرح هذه الأبيات في باب عناية الحلفاء والأمراء باللغة والأدب.

# عمر بن أبى ربيعة

[ نسبه ] : هو عمر ، و يكنى أبا الخطاب ، وأبوه عبد الله بن أبى ربيمة ، وهو حذيفة بن المنبرة ، و ينتهمى إلى غزوم ، ثم إلى مرة بن كسب ، ثم إلى فهر ، فهو قرشى يجتمع مع رســـول الله صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كسب . وعبد الله أبوه كان من أشراف قريش وأثريائهم ، وكان يتجر إلى البن ، وقد بلغ من غناه أن كانت قريش تكسو الكعبة من مالما سنة ، ويكسوها هو من ماله سنة ، وقد استعمله رسول الله على الجند ومخاليفها البين ، وكان اسمه فى الجاهلية بحُديَّرى ، فسياه رسول الله (عبدالله) . أما أمه فهى مجد من أهل البين ، ولمل رحلة أبيه إلى تلك الأصقاع فى متاجره وولايته جعلته يتروّج أم عر من هناك .

وقد ولد عمر ليلة قتل ابن الخطاب رضى الله عنـــــه لأربع بقين من ذى الحجة سنة ٢٣ هـ. ولمل هذا هو السبب فى تكنيته بأبى الخطاب ، وكان إذا جرى ذكره فيا بعد بين أهل التقوى قالوا فى حديث ولادته : « أى حقّ رفع وأى باطل وضع » .

## نشأة عمر

نشأ عمر يتقلب فى ثراء أبيه وغناه الواسع الذى علمت بعض شأنه ، فكان عمر فتى قوشيًّا مترفًا يلبس البرود اليمانية ، ويمتطى العتاق الفره ، قد حليت بالذهب والفضة، ويسر فى كوكبة من عبيده وأتباعه ، وكان فتى جميلا برجل لمته ، ويتمعل ولا عمل له إلا إمتاع نفسه بتلك الثروة الواسمة فى بيئة ملئت بالترف ، وجمت أسباب اللهو ، من جمال ، وغناء ، وغزل ، وفكاهة ، تلك هى الحجاز ، وماضم من للدينة ومكة والطائف.

نشأ عمر وحوله كل أسباب النبوغ فى الشعر ، وبخاصة هذا النوع الذى اختص به وهو الغزل . فالغنى وفراغ البال ، وأنواع اللهو قد اجتمعت إلى طبع غزل وظرف معم مخول . فإن أبواته من الحباز ، وأمومته من اليمن ، وهما مشهوران بصفاء إلطبع ، وحلاوة الشائل ، ورقة العاطمة ، وخفة الروح . هـذا إلى ملكة الفصاحة نمتها فيه قرشيته ، ونشأته بمواطن البيان ، وبجالى البلاغة .

أما اختصاصه بذلك النوع من الغزل لا يقول في غيره ولا يعدل عن سبيله ، فإنما كانت دواعيه إليه غناه عن التكسب بالمدح والزلني إلى الرؤساء ، فلم يكن يقول الشير لرجة أو رغبة ، وإنما جمله وسيلة من وسائل نسيمه ، وسبباً من أسباب ترفه ، بل لقد كانت لذته الروحية مقرونة إلى لذائذه الحسية من مطعم وملبس ومركب ، فهو لم يذل عنقه مطعم يحرص عليه ، وإنما خضع للجمال ، واستأسر لمظاهره ، وقضى حياته واقفاً على منظر من مناظره ، أو محدثا عما وقع منه فى نفسه . وعندنا أنه لم يكن يتكلف القول ليمد فى الشعراء ، ولكنه كان يسجل فى قوله حوادث جرت له وتاريخاً مر به فلا يتركه من غير أن يقيده فى ذلك الشعر الذى يجمله صورة لحياته ، فهو فى ذلك بثابة المترفين الذين نعرفهم بيننا يخرجون للصيد أو السياحة فى البلاد ، ثم يحتفظون من هذه الحوادث بصور شمسية أو مذ كرات يكتبونها ليكون فى النظر إليها استمادة ملذه الخوادث بصور شمية أو مذ كرات يكتبونها ليكون فى النظر إليها استمادة ملمذه الخوادث بصور شمية أو مذ كرات يكتبونها ليكون فى النظر إليها استمادة بهذا الشعر ، ولم يكن همه أن يقال له أحسنت أو استحقت جائزة . ودليل ذلك أنه لم يكن له مع الشعراء حديث طويل ، ولا له بهم اجتاع فى سوق أوعند أمير . إنما كان مجلسه فى المعجبين بشعره من الهنين ، أوالفتيان الناشس ثين على نهجه فى الغرام كان التعدث عنه .

## نوع الغزل في شعره

عرفت من سابق كلامنا عن الغزل في الشعر الأموى أنه اقسم في هذا العصر إلى أقسام: المذرى والإباحي والصناعى ، وإنما يهمنا في هذا القام الموازنة بين النوعين الأولين . أما الغزل المذرى فقد كان شأن الأعراب في مطارح بداوتهم ، يعشق الرجل منهم امرأة بعينها ، فحملك عليه نواجي قسه بل قد يضل سعيه ، ولا يستطيع أن يكتم حبها ، وهو يعلم أن في إشاعته وإذاعته حرمان الأبد منها ، ولكنه يضطر إلى ذلك اضطراراً ، فيحال بينه و بين ما يشتهى من الزواج بمحبوبته ، ويظل حياته شاكياً بخاطب الظاء و بقر الوحش لما يرى فيها من مشابه في محبوبته ، ويستهدى الرياح سلامها ، ثم لا يكون من عاقبة أمره إلا أن يموت كمذاً وقد ملاً الدنيا شعراً . وترى سمة هدا الشعر حرارة الوجدان ، وطهارة السان . واللهفة على القاء ، وحذر الرقباء . ليس فيه إغاش في وصف ، ولا ذكر خلوة ، ولاحيلة في الوصول ، ولامقارفة لفاحشة في لقاء . ومن مظاهره أيضا ، أن للرأة في هذا الشعر صامتة يقال لها ولاتهل ، وتاتهجي ولاتنه بجواب .

وأما النزل الإياحي فهو الذي يستبيح فيه الشاعر مالم يستبحه صاحب العذرى ، ومظهره أنه إلى اللهو أقرب منه إلى الغزل ، فإن الموصوفة فيه غير واحدة بل كلّ برزة الحاسن ، فهى عروس من عرائس هذا الشعر يصف منها الشاعر ظاهرها وختى أمرها ، ويذكر الخلوة بها والتحدّث إليها ، وماكان بينهما من دعابة وتجميش ، بل لقد يبرز فيه الشاعر عبو بته محبة ، ومعشوقته عاشقة ، فهى ترسل إليه وتستزيره وتحتال لمصيره إليها ، وذلك في دين العشق القديم غير جائز ولامستساغ .

وعر بن أبى ربيعة هو صاحب هذا اللذهب: أكثر من معشوقاته ووصفهن جميمًا فى شعره وذكر ماجرى منه ومنهن ، ولم يكن العرب يعرفون الغزل بهذه المثابة قبله ، فحملوه لواء هذا النوع ، وجعلوه زعيم كل من اتبع سبيله من الشعراء وفرق مايين هذا النوع وسابقه أن حرارة الوجدان فى الأول محسة ملموسة وأن رنة الأسى فيه قوية الجرس شديدة الحنين وأنه إذكان موطنه البداوة ظهرت فيه مهتها من سذاجة وقناعة .

فاسمع سذاجة جَنادة المُذْرئ حيث يقول:

مِنْ حُبًّا أَتَدَنَّى أَنْ يُلاَفِيَنِى مِنْ نَحْوِ بَـــالْدَبِهَا نَاعِ فَيَنْهَاهَا كَانِ فَيَنْهَاهَا كَا كَبْا أَقُولَ فُواقَـــ لالقِــــاء لَهُ وَتُفْسِوَ النَّفْسُ بِأَسَاتُم نســــلاها

ثم اسمع قناعة جميل حين يقول :

وإِنَّى لَأَرْضَى مِنْ بَثَيْنَةَ بالذى لَوَ أَبْمَرَهُ الواعَى لَتَرَّتُ بَلَايِلُهُ بِلاَ ، وبألاَّ أســــــطيع وبالمُنَى وبالأملِ لَلرَّجُوَّ قد خاب آســـــُهُ وبالنَّطْرَة المَثِغْلَى وبالحول تَنْفَضِى أُواخـــرُهُ لا تَلْتَــقِى وأُوائِـُهُ

أما الثانى فقد اجتمعت فيه ألوان الحياة المدنية من وصف للجمال لاجياء فيه ولاتحرّج، ومن حيل لا تهتدى إليها إلا ألمية الحضريين، ومن حديث مبناه اللدعابة والظرف، ولا يدل هذا النوع على أن قائله قد شقف فؤاده الحبّ وتامه الغرام ، و إنحا أكبر دلالاته أن صاحبه طروب ميّال للّهو ، مُطاوع لرغبات النفس ، يقول الشعر متفكهاً لا متولهاً ، و يجلس إلى الغانيات لا يرجو شفاء لداء الحبّ ، أو بَرّ دا لحرارة القلب، ولحكنه يزجى الوقت بحديثهن ، و إشباع العين من محاسنهن ، فهو ينتقل من مجلس الرباب إلى مجلس زينب، و يخرج من عند عائشة إلى الثريا ، وربما اجتمع بكثير منهن واحد .

هكذا كان عمر بن أبى ربيعة ، فقد كانت صواحباته اللاتى ذكرهن فى شعره هن : الثُّرَيَّا بنت على ، وعائشة بنت طَلْعة ، وسُكَيْنة بنت الحسين ، وزينب ، ونُعُمُّ ، وفاطمة بنت عبد لللك ، ورَمُلة ، ولُبَالة ، والرَّاباب ، وأسماله .

## توية عمر

ذكروا أن عمر تاب على حدود الأربعين ، ونذر لئن قال بيتًا ليمتقن به رقبة ، ثم انصرف إلى بيته حزينًا ، وأدركت جارية له مايجول بنفسه منأسف على تلك التوبة ، ومنازعة إلى العودة إلى ماكان فيه ، فقالت له : إن لك لأمرًا ، وإنك لتريد أن تقول شعرًا ، فاندفع يقول :

نَهُولُ وَلِيدَنِي لَمَّا رَأْتَنِي طَرِبْتَ وَكُنْتَ فَدَ أَفْصَرْتَ عِينا أَرَاكُ الْمَوْى دَاء دَفِينا أَرَاكُ الْمَوْى دَاء دَفِينا وَكُنْتَ رَمَّتَ أَنَّكَ ذَو عَزَاء إذا ما شئت فارقت الْقَرِينا وَكُنْتَ رَمَّتَ أَنَّكَ ذَو عَزَاء إذا ما شئت فارقت الْقَرِينا بِرَبِّكُ هِلُ أَنَاكَ لَمَا رَسُولُ فَشَاقِكُ أَمْ بِشْتَ لَهَا خَدِينا (١) فَقَت سَمَّونَ وَمَانِنا إِذْ تَعْلَمِينا فَقَتَى عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قالوا : ثم دعا بتسعة من عبيده فأعتقهم .

وقيل فى سبب التوبة : إنَّ أخاه الحرث بن عبد الله لما رأى ماكان منه من استهتار وخروج عما يليق بشرفه ومكانته سيره إلى اليمن ورشاه بألف دينار على ترك الشهر، فلم يستطع الصبر وقال الشعر من اليمن ، فوصل مع الريح إلى الحجاز

المدين : السديق الذي يخادنك فيكون منك فيكل أمرظاهم وباطن، ومنه خدن الجارية (عمشها)
 وكان العرب في الجاهلية لإيمنون أن يكون للجارية خدين يحدثها فنے الإسلام ذلك قال الله
 تمال د ولا متخذي أخدان » ،

<sup>(</sup>٢) الحلة بالضم :الحليلة .

تذكر الثريا يوما وهو نازح الدار ، فقال :

وقيل: إنّه إنما تاب فى أيام خلافة عمر بن عبد العزيز حين كتب إلى عامله على المدينة: ان أحمل إلىّ عمر بن أبى ربيمة والأحوص، فقد عرفتهما بالخُبث، فلما صارا عنده قال لسمر: هيه :

ه فان تعمر . هَجِيم . فلم أركالتَّجْمِير مَنْظَـرَ ناظر ولاكَلَيَالِي الحج أَفَلَتُن ذا هوى

وَكُمْ مَالَى عينيه من شيء غيره إذا راح تحوالجَمَرُ قالبِيضٌ كاللَّمَى فإذا راح تحوالجَمَرُ قالبِيضٌ كاللَّمَى فإذا لم يقلت الأيام فتى يفلتون ؟ أما والله لو اهتمت بأمر حجك لم تنظر إلى شيء غيرك ، ثم أمر بنفيه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أو خَيْرٌ من ذلك ؟ قال : وماهو ؟ قال : أعاهد الله الأاعود إلى مثل هذا الشعر ، وأجدد تو به على يديك . قال : أو تفعل ؟ قال : نع . فعاهد الله على التوبة وخلاه .

<sup>(</sup>١) سبف البحر: ساحله .

<sup>(</sup>٢) أجياد : موضع بمكة ، وصمى كذلك لأن تبعا لما قدم مكة ربط خيله به فسمى بذلك .

ولقد يكون من المقول أن عمر تاب بوجي ضميره لم يدفعه إلى ذلك إغراء أخيه بالمال ، ولا تخويف الحليفة بالنفى ، ولكتها السن وطول العهد يحملان على الملل ، فجدير بعمر وقد رأى شبابه يتصوح ، وصباه تتعرى أفراسه ورواحله ، والغوانى يزور عنه جانبهن ، جدير به لكل هذا أن ينصرف عن اللهو وأن يتوب ، ثم كذلك غير مستوب من أمره أن تهيج له الذكرى بعض ماكان فيه فيعود إلى شيء من غزله ولكن حدثه تكون قد فترت وجلال السن ير بأبه عن ذكر ماكان يحله له الشباب وشرخه من فتك في العشق وفحش في الغرام ، فترك دعوى التوسد ، ونزع الحجاسد ، وفك الإزار ، وحل الماقد ، ورشف الثهور ، وضم الحصور ، وذكر الفافلات ، ورمى الحصنات ، فأصبح يقول :

إِنَّى امرؤ مُولَّے ُ بالحسن أتب لاحَــــظً لِي فيــه إلا لذهُ النَّظَرِ ويقول :

> ربّ يوم كَمَـوْتُهُ بجــوار ربائب<sup>(۱)</sup> ليس فيـــه نحرّتُم وإله المنـــارب غير أنا نشـنى الصدو ر بذَرْوِ التَّمـــاتُب<sup>(۲)</sup>

بعد أن كان يقول :

ثم فالت وساعت بعد منع وأَرْثَى كَنَّا تَزِينُ السّوارا فتناولتها فمالت كفشن حر كَنَه الربحُ عليه فمارا وأذاقت بعد العلاج لنيذًا كَتَبَى النّقْولِ شاب صِرْفًا عُقارا ثم كانت دون اللحاف لَمشنُو في مُتنى بها صبوب شمارا واشتكت شدة الإزار من البُهْ رواً لَقَت عنها لدى المُجارا

<sup>(</sup>١) ربائب : جم ربيبة وهي المعاهدة بالتربية .

 <sup>(</sup>۲) الذرو مر القول: الطرف منه ، وأخذ في ذرو الحديث: إذا عرض ولم يصرح .

حب ذا رَجْمُها إليها يديها في يَدَى دِرْعِها تَحُلُّ الإزارا

ويقول :

فتأهبتُ لها في خِنْيَ قَمْ حَيْن الله اللهل واجْنَنَ القَمَرُ الْقَمْرُ فَأَوْتَحَلَّ عَلَيْهِ اللهاء الحَصِرُ (١٦) وأَسَالُم عُنِّفَتْ في بابلِ مِثْلُ عَيْنِ الديكِ أُو خَرِ جَلَرُ (٢٣) فَقَفَتْ ليلتي في نسبة مرة أَلْتُهُم عَسيد خَفِر وأُورِّي يرطها عن غُطفي ضامر الأحشاء نم المؤتزر فلهونا ليلسا حتى إذا طرب الديك وهاج الله يحرِ حريت في غالت جَزعا ودموع المين منها تَبْتَدر قم صَنِي النفس لا تفضي قد بدا الصبح وذا تردُ الستَحر

### خصائص شعر عمر

أظهر ما في هذا الشعر من الخصائص ذلك القصص الذى يطول فيه هس عمر بما لم بسبق إليه شاعر من العرب: فيذ كرلك الحيلة فى اللقاء ، ثم ماجرى من عناق وحديث وماتلطف به للخلاص من الرقباء ، كما يحكى لك مراسلته للحبيبة ، ومازود به الرسول من قول وحذر وما رجع به الرسول من تحية الحبيبة وترحيبها ، وماكان بين الغوانى من تفاش فى أمره ، وحديث عن زيارته ، فهو بذلك خالق لهذا النوع من القصص الذى يدعى بعض علماء الأدب ظلما خلق الشعر العربى منه ، فهاهو ذاشعر ابن أبى ربيعة يقيم الدليل على أن العرب لم يعيهم هذا النوع .

<sup>(</sup>١) الحصر : البارد .

<sup>(</sup>٢) المدام : الخركالمدامة ، وسميت كذلك لطول دوامها في الدن . جدر : بلدة بين حص وسلمية .

فاستمع لقول عمر ، ولعله جع لك كل ما يكون من لقاء ، ومايجرى فى اللقاء من حديث الحب ومايعرض فيه من وصف الجال ، ثم ما يكون من الهموم بالرحيل ووصف الوداع ، وذكر الحيلة فى الخلاص ، واستشارة للرأة لمن يكتمن سرّها من أخواتها حتى لاينتضح أمرها ، فذلك حيث يقول عمر :

فلما فقدت الصوتَ منهم وأُطفئتْ مصابيحُ شُـبَّتْ بالنَشَاء وأَنْوُرُ(١) وغاب قَيُرُ كُنتُ أَرْجُو غُيــوبَهُ ورَوَّحَ رُعْيــانٌ وَنَوَّمَ شُمَّــرُ ٢٠٠٠ وَنَفَّضْتُ حَنَى النَّوْمَ أَقْبَلْتُ مِشْيَةً السَّعْبَابِ ورُكِّنَى خِيفَةَ القوم أَزْوَرُ<sup>(٣)</sup> وقالتْ وعَضَّتْ بالبَنَان فضَحْتَنى وأنتَ امرؤُ ميسورُ أمرك أعسرُ أَرَيْتُكَ إِذْ هُنَّا عَلَيْكَ أَلَمْ تَغَنَّ رَقِيبًا وَحَوْلِي مِن عَدُولًا خُضَّرُ (١٠) سَرَتْ بك أم قَدْنامَ مَنْ كُنْتَ مَعْذَرُ فقلتُ لها بل قَادَنِي الشوقُ والهوى إليكِ وما عينُ من الناس تَنْظُرُ فيالَكَ من ليــــل تَقَاصَرَ طُولُه وماكان كَيْلِي قَبْلَ ذَٰلِكَ ۚ يَفْضُرُ ويالَكَ من مَلْهَى هناك ومجلس لنا لم يُكَدِّرْهُ علينا مُكَدِّرُ يَمُجُ ذَكِنَّ السُلِ مَهَا مُفَلِّجُ رقیقُ الحَواشِی ذوغُرُوبِ مُوَثَشَرُ<sup>(۵)</sup> حَصَى بَرَدِ أُو أَقْحُوانَ مُنَوِّرُ (٢) يَرَفَّ إِذَا تَنْـــــــتَرُّ عنه كَأَنَّه

<sup>(</sup>١) أنؤر : جم نار ، ويقال أنور بالواو أيضاً .

 <sup>(</sup>۲) روس وعيان: أى روحوا أبلهم . رعيان: جم راع كركيان جم راكب . وصر: جم سامر .

 <sup>(</sup>٣) ف رواية الدين بدل الدوم، والمني احترست من الدين ( الربيب ) . والنفضة : الدوم يقدمون الجيش يفتدون له الطريق .

<sup>(</sup>٤) أُريَتكُ : أَصَالِها أَرَأَيتكَ، ومعناها أخبرني . هنا . من هان بمعنى حقر .

 <sup>(</sup>٥) الفلخ : الثم الذي بين أسنانه فروج . الغروب : جم غرب وهو الحد، وتحديد الأسنان ( دقة أطرافها) جال فيها. يقال أشرت الأسنان إذا صار فيها حزوز، والواحد منها أشرة، والجم أشر.
 (٦) عرف : طلائح الدر : قط الثلث ترقيط من السام عن المثال الدر من قدم المجمل المؤاملة

 <sup>(</sup>٦) يرف : يتلألاً . البرد : قطع الثلج تسقط من الساء عند اشتداد البرد ، تفه بها آلاسنان في الباض .

وتَرْنُو بِمَيْنَيْمَا إِلَى حَما رَنا إِلَى رَبْرَبِ وَمُطِ الْحَيلة جُونُدُرُ(١) أَشَارَتْ بَأَنَّ الحَيَّ قد حان منهُمُ هَبُوبٌ ولَـكُنْ مَوْعِدُ لك عَزْ وَرُ<sup>(٢٢)</sup> فَى راعني إِلاَّ مُنادِ برحْـــالةِ وقد لاح مَفْتُونٌ من الصبح أَشْقَرُ فلما رأتْ مَنْ قَدْ تَثَوَّرَ مَنْهُمُ وأَيْفَاظَهُمْ قالتْ أَشِرْ كيف تَأْمُورُ وَإِمَّا يِنَالُ السيفُ ثَأْرًا فَيَثَأْرُ<sup>(٣)</sup> فقلت أَبَادِيهِ مِنْ فَإِمَّا أَفُوتُهُمْ فقالت أُتحقيقاً لما قال كَاشَحُ علينا وتصديقاً لما كان يُوتُورُ<sup>(4)</sup> فإنْ كان ما لا بُدَّ منه فنيرُه من الأَمرِ أَدْنَى للخَفَاء وَأَسْتَرُ وماليَ مِنْ أَنْ تَعْلَمَا مُتَأْخًــ. \* أَقُصُّ على أُخْتَىَّ بَدْءَ حــديثناً وأَنْ تَرْ حُبَا سِرْبًا مَا كَنتُ أَحْصَرُ (٥) لعلُّهما أَنْ تَبْغْيا لَكَ مُخرِّجًا فقامتْ كئيبًا ليس في وجهها دَمُّ من الحُزْن تُذْرِي عَبْرَةً تَتَحَدَّرُ أَتَى زَائِرًا وَالْأَمْرُ للأَمْنُ يُقْدَرُ فقالت لأُختبها أُعينا عَلَى فَـــتَّى أَيِّلِّي عليك الْهَمَّ فالخَطَبُ أَيسرُ فأقبلتــــا فارتاعتا ثم قالَتاً يقومُ فَيَمْشِي بينَنَا مُتَنَكِّرًا فلا سِرُّنا يَفْشُو وَلا هُوَ يَظْهَرُ ثلاثُ شُخُوصِ كاعبانِ ومُعْصِرُ (٢) فكانَ بِجَنِّي دُونَ من كُنْتُ أَنَّـقِي أَلَمُ تَتَّقَ الْأَعْدَاء والليلُ مُقْمِرُ فَلَمَّا أَجَوْنَا سَاحَةَ الحَيِّ قُلْنَ لِي

<sup>(</sup>١) الربرب: الفطيع من بفر الوحش . الجؤذر بضم الذال وفتحها : ولد البقرة الوحشية .

 <sup>(</sup>۲) عزور: موضع بحکة .

 <sup>(</sup>٣) أبا ديهم: أظهر عليهم .

<sup>(</sup>٤) يۇثر: يىمكى .

<sup>(</sup>٥) السرب ، بالفتح : الصدر ، وبالكسر : النفس . أحصر منحصر (كفرح ) : ضاق ذرعا .

 <sup>(</sup>٦) الجين : النرس ، والمراد هنا مطلق الوقاية في نلاث شخوس، أنث العدد على المعنى لكلمة شخص
 لأن المراد به هنا المرأة . العصر : المرأة راهقت العشرين .

وَقُلَنَ أَهَذَا دَأَبُكَ ٱلدَّهْرَ سَادِرًا أَمَا تَسْتَحِى أَوْ تَرْعَوِى أَوْ تَمُكَرِّ<sup>(()</sup> كذلك من خصائصه فى شعره تهوين أمر الحبَّ وتسهيله على الناس ، وجعله سنة الطبيعة منذ خلق الناس ، فهو يقول لحجو بته :

وقولى لِنِسْوَانِ كَمْيْنَكِ فى الهوى إذا عَمْلُ إحداهنَّ عن وَصَلْنِا عَزَبُّ أَجْنَا الذَّى لَمْ يَاتِهِ النَاسُ قَبْلُنَا فَعْبِلَى مِن الشَّوْانِ والنَاسِ مِنْ أَحْبُ

A

قَإِنْ نَحْنُ جِئْنَا سُنَّةً لِمَ تَكُنْ مَضَتْ فنحنُ إِذَا مَمَا يقولون أَخْرَقُ وَإِنْ كَانَ أَمِرًا سُنَّةً الناسُ قَبَلْنَا فَنَمِ مَقَالُ الناسِ فينا تَمَرَّقُوا ؟ أَحَقَّ بأن لم تَهُو عَانيةٌ فقى وأنَّ أَنَاسًا لم يُحِيُّوا وَيَشْقَقُوا فَى فَن ذَا اللّٰذِي إِن جَشْتُ مَا أَمُووا به يَبِيتُ بِهِمَّ آخَرَ اللَّبِلِ يَأْرَقُ ٢٧ فَن ذَا اللّٰذِي إِنْ مَصْمَبَ بن عبد الله بن الزَّبَيْرِ عدد من خصائص شعر عمر نيفًا وخدين ميزة ، ولكننا نعد أَكْرُها معنى اخترعه أو لفظًا وفق إليه أو أسلوبًا تلطف فيه ، وليست جميعا من الجسامة بحيث تكون أصولا ثابتة ، ومزايا شاخصة .

ونمما قاله مصعب فيه :

« راق عمر بن أبى ربيعة وفاق نظراءه و برعهم بسهولة الشعر ، وشدّة الأمر ،
 وحسن الوصف ، ودقة المنى ، واستنطاق الربع ، و إنطاق القلب ، وعطف المساءة على
 العذال ، وقد قاس الهوى وأعلنه وأسره ، وقنع بالرجاء من الوفاء ، واستبكى عاذله ،
 وقض النوم ، وأغلق رهن منى » .

وأنت ترى أن بعض هذه المزايا يشاركه فيها غيره كسهولة الشعر وشدة الأسر ،

<sup>(</sup>۱) السادر : الذي لايهتم ولا يبالي ما يصبتم .

 <sup>(</sup>٢) أى إذا فعلنا ما أمروا به من عدم اللقاء فنحن الذين سلشتى بالأرق والحزن .

وحسن الوصف ، ودقة للعنى ، واستنطاق الربع . و بعضها ليست إلا سبقاً إلى معنى أو اهتداء إلى أسلوب .

فأما السبق إلى المني ، فقوله في عطف المساءة على المُذَّال :

لاَ تُلْنِي عَيِينُ حسى الذى بى إنَّ بِي يا عَنِينُ ما قد كَمَانى لاَ تَلْسُنِي وَأَنتَ زَيَّنْتَهَا لى أَنتَ مِثْلُ الشيطانِ للإنسانِ

كذلك قياسه الهوى في قوله:

وقرّ بْنَ أُســـبابَ الهوى لِمُتَـيِّمَرِ لِيَعْسِ ذِرَاعًا كُلِّمَا قِسْنَ إِصْبَمًا وأما ماسبق إليه من لفظ، فاستعماله تنفيض النوم في قوله :

ونَغَضْتُ عنى النوم أقبلت مشية الـــــــــــُبابِ ورُكُنى خشية القوم أَزْوَرُ وأما ادعاء ابن الزَّبير سَنِّقَهُ الشعراء في إغلاق الرهن في قوله :

وكمَ ۚ مِنْ قتيلٍ لا يُبَاء به دَمْ ۚ ومِنْ غَلِقٍ رَهْنَا إِذَا لَهَاهُ مِنَى ٰ (١) فقد سبقه امرؤ القيس في قوله :

عَلَقْنَ بِرَهْنِ من حبيب به أدَّعَتْ سَلَيْمَى فأَمْسَى حبلها قد تَبَتَّرا ولا يفوتنا أَن نذكر أَن عر بن أَبى ربيعة تلذ فى موضوع شعره ، وهو الغزل لامرى القيس ، فأخذ معانيه ، ولكنه زاد فيها كثيراً وحلاها بصبغ للدنية وزبرج الحضارة ، وله فيها حيلة الشياطين ، ورق للشَّعْرَذين (٢) في حين أن امراً القيس بدوى لايرى غير مشرفيه مخلصاً من كل ورطة . وفي الرائية التي مرت بك كثير من الماني تأثر فيها عر أستاذه امراً القيس في لاميته التي أوها :

ألاعم صباحًا أيها الطلل البالى وهل يَعِينُ من كان فيالعُصُر الخالى . فعمر يقول :

 <sup>(</sup>۱) يقال أبأت فلانا بقان إذا قتلته به . ويقال غلق الرهن في يد الرتهن : إذا مضىوقت استرداده فاستحقه المرتهن . منى : أحد مناسك الحج . ولفه : أي جمه فيمن جمهم .

 <sup>(</sup>٢) الشعوذة : خفة فى البد وأخذ كالسحر. والمشعوذ بصيغة الفاعل والمفعول: هوالذى يكون منه ذلك.

وغضت عنى النوم أقبلت مشيةالـــــــــــُجاب ورُ<sup>م ك</sup>ني خيفة القوم أزور وأمرؤ القيس يقول :

سموت إليها بعد ما نام أهلها سمو حَبَاب المـاء حالا على حال ولا شكّ عندنا أن امرأ القيس لا يدانى فى بيته هذا ، فإنه معدود من أوابده .

فإن مشية الحياب فى قول عمر وإن دلت على التسلل والحذر فيس فيها ما فى سموًّ حباب الماء وصود فواقعه ، وذلك شىء يرى ولا حس له ، وهو فى السرعة والانتهاء إلى الغرض لا يقوم مقامه تعبير آخر ، وقد زاده قوله حالا على حال جالا لا يعد له جال لذلك كان قول امرى القيس بحق أشرف تعبيراً ، وأدق تصويرًا

ويقول امرؤ القيس:

فلما تنازغنا الحديثَ وأسمحتْ هَصَرْتُ بَعْص ذى شاريخ ميّال وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورُضْتُ فذلَتْ صعبةً أنّيّ إذلال

ويقول عمر:

ثم قالت وسامحت بسد منه وأرتنى كَنَّا تزين السَّــوارا إلى آخر الأبيات السابقة فى أول الترجمة ، وامتياز عمرظاهم. فى تفصيله القول ، وحكاية الحال ، و إباحته المطلقة فحين يقول امرؤ القيس : « «فذلت صعبة أى إذلال » « نقول عمر : « « أرتنى كفا تزين السوارا » «

فِيلها هي البادئة بالفزل ثم يقول: ﴿ وَ فَتَنَاوَتُهَا فَالَتَ كَفَعَن ﴾ ﴿ وَمَنَاوَتُهَا فَالَتَ كَفَعَن ﴾ ﴿ وَيُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\* « ذلت أيّ إذلال » \* ، فيقول : \* « ثم كانت دون اللحاف ... \* في قول ادرى التجاف ... \* الله قول ادرى القبل تقبل ضيق خيال البدوى وشدة إيجازه القول وتجافيه عن الافحاش إلى حدّ ما، وعلى خلاف ذلك قول عر، فقيه الخيال الواسع والإطناب الواف والإفحاش البدى لاحجاب دونه ، ولا تورع بعه .

ويقول امرؤ القيس:

فيالك من ليل كأن نجومه بكلِّ مُتارِ الفتل شدَّت بِيَدُبُمُو ويقول عمر :

فيالك من ليل تقاصر طوله وماكان ليلي قبل ذلك يقصُرُ وبيت أمرئ التيس فى موضوعه لا يضارعه بل لا يكاد يدنو منه بيت عمر فالقوة ظاهرة فيه، والتشبيه محكم، وبيت عمر خال من كلّ ذلك .

ويقول عمر :

وقالتُّ وعَصَّتْ بالبَنَانِ فَصَحْتَنِى وَأَنت امِرَةِ مِيسُور أَمْرِكَ أَعْسَرُ أَرْيَنْكَ إِذْ هُنَّا عَلَيْكَ أَلَمْ تَنَفَىْ رَقِيبًا وَحَوْلِي مِنْ عَدُوَّكَ خُضَّرُ ويقول امرؤ القيس :

فقالت سَبَاكَ اللهُ إِنَّكَ فَاضِعِي أَلَسْتَنَرَى الثُمَّارَ وَالنَّسَأَ شُوَ الِى وفى قول عمر أثر للعضارة ، واتساع معانيها ، والتلاعب بألفاظها .

ويقول عمر :

فَكَانَ عِجَّى دَونَ مَنْ كُنْتُ أَنَّ قِي ثَلَاثُ شُخُوسٍ كَاعِبَانِ ومُعْصِرُ ويقول امرؤ القيس :

أَيَّقْتُكُــنِي ولَلَشْرَفِيُّ مُضاجِعِي وَمَسْتُونَةٌ زُرُقُ كَأَنْيَابٍ أَغْوَالِ فلجاً عر إلى الحيلة في فواتهم ، وهذا فضل حضارته على بداوة امرئ التيس .

# طرف من أخباره

كان عمر محبًا للثريًا بنت عبد الله بن أمية الأصغر ، وكانت حرية بذلك
 جالا وتماما، وكانت تصيف بالطائف ، وكان عمر يغدو كل غداة من مكة يسأل الركاب

الذين يحملون الفاكمة من الطائف إلى مكة عن الأخبار ، فلق يوما بعضهم فسأله عن أخبارهمقال:ما استطرقنا خَبَرًا إلا أن امرأة من قويش اسمها نجم في السهاء (ذهب عنى اسمها) قد ماتت ، فقال له عمر الثريا ، قال : نعم ، وكان قد بلغه قبل ذلك أنها عليلة ، فوجه فرسسه إلى الثريا ، وقد توقعته ، ومعما أختها ، فأخبرها الخبر ، فضحكت وقالت : أنا والله أمرتهم الأخبر ما عندك ، وفي ذلك يقول عمر :

تَشَكَىُّ الْكُمْتِيْتُ الْجُرْىَ لَمَا جَمَّدَتُهُ وَتَبِيِّنَ لَوْ يَشْطِيعُ أَنْ يَتَكَلَّا وَسَلَّمَ اللَّ فقلتُ لَهُ إِنْ أَلْقَ العين فَرُّةً فِهان عليَّ أَنْ تَكِلَّ وَسَلَّمَا اللَّهِ سَلَّمَا اللَّهِ سَلَّمَا اللَّهُ سَلَّمَا اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَ إِنِّى لَيْثَنِينِي عن الجهل والخنَا وَمَنْ شَتْم ِ أَفْوَام ِ خَلَاقُ أَرْبَعُ حياه وإسلامٌ و بُقيًا وأنَّنِي كريمٌ ومثلى قد يَضُرُّ ويتَفُمُ<sup>(٣)</sup> فَشَتَّانَ مَا بَّبْنِي وبَيْنُك إِنَّنِي عَلَى كُلِّ حالِ أَسْتَقِيمُ وَتَقَلْمُ<sup>(٣)</sup> فقال عمر: لست أعود لكلامها بعد اليوم ، ثم عاد فكلها، فأنت أبا الأســـود ، فأخبرته ، فجاء إليه ، وقال :

 <sup>(</sup>١) أثل : مضارع قال بمنى سكن وهدأ وقت الفيلولة ( الظهر ) . قرن : موضم يسمىقرن المنازل يذكره عمر كنيماً فى شعره ، والممنى طى الظرفية : أى أثل فيه .

<sup>(</sup>٢) البقياً : الاشفاق وُالرحمة .

<sup>(</sup>٣) ظلم (كنفع) عرج وغمز في مشيته .

أَنْتَ النَّقَى وائنُ النَّقَى وأَخُو الْنَقَى وسَـــــــيَّانُنا لَوْلاَ خَلائِقُ أَرْبَعُ نُكُولُ عَنِ الْجَلَّى وقُرْبُ من الخَنَا ويَخْلُ عن الجَدْوَى وأَنَّكَ تُبَعِّرُ<sup>(()</sup> ثم خرجت ومعها أبو الأسود مشتملا على سيف ، فلما رآها عمر أعرض عنها ، فتمثل أو الأسود :

تمدو الذئاب على من لاكلاب له وتَتَّتِى صَــوْلَةَ الْمُسْتَأْسِدِ الحامى ٣٠ وتَتَّتِى صَــوْلَةَ الْمُسْتَأْسِدِ الحامى ٣٣ واعد عمر نسوة من قريش إلى العقيق ليتحدثن معه ، فخرج إليهن ومعه النريض ، فتحدثوا مليا ، ثم مطروا ، فقام عمر والغريض وجاريتان النسوة ، فأظلوا عليمن بمطرف و بردين له حتى استترن من المطر إلى أن سكن ثم انصرفن ، فقال له الغريض : قل في هذا شعراً حتى أتغنى فيه ، فقال عمر :

أَلْمُ تَشَالِ النَّزِلَ النَّقْرِا بِيانَا تَيَكُمُ أَوْ يُخْسِبِرَا 

ذَكُرْتَ به بعض ماقد شَجَاكَ وحُق لَّذَى الشَّغِو أَنْ يُذَكُرُا 

مَبِيتَ الحبيبِين قسد ظاهرا كِساء وبُرْ دَيْنِ أَن يُعْطَرُا 
وَمُنْتَى الثلاثِ به مَوْهِنَا خَرَجْنَ إِلَى زَاثْرٍ زُوْرًا (اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

(١) التبع: من يتبع النساء .

 <sup>(</sup>٣) البيت التابلة . وقد أدخله الزبرقان في شعره . قال ابن سلام : سألت بونس عن البيت قفال :
 هو النابلة وأظن الزبرقان استزاده في شعره كالمثل حين جاء في موضعه ، والعرب نفعل ذلك لابردون المسرقة .

<sup>(</sup>٣) المُوهُن : الثلث الأول من الليل ، أو بعد ساعة منه . (٢) الموهُن : الثلث الأول من الليل ، أو بعد ساعة منه .

<sup>(</sup>عُ) اللهة : البناء المنم . والمرادهما بيوت الحي لأنهاعادة تكون كفاك أو المراد بها الحيام . أعفر وصف العجلس : أي ذي رمل أحمر

 <sup>(</sup>a) عَنى الذيل الأثر : عَاه . تَقر الأثر : افتفاه وتتبعه والثقدير في ثوله أن تقرا ؛ خوف ذلك
 ١٠- أدب ١١- أدب ١٠- أدب

مَهَاتَانِ شَــبَّمَتَا جُوافَرًا أَسِـــــيلاً مُثَلِّدُهُ أَحْوَرَا وقُمْنَ وَقُلْنَ لو أَن النها رَ مُدَّلَهُ الليـــلُ فاســـتأخرا قَضَيْنَا به بعض أَشْجَانِناً وكان الحَدِيثُ به أَجْدَرًا

3 — عتبت الثريا على عمر لأنه مدح رملة ( وكانت قبيحة جَهْمة الرجه عظيمة الأنف) ، وكان من حديثها أن توجها عربن عبد الله بن معمر وجمع بينها وبين عائمة بنت طلحة ، فقال يومًا لمائشة : فعلت في محاربة الخوارج كذا وصنعت كذا فقالت له عائشة : أنا أعلم أنك أشجع الناس ، وأعرف لك يومًا أعظم من هذا اليوم الذى ذكرته ، وهو يوم اجتليت رملة ، وأقدمت على وجهها وأنفها . فلما قال عمر ابنى ربعة في رملة :

وجــــلا بردُها وقـــد حَسَرَتْه ُ نُورَ بَدْرٍ يُصِيه للناظرينا قالت الثَّرَيَّا : أُفَيِّ له ما أكذبه أو ترتفع حسنا، بسفته لهــا بعد رَشُلة ؟ ولــكن ابن أبى عتيق توسط ما بين الثريا وعمو حتى عادت إلى الرضا ، وقد قص عمر قصتها هذه في قبله :

قال فى صاحبى ليعلم مابى أنحيث القَتُولَ أَخْتَ الرَّبَابِ(١) قات وَجْدِي بها كَوَجْدِكِ بالتَّذُ ب إِذَا مَا مُنفِّ طَمَّمَ الشَّرَابِ مَن رَسُولِي إلى النُّرَا إِيَّا فَإِنِّى ضِفْتُ ذَرَعًا بِهَجْرِها والكَتَابِ(١٢) أَزْهَقَتْ أَمُّ نوفل إِذْ دَعَنها مُمْجَدِ ما مالتالي من متابِ(١٢) حين قالتْ أبو الخَطَّاب حين قالتْ هم دعاني ؟ قالتْ أبو الخَطَّاب فَأجبت عند الدعاء كما تَبْسب يَرجال يَرْجُونَ حُسْنَ النَّواب أبروها مشدل المَهاة تَهَادَى يين خس كواعب أبراب

<sup>(</sup>١) التتول : صيغة مبالغة من الفتل . الرباب : جمع ربابة بمعني السحابة .

 <sup>(</sup>٢) والكتاب: قسم بالقرآن ."
 (٣) أم نوال كابت تناطف لمسر عند الثريا فلما دعتها لصلمه فلم تجبها الثريا كادت تزهق روحه .

وهي مكنونة تحسير منها في أديم الخَدَّيْنِ ماه الشباب دُمْنِة عند راهب ذي اجتهاد صَوَّرُوها في جانب الْمُحْرَاب شم قالوا تُحْمِيْمًا قُلْتُ بَهْرًا عَدَدَ النَّجْمِ وَالحَمَى وَالْقَرَابِ (١) أَذْ كَرَتْنِي مِن بَهْجَةِ الشَّمْسِ لَمَّا طلعت من دُجْنَّة وَسَحَاب الرَّحَمَّتُ مِن حُسْنِ خَلْقِ عَمِيم تَهَادَى في مَشْمِا كَالْمُباب (٢) عَمَنَتْنِي مَنْجَابَةُ المِسْبِ كَالْمُباب (٢) عَمَنَتْنِي مَنْجَابَةُ المِسْبِ كَعْلِي فَسَسُوها مَاذَا أَحَلَّ اعْتِمابِي (٢) قَصَابِي (٢) وَاللَّهُ رَبِيعَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ الللْمُلْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُلْعُو

#### وفاة عمر

اختلفوا فی موته ، فبعضهم یتول : إنه مات سنة ۹۳ هـ ، فیکون عمره سبمین سنة ، و بعض یقول : إنه عاش تمانین سنة ، فیکون قد مات سنة ۲۰۳ هـ ، ویکون خبر لقائه لممر بن عبد المزیز سحیحاً لأن عمر بن عبد المزیز لم یتول إلا سنة ۹۹ هـ .

و پروی أنه لما مات اشتد الحزن على جارية حبشية بمكة ، وراحت نحو المدينة أشد ما تكون حزنا و إعوالا ، وهى تقول من لمكة وشبابها وأباطحها ونزهها ، ووصف نسأتها ، وحسن جالهن بعد عمر ، فقالوا لها : خفى عليك فقد نشأ من يأخذ مأخذه ، ويسلك مسلكه يعنون التر"جيّ ، فقات : أنشدوني من شعره ، فأنشدوها :

## إِنِّي وما نَحَرُوا غَــدَاةً مِنَّى عند الجُمارِ تَوْوُدُهُ النُقْلُ (٥٠)

<sup>(</sup>۱) مهرا : أى بهرنى حبها بهرا أى غلبنى . وقبل إن بهرا متناه تبا لسكم على لومكم لى فى حبها فهر. كلة دعاء عليهم .

<sup>(</sup>٢) ارجحن : مال واهتز . عميم : تام . الحباب : الحية .

 <sup>(</sup>٣) مجاحة : صيغة مبالغة ، من مج الدىء بمدنى لفظه من فيه ، يعنى أنها لطب نكهة فها كأبما تمج
 منه مسكا .

<sup>(</sup>٤) السِخَابِ: القلادة . واها لكذا :كلة تعجب بمعنى ما أحسنه .

الدقل : جم عقال، وهو مانثيد به الدابة والأصل فى المجح عقل بنسنتين وسكر تحقيقاً للشعر ويصبح ضبطها الدقل بالفتح (كبحر) والمدي يتقله الحبس .

لو 'بدَّلَتْ أَعلى منازلِها سُمُلًا وأصبح سُمُلُهَا يعلو
فيكاد يَمْرُفُها الخبيرُ بِهَا صَدِيرُدُه الإقواه والمَعْلُ<sup>(۱)</sup>
لمرفتُمُنْفَناها بِمَا اخْتَمَلَتْ منى الضاوعُ لِأَمْلِهَا قَبْلُ<sup>(۲)</sup>
فيسحت عينها وضحكت وقالت: الحد لله الذي لم يُمْمَيِّعْ حَرَمَه .

#### جــــر يو

[ نسبه ] : هو جرير بن عَطيَّة بن الخَطَنَى<sup>٣١</sup> ، والخَطَنَى هو حُذَيْفَة بن بدر ، و ينتهى إلى نزار ، وكنية جرير أبو حَزْرة . وأمَّ جَرِير بنت سعد بن عُمَير ، وينتهى إلى يَرْمُوع ، وأم عطية هى النّوار بنت يزيد ، وينتهى إلى كُلّيب .

وجرير من كليب وكليب من يَرْ بوع وير بوع من بنى تيم ، وتميم من مضر، ومضر تنتهى إلى عدنان ، وهذا هو الذي جعله يقول في مفاخرة الأخطل :

> إِن الَّذَى حرمَ للكارِمَ تفلِبا جَمَل الخلافةَ والنبوَّةَ فينا مُضَرُّ أَلِي أَبُولُلُوكُ فِهِلْ لَكُمْ يا خُزْر تَفْلُب مِن أَبِ كَابِينا هذا ابنُ مَمِّى فَدِمشْق خليفةً لو شئتُ ساقكم إلىَّ قطينا

[ نشأته ] : ولد باليمامة (٤٠ سنة ٤٢ هـ فى خلافة عثمان وقيل إنه ولد لسبعة أشهر ، و إن أمه رأت قبل ولادته كأنها ولدت حبلا أسود ، فلما سقط منها جعل ينزو ويقع

<sup>(</sup>١) الاقواء : عفاء الدار . المحل : الجدب .

<sup>(</sup>۲) المننى: المنزل الذي غنى بأهله ثم ظمنوا عنه ، أوعام .

 <sup>(</sup>٣) غلب الدطن على جد جرير لوقوع هذا اللفظ في شعر له . ومعنى الكلمة السير السريم .

 <sup>(</sup>٤) كان قوم جرير ينزلون بقرية حجر من قرى العيامة بالجنوب المعرق من مجد ( وهى المسهاة الآن بالرياض).

فى عنق هذا فيخنقه حتى فعل ذلك برجال كثيرة ، فانتبهت فزعة فأولت الرؤيا ، فقيل لهـا تلدين غلاما شاعراً ذا شرّ وشدّة وشكيمة و بلاء على الناس ، فلما ولدته سمته جريراً ، وهو الحبل ، وجملت ذلك رمزاً إلى رؤياها .

نشأ باليمامة أعرابيًا بدويًا فقيرًا يرعى لأبيه غنيات له من الضأن والمبزى ، وكان فى أخلاقه حبّ الانتقام والإسراف فى العداوة ، والميل إلى الشرّ مع خوف وجبن من أعوان السلطان ، وكان مع ذلك ديناً كثير الصلاة والاستغفار عفيفاً ، و إن كان دينه لم يمنمه من قذف المحصنات فى سبيل هجاء قومهن .

وما زال جرير بالبادية حتى قال الشعر ، ثم قدم الشام على يزيد بن معاوية ، وهو ولى عهد ، ومدحه بقصيدة منها :

وإِنَّى لَمَتُ الْفَقْرِ مُشْتَرَكُ الْفِنَى سَرِيعٌ إِذَا لَمَ أَرْضَ دَارَى انْتَقَالِياً جَرِى الْجَنَانِ لاَأْهَابُ مِنَ الرَّتَى إِذَا مَاجَمَلْتُ السَّيْفَ قَبْضَ بَنَانِياً وَلَيْسَ لِسَيْفِي فِي الْمِظْامِ يَقِيَّةٌ وَلَسَيْفُ أَشْرَى وَقَمَّةً مِنْ لِسَانِياً

وحدث أن يزيد كتب بهذه الأبيات إلى أبيه معاوية فى معرض معانبة ، ولم ينسبها إلى قائلها ، فظن أبوه أنها له ، فلما صار يزيد خليفة استأذن عليه جرير ، فقال له الحاجب : إن أمير للؤمنين يقول : لايصل إلينا شاعر لانعرفه ، ولانسع بشىء من شعره ، وماسمعنالك بشىء فنأذن لك على بصيرة ، فقال جرير قل لأمير المؤمنين إنى المقائل ، وذكر الأبيات السابقة فعرفه يزيد وأذن له فأنشده ، واستحق جائزته وقال له : والله لقد مات أبي ومايظن أبياتك التي توسلت بها إلى إلا لى

ثم كان يقدم البصرة للميرة ، فرأى مايتمع به الغرزدق ، (وهو تميمى مثله ) من عطايا الخلفاء ، فنفس عليه منزلته وودّ لو يغلبه على مكانته ، فاتصل التهاجى بينهما ، ولكن قول الفرزدق كان أشيع لإقامته بالبصرة مجم العرب وللزوم جرير للبادية وظل جرير يهجو الفرزدق عشرسنين وهو مقيم بالبادية والفرزدق بالحاضرة فكان شعره أشيع . ثم مازال بنو يربوع قوم جرير يرغبونه في سكنى للصرحتى يشيع لهم ذكر بما يجرى على لسان شاعرهم من مفاخرهم والتنويه بمكانتهم ، فقدم جرير البصرة وفيها اتصل بالحبجاج ، وشاع شعره فشرق وغرب حتى وصل إلى الخليفة عبد الملك . أقدمه عليه الحبجاج مع ابنه محمد ، وصار من شعراء الخليفة ، وكان عطاؤه أربعة آلاف درهم في العام .

#### مهاجاته للشعراء

قال الأصمى :كان ينهش جريراً ثلاثة وأربعون شاعراً ، فيبذهم وراء ظهره ، ويرمى بهم واحداً واحداً ، ومنهم من كان ينفخه فيرمى به ، وثبت له الفرزدق والأخطل ، وكان من هاجى جريراً فغلبه جرير أرجح عند الناس بمن هاجى شاعراً آخر فغلب .

ولقد سأل رجل جريراً: من أشعر الناس ؟ فقال له: قم حتى أعرفك الجواب ، فأخذ بيده وجاء إلى أبيه عطية ، وقد أخذ عنزاً له فاعتقلها ، وجعل يمص ضرعها ، فصاح به : اخرج يا أبت ، فحرج شيخ دميم رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته ، فقال له : ألا ترى هذا ؟ قال : نم . قال : أو تعرفه ؟ قال : لا . قال هذا أبى . أفتدرى لم كان يرضع الهنز ؟ قال : لا . قال : كان يرضع الهنز ؟ قال : لا . قال : كان يرضع الهنز ؟ قال : لا . قال : غافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه اللبن . ثم قال : أشعر الناس من فاخر بهذا الأب تمانين شاعراً فنالهم جميهاً .

وأسباب مهاجاته الشعراء قد وردت فى حديثه مع الحجاج حين قدم عليه من قبل الحكم من أيوب الثقنى، فإن الحجاج أكرمه وكساه وأنزله بكبنه فأقام أيّاما، ثم بعث إليه بعد نومه، فلما دخل عليه قال له : إيه يا عدو الله ! علام تشتم الناس وتظلهم ؟ فقال : جعلت فداء الأمير . إنى والله ما أظلهم ، ولكنهم يظلموننى فأنتصر ، مالى ولابن أم غَسّان ، ومالى والبعيث ، ومالى والفرزدق ، ومالى وللأخطل حتى عدّهم واحداً ؟ واحداً ؟ فقال الحجاج : ما أدرى مالك ولهم . قال : أخير الأمير أعزّه الله : أما غسان ابن ذُهَيْل فإنه من قومی هجانی وهجا عشــــيرتی ، وكان شاعرًا قال الحجاج : فحــا قال ؟ قال :

لَمَوْي اَثِنْ كَانَتْ بَجِيلَةُ زانها جويرٌ لقد أُخْزَى كُلَيْباً جَرِيرُها

رَمَيْتَ نِضَالَآءِن كُلَيْبِ فَقَصَّرَتْ مَرَاميكَ حَقَّى عَادَ صِفْراً جَغِيرُها(٢٠)

ولا يَذْبَحُونَ الشَّاةَ إلَّا عِمْيْسِ طويلاً تَنَاجِيها صِفَاراً قُدُورُها(٢٠)
قال: في اقلتَ له ؟ قال:

ألاليت شعرى عن سَلِيطٍ أَلمْ تَجد سَلِيطٌ سوى غَسَّانَ جارا بُجِيرُها<sup>(۲)</sup> فَقَدَ صَمَّنُوا الأحسابَ صاحبَسُوْءَق يناجى بها فسا خَبِيثًا ضَيرُها فا ف سَلِيطٍ فارسٌ ذو حفيظة ومَعْقِلُها يوم الهِياجِ جُهُورُها<sup>(1)</sup>

قال : ثم من ؟ قال البَعِيث . قال : فحالك وله ؟ قال : اعترض دون ابن أمّ غستان ليفضله على ويُعينه . قال : فحا قال لك ؟ قال :

كُليبُ لِثَامُ الناسِ قد تَصْلَمُونه وأَنْتَ إِذَا عُدَّتْ كُليْبُ لئيمها لَقَيْ مُعَمِّدُ اللهِ عَمْلَةً لايرَرُومها<sup>(٥)</sup> أَتَى مُعْمَلًا اللهِ عَمْلَةً لايرَرُومها<sup>(٥)</sup> أَترجو كليب أن يجِيء حَدِيثُهَا بِحَـنْدٍ وقد أَعْيَا كُلَيْبًا قَدِيثُها فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَ

أَلْمَ تَرَ أَنَّى قَدْ رَمَيْتُ ابن فَرْتَنَى بَصَّاء لا يَرْجُو الحياة أَمِيمُها ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>١) الجنير : جعبة من جلود لاخشب قيها ، أومن خشب لاجلود فيها: المرامى السبهام واحدها مرماة.
 صفرا : حال ، والمدنى أن جعبة سهامه خلت من السهام وهو لم ينل بعد مأريا .

 <sup>(</sup>٢) يقول يشتركون في الشاة كما يشترك الأيسار في الجزور . التناجي : التشاور .

<sup>(</sup>٣) سليط: هم بنوعم جرير وكان غسان بن ذهيل سيده .

 <sup>(3)</sup> المقل : اللجأ . الهاج بالكسر : الحرب . جمور : جم جسر بالفتح، وهو ماييس من العذرة في المحر : أي الدر.

 <sup>(</sup>٥) اللق : الماق الممل .

<sup>(</sup>٦) الفُرْتني : المرأة الفاجرة . الصهاء : الداهية الشديدة . الأميم : الذي شجت أم رأسه.

لَهُ أَمُّ سَوْء بنْسَمَ) قَدَّمَتْ له إِذا فَرَّطَ الأحسابَ عُدَّ قَديمها (١) قال : ثم من ؟ قال الفرزدق . قال : فمالك وله ؟ قال : أعان البعيث على . قال : فما قلت له ؟ قال :

وماذَادَ عَنْ أحسابهم ذائدٌ مِثْلَى (٢) َتَمَنَّى رَجَالٌ من تميم لِيَ الرَّدَى كَأَيُّهُمْ لا يَعْلَمُونَ مُواطِــــــــى وقد جَرَّ بُوا أَنِّي أَنَا السابق اللُّحْلَى (٢٠) فلو شاء قومى كان حِلْمَ فيهِمُ وكان على جُهَّالِ أَعْدَاتُهِمُ جَهْلِي وقد زَعَمُوا أن الفرزدق حَيَّةٌ وما قتل الحيَّاتِ من أحدٍ قَبْلي

قال : ثم من ؟ قال : الأخطل . قال : مالك وله ؟ قال : رشاه محمد بن عُمير بن عُطارِد زقا من خمر ، وكساه حلة على أن يفضــل على الفرزدق ويهجوني . قال : فمــا قال لك ؟ قال :

وأبا الفوارس نَهْشَـــلاً أَخَوَانُ أُخْسَأُ إليكَ كُلّيبُ إِن نُجَاشَعًا جَمَّاتُهُ وسُهُولَةٌ الْأَعْطَانُ (٥) رَجَعُوا وَشَالَ أَبُوكُ فِي الْمِيزَان

وإذًا وَرَدْتَ المـاءَ كَانَ لِدَارِمِ وإِذَا قَذَفْتَ أَبَاكُ فِي مِيزَانِهِمْ قال: فما قلت له ؟ قال قلت:

ياذا العَبَاءةِ إِنَّ بِشْرًا قد قضى

ألاً تجوز حكومة النَّشْـــــــوان(١٦

<sup>(</sup>١) أى إذا فرط فى أحسابه عدّ الناس لأنفسهم أحسابا قديمة ، ويروى إذا فارط الاحساب أو فرط الاحساب (بالتحريك)والمراد ماصما .

<sup>(</sup>٢) رجال من تميم : يريد الفرزدق والبعيث وعمرو بن لجأ وغسان بن ذهيل السليطي والمستنير ابن عمرو وهو البلنع .

<sup>(</sup>٣) السابق المحلي : هذا السابق الأول ، ويروى المبلي : أي الذي أبلي بلاء حسناً .

<sup>(</sup>٤) يقال اذهب إليك: أى اشتغل بنفسك ، فقوله هنا: اخسأ إليك أى ابتعد مشتغلابنفسك غير متصل بأحد لحقارتك ، وبجاشع ونهشل من آباء الفرزدق .

<sup>(</sup>٥) ودارم أبوه الأعلى . جَات المـاء : جمع جمة وهو ما تجمع فى البئر منه . ومراده بقوله : جانه أنهم ذو الأولية فى السقاية لمظيم مكانتهم فلا يجرؤ أحد أنَّ يتقدمهم إلى المــاء .

<sup>(</sup>٦) ذو العباءة:هوالأخطل،وكان يلبس العباءة وهي من مسوح النصاري . بصر هو بصر بن مروان

فَدَعُوا الحَكُومَةَ اَسْتُمُو من أهلها إِنَّ الحَكُومَةَ فَى بَنِي شَيْبَانِ<sup>(١)</sup> قَتَلُوا كُلَيْبَتُكُمُ بِلَقَتْحَةِ جارهِ يا خُرْر نفلب لَسْتَم بِهِجَانِ<sup>(٢٢)</sup> قال : ثم من ؟ قال : الراعى . قال : مالك وله ؟ قال : قدمت البصرة ، وكان بلغني أنه قال في :

يا صاحبيّ دنا الرواحُ فســـيرا غَلَبَ الفرزدقُ في الهجاء جريرا ان اه :

فَنُصُّ الطَّرْفَ إِنَّكَ من تُمَيْرِ فلا كَمْبًا بَلَنْتَ ولا كِلابا وسنفصل حديث هذه القصيدة عند رواية شعر جرير .

وما زال الحجاج يسمر بحديث مهاجاته الشعراء حتى طلع الصبح، وقد قال فى شأنه : قاتله الله أعرابيا إنه كجرومواش .

والواقع أن هذه الأسباب ليست هى الأسباب الجوهرية التى تدعو للمداوة ، وقضاء الممر فى الشائمة ، ولكن السبب الحق هوالرغبة فى الشهرة إذ كانت رواية الشعرشائمة ، ومجالسه كثيرة ، وأسواقه زاخرة ، و إنماكان موضوعها الهجاء دون غيره لما تعلم من شبوب نار المصبيات بين قبائل العرب إبان هذه الدولة على مافصلناه لك فى مواضع سابقة .

وموضوع هذه المهاجاة على الجملة هو مثالب القبائل ، وما أخذ عليها فى سابق أيامها من بخل وجبن ، و إخفار للذمام ، و إضاعة لحقّ الجوار ، كذلك الأعراض ، فقد سبت. الأمهات والبنات ، ورمين بالفحشاء ، ولقبن أشنع الألقاب ، وكان نصيب الآباء من.

ابن الحكم ، أخو عبداللك : النشوان : السكران يسيمه بمــا رشاه به عجد بن مطارد من زق. الحر والحلة ليفضل عليه الفرزدق .

<sup>(</sup>١) بنو شيبان من بكر . والأخطل تفلي ، وكانت بين بكر وتغلب عداوة ومنافسة .

<sup>(</sup>٣) كليب هو الفارس الممهور الذى من أجله قامت حرب البسوس وهو تغلبي يجتمع مع الأخطل. في قبيلته . القمة : الثاقة، والمراد بها هنا ناقة البسوس الني من أجلها قامت الحرب بين بكر وتغلب . الحزر : جمح أخرر، وهو الذى فيعينه ضيق وذلك كناية عن اللؤم الهجان : الحيار .

ذلك موفورًا ، فقد رموا كذلك بالفحشاء ، وسبوا بمسبات النساء . كما نسبوا إلى الضعة والامتهان بتناول الصناعات ، وهمى فى نظر الأعرابى سبة وشنعة ، وقد أكثر جر ير من تلقيب أبى الغرزدق بالقين ( الحداد ) .

وقد كان العربى إلى ذلك الحين يترفع عن الصناعات ، ويرى أنه لا يليق به إلا الجالة بالسيف ، والتقدّم أما الصفّ .

ومن أمثلة هذه الأهاجى فى كلام جرير، قوله يهجو النّيم :
إذا عَدُّ الكرامُ وجدت تَيْاً نُحَالَتُهُمْ وغيْرُهُمُ اللّبابَا(١)
أبوك النّيْم ليس بحندفِق أرابَ سوادُ لونكم أَرَابا(٢)
تَرَى اللّوم بين سِبال تَيْم وبين سَوادِ أعينِهُم كِتابا(٢)
عَرَفْتُ العارَ من سَبَا لِلَيْم وفى صَنْعاء خَرْزُهُمُ العِيابا(١)
عَرَفْتُ العارَ من سَبَا لِلَيْم وفي صَنْعاء خَرْزُهُمُ العِيابا(١)
وَمَا نَهُمْ عَلَداةً الْحِنْو فِينَا ولا فِي الْخَيْل بِهَمْ عَلَدَ أَرَابا(٥)

سَمَوْنَا ﴿ اللَّهَارِسِ ۚ مُلْحِمَهِا ﴿ مِنَ ۚ اللَّهُ وَرَبْنِ ۖ تَطَلَّمُ النَّقَابَا<sup>(٢)</sup> دخَلْنَ حُصُونَ مَذْحِجَ مُعْلَماتٍ ﴿ وَلَمْ ۖ يَثْرُ كُنَّ مِنَ صَنْماء بَابَا

رَحَمَّنَ عَصُونَ مُدَّحِّجِ مُعَمَّدًا وَمُ يَبُرُ مِنْ مِنْ صَعَاءً بِهِ الْمُنْ مِنْ صَعَاءً بِهِ الْمُمَا لَمَلَّ الْخَيْلَ تَذْعَرُ سَرْحَ تَيْمِ وَتَعْجَلُ زَيْدَ أَيْسَرَ أَنْ يُذَابًا

وقال يهجو الفرزدق :

أَلَشْنَا لِلْمُجَاوِرِ نَحْنُ أَوْفَى وَأَصْبَرُ عِنْدَ مُعْتَرَكِ الضِّرابِ

<sup>(</sup>١) النخالة من الدقيق : مايبتي منه بعد نخله .

 <sup>(</sup>٣) خندق": منسوب إلىخندف، وهى ليلي بنت حلوان وهى زوج إلياس بن مضر ولدت منه مدركة وطابخة وقمة . أراب الصي. : بان فيه مايريب .

 <sup>(</sup>٣) السبال : جمح سبلة وهى شعر الشارب، وجعله اللؤم بين شواربهم وأعينهم: أى إنه ظاهر على
 وجوههم كأنه كتاب مقتوح بقرأ فيه من ينظر إليهم .

 <sup>(</sup>٤) الحرز: الحياطة بالمحرز . العياب : جمع عيبة وهى الحقيبة .

 <sup>(</sup>٥) الحنو بالـكسر: موضع ، أراب ( مثلثة الهنزة ): موضع.

<sup>(</sup>٦) النقاب : الطريق في الأرض النليظة ، أوهى جم شب ، وهو الطريق بين جباين .

وَحَالَ الْمُرْبِعَاتُ مِنَ السَّحَابِ(١) وَأُحْمَدُ حِينَ يُحْمَدُ بِالْمَقَارِي أَ قَمْنَا يَوْمَ طِخْفَةَ قَدْ عَلِيْتُمْ صُدُورَ الْخَيْلِ تَنْحَطُف الحِرَاب وَطَنْنَ كُمِاشُما وَأَخَذُنَ غَصْباً بني النَّجَّار في رَهَج الضَّباَب (٢) بسَعْدِ يوْم وَاردَةِ الكُلاَب<sup>(٣)</sup> وَعُزْ نَا يَوْمَ ذِى نَجَبَ وَعُذْتُمُ وَيَرْ بُوعٌ هُمُو أُخَذُواً قَدَيُّكا عَلَيْكَ مِنَ الْمَكَارِمِ كُلُّ بَاب فَلَا تَفْخَرُ وَأَنْتَ نَجَاشِهِ عَنْ نَخِيبُ الْقَلْبِ مُنْهَدَكُ الْحُبَابِ (1) كَفَرْتَ بِمَرْجَلِ وَبِمَقْرِ نَابِ (٥) إذا عَدَّنْ مَكَارِمَهَا تَمِيمٍ ۗ لَقَدْ أُخْزَ اكَ فِي نَدَوَاتِ قَيْسِ وَ فِي سَعْدِ عِيَاذُكُ مِن ذُباب قَدُومٌ غَيْرُ ثَابِتَةِ النِّصَابِ وَسَيْفُ أَبِي الفرزدق فَأَعْلَمُوه إِلَى كَمْبِ وَرَابِيَـقَىٰ كُلاب أَتَجِعْمَلُ يا فرزدقُ قَيْنَ لَيْـلَى وَفَى غَطَفَانَ فَاجْتَنبُوا حِمَاهُمْ لَيُوَّتُ ٱلْحَرْبِ فِي أَجَمْ وَغَاب إذا ركبوا وخيل بني الحُباب أَلَمُ ۚ تَسْمَعُ بَخِيلَ بَنِي نُفَيَلْ هُمُو قَتَـاُوا بني جُشَمِ بْنِ بَكْرِ بِلَتِّي بعد يوم قُرى الرَّوَابِي وقال كذلك يهجوه :

مَنْ الله الله الله عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ وَالله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ ع

 <sup>(</sup>۱) الفارى: جم مقرى ، وهو مكان الفرى أو أداته . حال : تنير . المربعات : السحب تمطر بالربيح
 والجله حالية أى وقد حال أحمر السحب فلم تمطر، أى نحن نجود فى أيام الجدب .

<sup>(</sup>٢) يريد قابوس وحسان ابني المنفر أسرتهما بنو يربوع في يوم طخفة .

 <sup>(</sup>٣) عزنا: اشتددنا. ذونجب: واد لمحارب وله يوم هو هذا .

غيب القل : جبان .

 <sup>(</sup>a) تيم : هم قومجرير ، يقول إذا عدت تيم مكلومها الـكنيرة الني لاتتحى عند حد قان مكارم قوم الفرزوق تتحى عند إطعام الصيفان .

 <sup>(</sup>٣) المقرف (بصيغة اسم الفاعل) مرا لحيل والانسان: ما كانت أمه عربية وأبوه غيرعربي . المبهور:
 الفطوع النفس .

فَانْهُ َ الفرزدقَ أن يَعيبَ فوارسا ﴿ حَمْــانُوا أَبَاهُ عَلَى أَزَبُّ نَفُورُ<sup>(١)</sup> ولقد جَهِيْتَ بِشَتْمِ قَيْسِ بعد ما ﴿ ذَهَبُوا بريش جَنَاحِكَ المَكسورِ ٢٠٠ قَيْسُ (وَجَدُّ أَبِيكَ فِي أَكْيَارِهِ) قَوَّادُ كُلِّ كَتِيبَةٍ مُجْهُورُ ٢٠٠٠ لن تُدْرِكُوا غَطَفَانَ لَوْ أُجْرِيتُمُ يَا بْنَ القَّيُونِ وَلاَ بَنِي مَنْصُورً (٢٠) فَخَرُوا عليك بكل سَامٍ مُثلَمٍ اللهُ فَخَرُ بِصَاحِبِ كَلْبَتَيْنِ وَكِيرِ<sup>(٥)</sup> كَمَ أَنْجَبُوا يِخَلِيفَةً وَخَلِيفَةً وَأُميرِ صَائِفَتَيْنِ وَابْنِ أَميرِ (٢٠)

### وقال يهجو الأخطل : إنَّى جَمَلْتُ فَلَنْ أَعَافِيَ تَغْلِبًا

للظَّا لِمِينَ عُقُوبَةً ونَكَالاً هَانَتْ عَلَى مَرَاسِنًا وَسِسِبَالاً قَبَحَ الإِلهُ وُجُوْةَ تَغْلَبَ كُلّما شَبَحَ الحَجيجُ وَكَبّرُوا إِهْلاَلاَ<sup>(٧)</sup> المُعْرِسِينَ إذا أنْتَشَوْا بِبَنَاتِهِمْ والدَّائِبِينَ إِجَارَةً وَسُـــوَّالاً (٢٨) والتَّعْلِيقُ إِذَا تَنَحْنَحَ لِلْقِرَى حَكَّ اللهِ تَهُ وَتَمَثَّلَ الْأَمْثالاَ أَنْسِيتَ يَوْمَكَ مِا لَجَزِيرَةِ بَعْدَمَا كَانَتْ عَوَاقِبُهُ عَلَيْكَ وَبَالاً

عَبَدُوا الصَّلِيبَ وَكُذَّبُوا بِمحمَّد وبِجِبْرَئِيلَ وَكُذَّبُوا مِيكَالًا

قَبَتَحَ الإلهُ وُجُوهَ تَغْلِبَ إِنَّهَا

<sup>(</sup>١) الأزب منا ومن الابل: الكثير شعر الوحه.

<sup>(</sup>Y) حهل: حق :

<sup>(</sup>٣) جد مرفوعة على الابتداء وخبرها في أكباره ، فهو يقول: قيس قواد الكتائب وجدك حداد بين أدوات صناعته، ويصح أن تجركلة جد وتكونالواو قبلها للقسم ويكونذلك تهكما بالفاحد الايلام أن يحلف به وهو في نظره تمتهن ساقط.

غطفان بن سعد بن قیس عیلان .

<sup>(</sup>٥) يقال فارس معلم بالكسر والفتح ، وهوعلىالكسر :الذي جعل نفسه علامة ليعرف بلاؤه فيالفتال.

الصائفة : الـكتيبة تفزو الروم لأنهم يغزون صيفاً لمـكان البرد في تلك البلاد .

 <sup>(</sup>٧) الفبح: رفع البدين بالدعاء . الاهلال: رفع الصوت .

<sup>(</sup>٨) أى هم بين سائل وأجير. وقد ذمهم أبلغ ذمّ حين ادمى أنهم يخالطون بناتهم في حالة سكرهم مخالطة الأزواج

وَلَوَ أَنْ تَغَلَّبَ جَمَّتُ أَنْسَابَهَا يَوْمَ التَّفَاضُلِ لَمْ تَزِنْ مِثْقَالًا لا تَفْلُبَنَ خُوْولَةً ف تَقْلِبٍ فَالرَّئُجُ أَفْرِبُ مِنْهُمُ أُخُوالًا لَوْلاَ الْجُزَا فَيْمَ السَّوَادُوَتَغْلِبُ فَ لَلْسُلِينَ ضَكَّنَمُ أَفْلَا

> فنض الطرف إنك من نُكَرَّرٍ فلا كسبا بلنت ولاكلابا وقوله فى الفرزدق :

زعم الفرزدق أن سيقتل ِمِرْجا أبشر بطول سلامة يا ِمِرْجع وقد غلب الأخطل برميه بالنصرانية ، والتزيد عليه بالإسلام والنبوّة والخلافة ، فقال :

> إن الذي حرم المكارم تغلبا جمل الخلافة والنبوّة فينا مضرأبي وأبو الموك فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا

و إننا إذا حاولنا عقد صلة بين المصر الذي عاش فيه جرير وأقرانه ، و بين نوع الهجاء الذي تناولوه في تشاكهم وتساجهم نجد أن لمر بيتهم كل الأثر في هذه المعانى التي تناولوها ، فالعربي ما زال يتمدح بالشجاعة والكرم ، ومراعاة الجوار ، وحفظ الذمام ، ويتشدد في حماية عرضه ، والنيرة على حريمه ، وهو الذي وأد البنات في جاهليته خشية المار في زعمه ، فلا شك أن تكون أضداد هذه الصفات معايب يلصقها أحدهم بمن أراد أن بذمه .

ولقد هجوا فى جاهليتهم ، فعيروا بالجبن والبخل وما إليهما ، ولكنهم لم يتسغلوا إلى قذف المحصنات ، واتهام الرجل بأمه ، ولم يلحوا فى ذكر العورات كما فعل هؤلاء . ونرى أن مرجع هذا الفرق بين العصرين إنما هو ماصاروا إليه فى العصر الأموى من اختلاط الأنساب ، وماحام حول العفاف من شكّ ، فوجد الطاعن مجالًا للربية ينفذ منه ، فكان منهم ماكان من الإفحاش الذى أشرنا إليه ، وقد جرأهم على ذلك ماعرفوا به من صراحة فى القول وجفاء فى الطبع .

### شاعرية جرير

قال ابن سلام الجحمى : لم يتصل الشعر فى ولد أحد من فحول الجاهلية ما اتصل فى ولد زهير ، ولا فى ولد أحد من الإسلاميين ما اتصل فى ولد جرير .

من أجل ذلك كان مطبوعا على قول الشعر ، ومن أجل انطباعه عليه طال نفسه فيه ، وأجاد فى كل فنونه كان بحر الشعركا قال عن نفسه ( بحرت الشعر بحراً ) ، وكذلك من آثار انطباعه أنه أتى بالجيد وللتوسط والردى ، ، وقد شبهه أبوعرو بن الملاء بالأعشى ، وقال الملاء بن جرير المنبرى : يجيى و جرير سابقاً ومصلياً وسكيناً ، كذلك من آثار انطباعه على الشعر أنه أجاد الغزل مع دينه وعفافه ، وعدم عشقه ، حتى لقد قال عن نفسه : ما عشقت قط ، ولو عشقت لنسبت نسيباً تسمعه المجوز فتبكي على ما فات من شبابها ، وقد قال عنه المرزدق حين سمع من الأحوص بالمدينة غناء بقول حو بر

أَتَنْسَى إِذْ تُوَكِّعُنَا سُلَيْمَى بعود بَشَامَةٍ سُــــــنِيَ البَشَامُ بِنَفْسِي مَن تَجَنَّبُهُ عَزِيزٌ على ومَنْ زِيارَتُهُ لِـامُ ومَنْ أَسْسِي وأَصْبِــُ لا أَراه و بِعَلْوُتُونِي إِذَا هَمَتِمَ النَّيَامُ

ثم بقوله :

إِنَّ الَّذِينَ غَدَوًا بِلُبِّكَ غَادَرُوا وَشَكَّ بِمِيْكَ مَا يَزَالُ سَيِنَا عَجَشِرَ مَا يَزَالُ سَيِنَا عَيْضَ مِنَ الْمَوَى وَلَتَيِنَا عَلَيْنَا مِنَ الْمُوَى وَلَتَيِنَا

قال الفرزدق : لما سمع هذا وغيره يغنى به الأحوص من شعر جرير : ويل ابن المراغة : ماكان أحوجه مع عفافه إلى صلابة شعرى ، وما أحوجنى مع شهواتى إلى رقة شعره . ثم قام حنقاً .

وهذه الرقة التى اعترف له بها الفرزدق هى إحدى مظاهر شعره ، وهى أثر من. آثار انطباعه ، لأن الشدّة لا تكون إلا نتيجة التكلف والتعمل .

إِذَا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَمِي حَسِبْتَ الناسَ كُلَّهُمُ غِضَابا وَال فِى للدبح :

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ لَلطَآيَا ۚ وَأَنْدَى الْعَالِمَينَ بُعُلُونَ رَاحٍ

وقال في الهجاء :

فَنُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَلَا كَمْبًا بَلَنْتَ وَلَا كِلاَبَا<sup>(١)</sup> وقال في النسب :

إِنَّ الْمُيُونَ الَّتِي فِي طَرْفِهَا حَوَرٌ ۚ قَتَالْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحْدِينَ قَتْلَانَا

<sup>(</sup>۱) لايدرك قوة إلهباء في هذا البيت إلا من علم أن كبا وكلابا وتميا ثلاة أبطن من عامرين صعصعة من قيس . فجرير فضل كمبا وكلابا على عبر مع أنهما أخواه . ولم يسمع هذا البيت أحد من. المرب يومنذ الاقال: لا يفلح النهرى بعد هذا أبداً .

قال ابن سَلاَم: وبيت النسيب عندى :

فَلَمَّ الْتَقَى الْمَيْانِ أَلْقِيَتِ الْمَصَا وَمَاتَ الْمُوَى كَمَا أَصْيَبَتْ مَقَاتِلُهُ وقد أبدى مثل هـ نما الرأى ، واحتج بهــ نه الأبيات أعرابى حضرطهام عبد الملك ابن مروان ، فأعجب الخليفة برأيه وكياسته ، ثم سأله عن الشعر ، فاحتج لفضل جرير بالأبيات السابقة ، وزاد عليها أن قال وأحسن بيت تشيهاً قول جرير:

سَرَى نَعْوُهُم لِيلُ كَأَن نجومه قَنَادِيلُ فيهنَّ الذَّبَال اللُّفَتَّلُ

#### منزلته بين الشعراء :

لقد احتدم الجدال بين الناس فى شأن جرير والفرزدق والأخطل أيهم أفضل . وكان لكلّ حزب يؤيده و يتعصب له ، ولقد بلغ من المتخاصمين فى شأنهم أن تجالدوا بالسيوف ، وذلك كله لما علمت من رواج الأدب وسمّو شأنه فى نظر الناس لحاية اللوك من بنى أمية له وتشجيعهم عليه و إجزالهم للثو بة المبرزين من رجاله ، وقد استفاضت كتب الأدب بالآراء فى هؤلاء الثلاثة ، وتستطيع أن تقسم هذه الأقوال قسمين :

فأماأولهما فهوشأن الشاعر جملة ، وهل يصح أن يقلس إلى قرنه ، أو هو مقصر عنه لا يمد من طبقته ، فبمض يجمل هؤلاء الثلاثة أقراناً تجوز بينهم الفاضلة ، وهؤلاء هم جمهور أهل الرأى فى الأدب . ويرى بعض أن الأخطل مقصر عن زميليه لا يجوز قرنه جهما ، وآخر يدخل مم الثلاثة راعى الإبل فيجمله قريعهم وندهم .

يقول صاحب الأغانى ، وهو : جرير ، والفرزدق ، والأخطل للقدمون على شعراء يقول صاحب الأغانى ، وهو : جرير ، والفرزدق ، والأخطل للقدم ، ولم يبق من شعراء عصرهم إلا تعرض لهم ، فافتضح وسقط ، و بقوا يتصاولون على أن الأخطل إبحا دخل بين جرير والفرزدق في آخر أمرها ، وقد أسن ونفد أكثر عمره ، وهو و إن كان له فضل وتقدم ، فليس نجره من نجار هذين في شيء . و يقول محمد بن سلام والراحي معهم في طبقهم ، ولكنه آخرهم ، وقال بشار : لم يكن الأخطل مثلهما ، ولكن ربيعة تمصبت له وأفرطت فيه . وأما شطر الموازنة الثانى ، فهو الأغراض التي تناولوها ، والأسلوب الذى جرى عليه كلّ منهم ، ونرى الآراء فى ذلك مختلطة غير منفصلة .

و إنا لذا كرون لك مزايا كلّ واحد من هؤلاء الثلاثة ، ثم نعقبها بنصوص أقوال النقاد فيهم حتى تكون كالحجة لما نقول .

فأما جرير: فقد تناول جميع أغراض الشعر من مدح ورثاء وفخر وهجاء ونسيب ، ولم يقصر فى واحد منها ، وله فى كلّ منها البيت الرائع الذى تناقلته الألسن ، واشتهر عند الرواة ، ثم هو من ناحية الأسلوب ، لين المطف ، سهل المأخذ ، طويل النفس ، سيد من الإغراب والتعقيد .

وقد امتاز جرير فى مدحه بعدم الأنفة فقد مدح بنى أمية وولاتهم كالحجاج ، ومدح القيسية أعداء تميم (قومه) جاهلية و إسلاما ، ومدح القيسية أعداء تميم (قومه) جاهلية و إسلاما ، ومدح الموالى من العجم ، وسواهم بالعرب حتى لكانوا يحفظون شعره ، ويروونه ويجزلون عطاءه عليه ، فهو لم يفعل كالأخطل الذى أنف من مدح غير بنى أمية حتى إنه لم يمدح الحجاج إلا مرة واحدة بأمم عبد الملك ، ولم يكن يخلط بالمدح غيره من الفخر والهجاء كما كان يفعل الفرزدق ، بل كان مدحه خالصاً للمدوح .

قال أبو عبيدة : يحتج من قدم جريراً بأنه كان أكثرهم فنون شعر ، وأسهلهم ألهاظاً ، وأقلهم تكلفاً ، وأرقهم نسيباً ، وكان ديناً عفيفاً . وقال العلاء بن جرير : إذا لم

يجيعُ الأخطل سابقاً فهو سكيت . والفرزدق لا يجيء سابقاً ولا سكيتاً ، وجرير يجيء سابقاً ومصلياً وسكيتاً .

قال هشام بن عبد الملك الشبة بن عقال ، وعنده جرير والفرزدق والأخطل ، وهو يومئذ أمير : ألا تخبرنى عن هؤلاء الذين مرتوا أعراضهم ، وهتكوا أستارهم ، وأغروا بين عشائرهم في غير خير ولا بر ولا نفع ، أيهم أشعر ؟ فقال : شبة . أما جرير فيغرف من بحر ، وأما الفرزدق فينحت من صخر ، وأما الأخطل فيجيد الملح والفخر ، فقال هشام : مافسرت لنا شيئا نحصله . فقال : ما عندى غير ماقلت ، فقال خالدين صفوان: صفهم لنا يا بن الأهم ، فقال :

أما أعظمهم فحراً ، وأبعدهم ذكراً ، وأحسنهم عدراً ، وأشدتهم ميلاً ، وأقامهم غزلاً ، وأحلاهم عللا ، الطامى إذا زخر ، والحامى إذا زأر ، والسامى إذا خطر : الذى إن هدر قال ، و إن خطر صال ، الفصيح اللسان ، الطويل العنان ، فالفرزدق ؛ وأما أحسنهم نتاً ، وأمدحهم بيتاً ، وأقلهم فوتاً ، الذى إن هجا وضع ، و إن مدح رفع فالأخطل ؛ وأما أغزرهم بحراً ، وأرقهم شعراً ، وأهتكهم لمدوّه ستراً ، الأغرّ الأبلق ، الذى إن طلب لم يلحق ، فجرير : وكلهم ذكى القؤاد ، رفيم المعاد ، وارى الزناد .

وقد سأل عبد الملك أو الوليد ابنه جريراً الشاع، عن أشعر الناس ، فأجابه بقول كان منتهى الإنصاف لنفسه ، ولأقوانه من الشعراء ، ولم يسع سائله إلا أن أمن على قوله لمواقته لمدحق ، وجدير بالشاع، أن يكون صادق الحكم على الشعر فإنه إنما يعرف الفضل من الناس ذووه . قال عبد الملك أو الوليد لجرير : من أشعر الناس ؟ قال : ان المشمرين (يريد طرفة) . قال : ف ارأيك في ابني أبي سلمي ؟ قال : شعرها نير يا أمير المؤمنين . قال : ف تقول في امرى القيس ؟ قال : أخذ الخبيث الشعر نماين ، وأقسم بالله لو أدركته لرفعت ذلاذله . قال : ف تقول في ذي الرمة ؟ قال : قدر من ظريف الشعر وغريبه وحسنه على ما لم يقدر على أحد . قال : فما تقول في الأخطل ؟ قال : ما أخرج ابن النصرانية ما في صدوره من الشعر حتى مات قال : فما تقول في الفرذوق ؟

قال: فى يده والله يا أمير المؤمنين نبعة من الشعر قد قبض عليها .قال: فمما أراك أبقيت لنفسك شيئاً . قال: بلى والله إنى لمدينة الشعر التى منها يخرج و إليها يمود ، نسبت فأطربت ، وهجوت فأرديت ، ومدحت فسنيّت ، وأرملت فأغزرت ، ورجزت فأبحرت، فأنا قلب ضروب الشمركلها، وكلّ واحدمنهم . قال نوعًا منها. قال صدقت.

#### ش\_مره

أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ والمِتَابَا وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَا

قالهـا فى هجاء الراعى . وكان من حديثها : أن الراعى لمـا فضل الفرزدق على جرير فى قصيدته :

ياصاحبيّ دنا الأصيلُ فسيرا غلب الفردديُ في الهجّاء بحريرا عاتب جرير ، وقال له : يكفيك إذا ذكرنا أن تقول كلاها شاعر كريم ، ولا تحتمل منى ولا منه ، وبينها ها واقفان لحق الراعى ابنه جندل ، فرض كرّمانية ممه ، فضرب بها عجز بغلة أبيه ، ثم قال : لا أراك واقفاً على كلب من بنى كليب كأنك تفخيى منه شرًا ، أو ترجو خيراً ، وضرب الدابة ، فرمحت جريراً رمحة وقعت منها قلنسوته ، فرت الراعى ولم يعرج عليه ، فانصرف جرير مفضباً ، ثم أقبل على للنزل الذي كان يقيم فيه بالبصرة وقال لراويته : زد في دهن سراجك الليلة ، وأعد لوتكا ودواة ، وجمل يملى عليه حتى بلغ قوله : فغض الطرف . . . فوثب حتى بلغ رأسه السقف ، وجمل يردده لايزيد عليه ، ويقول: أخزيته والله . غصصته والله. وقدمت إخوته عليه ، والله لا يفلح بعدها ، ولم يأت السخر حتى كان قداً كملها ثمانين بيناً ، فلما أصبح وعرف أن الناس بعدها ، ولم يأت السخر حتى كان قداً كملها ثمانين بيناً ، فلما أصبح وعرف أن الناس

قد جلسوا بالمرقبد قال : يا غلام أسرج فأسرج له حصانا ، ثم قصد مجلس الراعى حتى إذا كان موقع السلام قال : يا غلام ، ولم يسلم ، ثم قال الراعى : أبيثك نسوتك تكسبهن للسال بالعراق ؟ أما والذى نفس جرير بيده لترجمن إليهن بمير يسوءهن ولايسرهن ، ثم الدفع فيها فنكس الفرزدق وراعى الإبل ، وأزم القوم حتى فرغ منها فسار ، قال الراعى من فورد لأصحابه : ركابكم ركابكم ، فليس لنا ههنا مقام . قال الراعى : فسرنا إلى أما ساره أحد ، فوجدت البيت قد سبقنا إليهم ، وصار الرجل من بنى نمير إذا قيل له : من أنت ؟ يقول عامرى ، ويكنى عن نمير ، وقد شاعت هسذه القصيدة حكان الموب يسمونها القاضحة ، ويسميها جرير الدامة لشدة تأثيرها ، ويسمى قافيتها ( الباء ) المنصورة لأنه ما قال عليها قصيدة إلا انتصربها ، والمجيب أن هذه القصيدة المرير منها في ديوان جرير إلا نمو عشر بن بيتاً ، ومطلمها :

أَعِلِمُ النَّــوْمُ عَاذِلَ وَالْسِتَابَا وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَا أَجِدُكُ لا تَذَكَّ عَادِلَ وَلَيْ اللَّهَ النظروا الإيابا للَّهَ الْمَنْفُ دُمُوعَكُ غَيْرُ نَدْر كَا عَيْنْتَ بالسرب الطَّبَابَا<sup>(1)</sup> وهاج البرقب للة أذرِعات هوّى ما نســـنطيم له خلاها علوت عليك ذِرْوة خِنْدَقَ ترى من دونها رُبَّبًا صِمَابا لنا حَوْضُ النبيَّ وســـاقياه ومن دَرِث النبُّوسَّةَ والكتابا أَلْسَا أَكْثَر النَّفَلَيْنِ عَيَّا بِيَعَلْنِ مِنِي وَالكتابا أَلْسَا أَكْثَر النَّفَلَيْنِ عَيَّا بِيَعَلْنِ مِنِي وَالكتابا أَلْسَا أَكْثَر النَّفَلَيْنِ عَيَّا بِيَعَلْنِ مِنِي وَالكتابا عَلَيْهُ مِنْ وَاكْتُرَامُ قِبَابًا السَّا أَكْثر النَّفَلَيْنِ عَيَّا بِيَعَلْنِ مِنِي وَاكْتُرَامُ قِبَابًا اللَّهُ اللَّهُ وَالكَتَابا اللَّهُ وَالكَتَابا اللَّهُ اللَّهُ وَالكَتَابا اللَّهُ وَالكَتَابا اللَّهُ وَالْكَتَابا اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَتَابِ عَيَّا اللَّهُ وَالْكَتَابِ عَيَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَتَابِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْ

ومنها :

إِذَا مُضِيتُ عَلَيْكَ بُنُو تَميمِ حَسبتَ الناسَ كُلِّمُمُ غِضَابا فلاَ وأُبيك ما لاقيتُ حيًّا كَيْرُبُوعِ إِذَا رَضُوا النَّقَابَا فَنُضَّ الطرْف إِنَّكَ من نُمير فلا كَمْبًا بِلْمُتَ ولا كلابا

التعيين: أن يصب فى الوعاء ماء فينظر من أين يسيل فيسد خلله . الطباب : الجلدة تضرب على
 أسقل للزادة . السرب : السيلان .

فَلَو وُضِيَتُ فِقَاحُ بَنِي نُتَمَيْرٍ عَلَى خَبَثِ الْحَدِيدِ إِذًا لذابا

ومنها :

ومنها :

أَنَا الباذِي الْطُلُّ على مُنيرٍ أَتبيحَ لها منَ الجَوِّ انصِبَابا

ومنها :

إذَا نَزَلَ السَّالِه بأَرْضِ قَوْمِ رَعيناًه وإنْ كَانُوا غِضَابا وقال يملح عبد الملك وقد أوفده الحجاج إليه مع ابنه محمد :

سأشْكُرُ إِنَّ رَدَدْتَ إِلَيَّ رِيشِي وَأَنْبَتَّ الْقُوَادِمَ في جَناحِي أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْلَطَآيَا وَأَنْدَى الْعَالِمَينَ بُطُونَ رَاحٍ فقال له الخليفة : أترى أم حزرة ترويها مائة من نعم كلب ؟ قال : إذَا لم تروها يا أمير المؤمنين فلا أرواها الله :

ومن قوله يمدح الحجاج ، وهي القصيدة التي استنشده إياها عبد الملك حين قدم عليه:

مَنْ سَدَّ مُطَلَّمَ النَّفَاقِ عَلَيْهِمُ أَمْ مَنْ يَعُمُولُ كَسَوْلَةِ الْحَجَّاجِ ِ أَمْ مَنْ يَفَارُ عَلَى النِّسَاءِ عَنِيظَةً إِذْ لاَ يَقِيْنَ بِفَيْرَةِ الأَرْوَاجِ ِ إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ فاعلموا وتَنَهَّنُوا مَاضِى الْبَصِيرَةِ وَاضِحُ الِنَهُ جَرِ ماضِ على الغَمَراتُ يُمْفِي هَمَّةً وَاللَّيْلُ مُخْتَلِفُ الطَّرَاثِينِ دَاجِي مَنَمَ الرُّشَا وَأَرَاكُمُ سُبُلَ الْمُدَّى وَالَّاصُّ نَكُلُهُ عَنِ الْإِدْلَاجِ فاسْتَوْسِقُوا وَتَبَيَّنُوا سُبُلِ الْمُذَى وَدَعُوا النَّجِيِّ فَلَيْسَ حِينَ تَنَاجِي وَخِضَابُ لِمُنَتِهِ دَمُ الْأَوْدَاجِ (١) بذُرَى عماية او بهَضْب سُوَاجِ ٣ وَلَقَدُ مَنَعُتَ حَقَائِبَ الْحُجَّاجِ (٣)

صحيحُ الْجِلْدِ من أَثَرِ الكُلُومِ

هَاجَ الهـــوى لفؤادك المُهْتَاجِرِ ۚ فَانْظُرُ بِتُوضِحَ بَاكِرَ الأَحْدَاجِ ِ ومنها في وصف الحجاج :

> يارُبَّ ناكِثِ بَيْعَتَيْنِ تَرَّكْتَهُ إِنَّ الْعَدُوَّ إِذَا رَمَوْكَ رَمَيْتَهُمْ ولقد كَسَرْتَ سنانَ كُلِّ مُنَافِق وقال يهجو التَّيْم :

تَرَى الْأَبْطَالَ قَدْ كُلِمُوا وَتَنْيَمْ من الأصلاب يَنْزِلُ لُوْمُ تَيْمِرٍ وَفِي الأَرْعَامِ بُحْلَقُ وَالسَّمِرِ ۗ عَنْ

<sup>(</sup>١) المراد بالبيعتين: بيعة الخليفة وبيعة الحجاج .

<sup>(</sup>۲) عماية : جبل . سواج : جبلان بالعالية .

 <sup>(</sup>٣) المراد بمنع حقائب الحاج: عبانتها وحفظها من اعتداء اللصوص.

<sup>(</sup>٤) المشيم : آجع مشيمة وهى محل الجنين .

تَرَى التَّيْمِيَّ يَزْحَفُ كَالْقَرَاْنِنِي ۚ إِلَى سَوْدَاء مِثْلِ قَفَا القَدُومِ وقال يهجو الفرزدق :

حَــرْ بَّا عَلَيْهِ ثَقيلَةَ الأَجْرَام (١) إِنَّ أَبْنَ آ كُلَةِ النُّخَالَةِ قَدْ جَنَى ولحلْف ضَبَّةَ كَانَ شَرَّ غُلاَم ٢٠٠ خُلقَ الْفُرَزْدَقُ سَوْءَةً فِي مَالكِ مَهْلًا فَرَزْدَقُ إِنَّ قَوْمَكَ فِهُمُ والْخُيْلُ عَادِيَةٌ عَلَى بِسْطَام بئْسَ الْفُوَارِسُ يوْم نَمْفُ قَشَاوَةٍ لَوْ غَيْرُكُمُ عَلِقَ الزُّكَيْرُ وَرَحْلُهُ والكيرُ كان عَلَيْهِ غَيْرَ حرام كان العِنانُ على أبيك مُحَرَّما إنَّ اللئامَ علىَّ غَيْرُ كِرَامٍ عَمْدًا أُعرِّفُ بالهوان مُجَاشِعًا ومن قوله بتغزل وقد رق حِدًا.

بَانَ الْخَلِيطُ وَلَوْ طُووِعْتُ مَابَانَا وَقَطُّمُوا مِنْ حِبَالِ الْوَصْلِ أَقْرَانَا بالدار دارًا وَلا الْجِيرَانِ جِيرَانَا حَىِّ الْمَنَازِلَ إِذْ لاَ نَبْتَغَى بِدَلاًّ أَحْبِبُ إِلَىٰ بِذَاكَ الْجِزْعَ مَنْزِلَةً بالطُّلْح طَلْحًا وبِالأُعطانُ أُعَطاناً (\*) ياليت ذا القلبَ لأَقَى مَنْ مُعَلِّلُهُ أَوْ سَاقياً فسقاه اليوم سُــــأْوَاناً هاجَتْ له غُدُواتُ الْبَيْنِ أَحْزَانا ماكنتُ أَوْلَ مُشتاقِأْخي طَرَبِ رُدِّي على فُوَّادي كالذي كأنا يا أُمَّ عَمْرُو جَزَاك اللهُ مَغْفِرَةً أَلَسْتَ أَخْسَنَ مَنْ يَمْثِي عَلَى قَدَمٍ يَا أَمْلَحَ النَّاسِ كُلِّ الناسِ إِنْسَاناً

<sup>(</sup>١) يريد بابن آكلة النخالة البعيث الشاعر . الجرم : الجسدكل . يقال رماه بأجرامـــه أى رماه بجسده کله .

<sup>(</sup>٢) يريد بخلف ضبة مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم .

<sup>(</sup>٣) يُريَّد الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب . أى لو كان الزبير

حَلَّ فَي أَحَدُ سُواكَم لأَدَى جَوَارَه أَى لمَنه حَقَى برجع لِلْ بَنِي العَوْامِ وَيَسْلُم . (٤) الطلح : من شجر العشاه . وهو أعظم الشجر أو شجر الحُط أو فواالشوك أوما عظم منه ، والأعطان مبارك الابل، وقوله بالطلح طلحا : الباء فيه للبدل: أي وجدنا بدل طلح مواطننا الأولى طلحا مثله وكذلك قوله قبل: بالدار دارا وبالجيران حيرانا .

بَلْقَى غَرَيْمُكُمُ مِنْ غَيْرٍ عُسْرَيْكُمْ ﴿ إِلْبَذْلِ بُخْلًا وبالإحسانِ حِرْمَانَا

لَقَدْ كَتَمَنْتُ الْمُوَى حَقِّى تَهَيَّىنِ لَا أَسْتَطَيِمُ لِمُذَا الْمُبَّ كَيْا َنَا لَا الْمُلَامُ وَلَا اللّهِ كَيْا اللّهِ كَيْا اللّهِ اللّهُ اللّ مَاأَحْدَثَ الدَّهُرُ ثَمَّا تَعْلَمِنَ لَكُمْ لِلْحَبْلِ صَرْمًا ولا للمهد نشيانا أَبُدُّلَ الَّيلُ لاتَسْرِى كَوَاكِبُهُ أَمْ طَالَ حَتَّى حَسِبْتُ النَّجْمَ حَيْرَانَا إِنَّ النَّيُونَ أَلَّتِي فِي طَرْفِهَا حَوَرْ ۖ قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيِينَ قَتْلَانَا يَصْرَعْنَ ذَا اللَّبِّ حَنى لاَحَرَاكَ بِهِ وَهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقَ اللهِ إِنْسَانَا يا حَتَّذَا جَبَلُ الرَّ يَّانِ منْ جَبَل وحَتَّذا سَا كِنُ الرَّ يَّانِ مَنْ كَانَا وَحَبَّذَا نَفَحَاتُ مِنْ كَيمَانِيَةً كَأْتِيكَ مِنْ قِبَلِ الرَّانِ أَحْيَانَا ومن قوله يرثى الفرزدق ، وقد مات قبله بمليل :

فن لذوى الأَرْحام ِ بَعْدَ ابنِ غالب لِجَارِ وعَانِ في السلاسل مُوْثَقِ (١) ومَنْ لِيَتِيمِ بعد موت ابن عالب وأمَّ عِيلًا سأغيين ودَرْدَق (٢٠)

لعمرى لقد أَشْجَى تَمِياً وهَدُّها على نَكَبَاتِ الدهرِ مؤتُ الفرزدق عَشِيَّةً راحُـوا لِلْفِرَاقِ بِنَعْشِهِ إلى جَدَثِ في هُوَّةِ الأَرْضِ مُعْمَقَ لقد غَادَرُوا في اللحدمن كان ينتمى إلى كل نَجْم في السَّماء مُحَلِّق عاد تمـــيم كلِّها ولسانُها وناطقُها البذَّاخُ في كل مَنْطِق ومَنْ يُطْلِقُ الأَسْرَى ومَنْ يَحْقِنُ الدِّمَا يَداهُ وَيشْفِي صَدْرَ حَرَّان مُحْنَق · وَمَى عاش يَبْنِي الْمَجْدَ تِسمين حِجَّةً وكان إِلَى الخيرات والمجد يَرْ تَقَى

هذا وأخبار جرير مع قِرنيه الفرزدق والأخطل تملأ كتب الأدب، وأهم ماورد

<sup>(</sup>١) العانى الأسير . موثق : مقيد .

<sup>(</sup>۲) ساغب: جوهان. دردق: أطفال.

منها تجده فى كتاب الأغانى فى تراجم هؤلاء الثلاثة وغيره ، وكذلك تجد أشعاره مح تقائضها من شعر الفرزدق مضبوطة فى كتاب النقائض للطبوع بألمانيا . أما ديوان جرير المطبوع فى المطبعة العلمية بمصر ، فيكاد يفقد فائدته لكثرة مابه من الخطأ والتحريف .

وقد مات جرير باليمامة سنة ١١٠ ه ، فيكون قد عمر زهاء سبعين سنة .

### الكميت بن زيد

نحن أمام شخصية عظيمة ، كان لهـا فى حياتها شأن ، واشتغل الناس بها حتى. اهتزّت لهـا مجالس الولاة ، وعروش الخلفاء ، فرقا حيناً ، وطربا حيناً آخر .

يدلك على عظمة هذه الشخصية أن صاحبها كان له فى كلّ مظاهر, الحياة مداخلة ،كان شاعرًا ، وخطيبًا ، وعالًا بمفاخر العرب ومثالبها ، وزاجرًا للطير ، مهتديًا بالنجوم ، وعصبيًا محتجًا لرأيه ، دامغ الحجة فى الدفاع عنه .

وللمصبية فى المصر الأموى قوت لم تعرف بمثل شدتها ، ولا تشعب اتجاهاتها فى غير هذا المصر . فقد كانت عصبية يين المدنانية والقحطانية ، ثم بين فرعى المدنانية من مضرية ورَبِيقة . ثم تطفلت فكانت بين الأم ، فهى شعو بية وعربية ، و بين الأقطار فهى عراقية وشامية ، ثم بين المدن فهى كوفية و بصرية . هذا إلى انشماب آخر فى الرأى بين شيعة وأمو بين وخوارج وغيره ، بل لقد كان تعصب الشعر وقائليه ، فؤلاء فرزدقيون ، وأولئك جريريون ، وهكذا . . .

ولقد كان الكميت من نباهة الشأن بحيث عدّ من ذوى المصبيات لأنه كما قلنا ذو رأى حرّ ، وشكيمة قوية ، وبيان ناصع ، فكان لا بدّ له أن يدلى بدلوه فى هذا البحر المضطرب الأمواج ، ولم يكفه أن يأخذ فى ناحية واحدة ، بل كان له رأى فى كلّ ما يدور حوله البحث و يحتدم الجدال . فكان شيميًا ، عصبيًا عداانيًا ، يفضل الكوفة . ولقد كان لايضيق صدره بهذه المصبيات ، ولا تطنى عواطفه فيها على غيرهامن العواطف ، فقد ذكروا أن الكيت هذا كانصديقاً للطرِّ مَاح ينهما خلطة ومودة وصفاء لم يكن بين اثنين . وكان الطرِّ مَاح: خارجيا صُفْرِيًا ، قعطانيًا يتمصب للقحطانية ، وينتصر لأهل الشام على أهل العراق ، وقد قيل لهما : فقيم انفقيًا هذا الانفاق مع سائر اختلاف الأهواء ؟ قالا : انقفنا على بغض العامة .

ذلك هو الكيت يمثل بأجلى مظهر نشاط الفكر ، وحرّية الرأى فى عصره ، ثم هو فى حرّيته هذه على خلاف رأى الأمراء والخلفاء الذين عرفوا بالشدة والفلفة فى تفسهم على من يخالفهم ، ثم هو يسلم مع ذلك من مكرهم بشدة عجاله ، وعظيم ما يرجون من خائدة عنده إذا استمالوه إليهم ، فيبتى طول حياته مخوفاً ، مرجواً ، ناجياً من شراً عداله ، "بائلاً جواً ثرهم حتى يموت بسبب من أسباب حرّية رأيه ، ولكن يكون موته غدراً وغيلة أعجل فيه عن التديير للخلاص .

ذلك أنه لما مدح يوسف بن عمر والى العراق بعد خالد القسرى أشار فى مدحه إلى استطعام خالد المماء حين خرجت عليه الجغرية (١) ، وهو على للنبر . قال الكيت: خرجت لهم بمشى البَرَاحَ ولم تكن كَنْ حِصْنُهُ فيه الرَّتَاجُ اللَّصَبَّبِ (٢) وما خالد يستطعم الماء فاغرا بعد لك والداعى إلى الموت يَنْشَبُ (١) وكان الجند الذين على رأس يوسف يمانية ، فتعصبوا لخالد ووضعوا ذُبُاب سيوضم فى بطن الكيت ، فلم يزل ينزف الدم حتى مات .

 <sup>(</sup>١) أتباع أبي جعفر عجد بن على العلوى .

 <sup>(</sup>٣) البراح : المنسى من الأرش. الرتاج : الباب السظيم، وهو الباب المثلق وفيه باب صغير . ومضيب:
 علمه ضمة . وأهل كمد يسمون المزلاج ضبة .

 <sup>(</sup>۳) فاغرا فاعا فه . العدل (بالكسر) النظير . ينب : يرفع صوته كنيب الغراب . والمنى أن
 خالها الذى استطع الماء لايساويك فى مقام الفتال حين يرفع المنادى الى الحرب صوته

[ بيئة الكيت]: هي الكوفة قريعة البصرة في الأدب والنحو والأنساب ، كان بها من العرب جمرة كبيرة تقسمتهم الأهواء السياسية ، و إن كان غالبهم شيعة على التي دوّخت الولاة ، وأعيت سياستها على بني أمية كلهم ، وكم زفر الحجاج وزياد قبله منهم ، وحنقاً عليهم ، واشتدًا في معاملتهم .

تلك هى الكوفة منبر الشعر والخطابة ، ومدرسة اللغة ، ومجال المفاخرات والمناظرات والمنافرات والماتنات ، ومثار العصبيات ، ومدرجة الفتن ، ومثابتها بعد تحوالها وتطوافها في الملاد

فيها نشأ الكيت ، فلم يكن بدعًا منه أن يكون شاعرًا ، وخطيبًا ، وراويًا للشعر ، وعالِمًا بلنات العرب ، ونسابة لهم، يعرف بيوتهم ، ومفاخرهم ومثالبهم، وزاجرًا للطير ، ومهتدًا بالنجوم

لم يكن هذا بدعا فى الكيت ، و إنما السجيب أن يمتاز فى كلّ ذلك حتى يغلب حماداً فى الرواية ، وحتى لا يقاس به أحد من أهل زمانه فى الشعر ، وحتى يكون مفخرة بنى أسد فى كلّ شىء من شعر وخطابة وجدل .

ذكروا أنه اجتمع هو وحماد فى مسجد الكوفة ، فتذاكرا أشعار العرب وأيامها ، فحالفه حماد فى شىء ونازعه ، فقال له الكميت : أنظن أنك أعلم منى بأيام العرب وأشمارها ، قال حماد : وماهو إلاالظن " ! ! هذا والله هو اليقين ، فضب الكميت ، ثم قال : لكم شاص بصير يقال له : عرو بن فلان تروى ؟ ولكم شاعر أعور أو أعمى اسمه فلان بن عرو تروى ؟ فقال حماد فى ذلك بعض القول . فجمل الكميت يذكر رجلا رجلا من صنف صنف ، و يسأل حماداً : هل يعرفه ؟ فإذا قال لا . أنشده من شعره جزيما جزيما حتى ضجر الحاضرون ، ثم قال له الكميت : فإنى سائلك عن شيء من الشعر ، فسأله عن قول الشاعر :

طَرَحُوا أَسِمَابُهُمْ فَى وَرْطَةً فَذَفْكَ الْمُقَلَةَ شَطْرَ المُعَرَّكُ

فلم يعلم حماد تفسيره ، فسأله عن قول الآخر :

تُدَرِّيْنَنَا بالقول حتى كأنما تُدَرِّينِ فِلْماناً تصيد الرَّهادِ نَا فأفحم حماد ، ولم يأت بتنسيرهما ، وسأل الكميت أن يفسيرها ، فقال له : النَّهْلَةُ حصاة يحملها القوم معهم إذا سافروا ، وتوضع فى الإناء ، ويصب عليها الماء حتى ينسرها ، فيكون ذلك علامة يقتسون بها الماء ، والشطر النصيب ، والممترك الموضع الذى يغتصمون فيه فى الماء فيلقونها هناك .

وقوله تدريننا يعنى النساء، أى ختاننا فرميننا، والرهادن :طير بمكة كالمسافير...

كذلك لم يكن بدعاً أن يقول الكميت الشعر فى بيئة كلها شعراء، وفى زمن كل أسبابه تصل على قول الشعر، ولكن البدع أن يكون الكميت شاعراً الايوزن به أهل زمانه، فقد سئل مماذ المراء عن أشعر الناس ؟ فقال : من الجاهليين امرؤ القيس، وزهير، وعبيد بن الأبرص ؛ ومن الإسلاميين : الفرزدق، وجرير، ولأخطل . فقيل له : يا أبا محد، ما رأيناك ذكرت الكميت، قال ذلك أشعر والأجلين والآخرين، وفيه يقول أبوعكرمة الضينية لولاشعرالكميت لم يكن الغة ترجمان ولا لبيان لسان . وقال أبوعبيدة : لو لم يكن لبنى أسد منفبة غير الكميت لكاهم حبهم إلى الناس وأبقي لهم ذكرًا . وقيل: في الكميت خصال لم تكن في شاعر : كان خطيب بنى أسد ، وفقيه الشيعة ، وحافظ القرآن ، وكان ثبت الجنان ، وكان كاتبا حسن الخط، وكان نسابة ، وكان جدليا ، وهو أوّل من ناظر فى التشيع مجاهراً بذلك .

### محنية الكمست

كان الكميت كا تعلم متشيعاً لآل على ، حرّ الرأى فى تشيعه يجهر به ، ويناظر فيه المجالس العامة حتى قيل إنه أوّل من ناظر فى التشيع مجاهراً . وقد قال أغلب شعره فى آل البيت يمتدح أحياء مم ، ويرثى موتاهم ، وكانت محاسن قوله وكبار قصائده فهم حتى عرفت له القصائد «الهما شميات» ، ومعلوم أن الشاعرالذي يقول فى تمجيد هذه الثاثة إنما يؤذى بقوله خلفاء الأمويين ، وينبه الناس إلى اعتدائهم عليهم واغتصابهم لحقوقهم . فكان قول الكميت فى بنى هاشم قذى فى عيون هؤلاء الخلفاء ، وحَصْداً لشوكتهم ، فكان قول الكميت فى بنى هاشم قذى فى عيون هؤلاء الخلفاء ، وحَصْداً لشوكتهم ، وتأليبا للعامة عليهم ، ولكن الكميت مع ذلك كان فى الكوفة بموضع التبعلة من ولاتها ، فكان خالد بن عبد الله القدشري يدنى مجلسه ، ويجزل عطاءه ، ويصفيه للودة .

وكان ابتداء محنة الكميت أن كان حكيم بن عياش الأعور الكلمي وَلِماً بهجاء مضر، فكانت شعراء مضر تهجوه وهو يجيبهم ، وكان الكميت يقول: هو والله أشعر منكم . قالوا: فأجب الرجل . قال : إن خالد بن عبد الله التشري محسن إلى " ، فلاأقدر أن أرد عليه . قالوا: فاسمع بأذنك ما يقول في بنات عمك و بنات خالك من الهجاء ، وأنشدوه من ذلك فحى لعشيرته وقال: « مُذْهَبَته » .

### \* ألا حُييتِ عنا يا مدينا \*

فأحسن فيها ، وبلغخالدا خيرها ، فقال : لاأبالى مالم يجز لمشيرتى ذكر ، فأنشدوه قوله :

ومن عجب على لممر أثم غذتك وغيرها تبا يمينا أثم فاورت المياه بلا دليل ولا علم تعشيف مخطئينا والحاليينا أفات والحاليينا أفات خيرهم حلبا ونستا إلى الوالى المادر هاربينا كنز السوّء تنطح عالفها وترمها عصى الذابحينا

قتال خالد: فعلها !! والله لأقتلنه ، ثم اشترى ثلاثين جارية بأغلى ثمن وتغيرهن نهاية فى حسن الوجوه والكال والأدب ، فرواهن الهاشميات ودسهن مع نخاس إلى هشام ابن عبد الملك ، فاشتراهن جمياً ، فلما أنس بهن ، واستنشدهن الشعر أنشدنه قصائد الكميت الماشميات ، فقال : ويلكن من قائل هذا الشعر ؟ قلن : الكميت بن زيد الأسدى . قال : وفى أى البلاد هو ؟ قلن : بالكوفة ، فكتب إلى خالد أن يبعث إليه برأس الكميت فجسه خالد ، وقبل أن ينفذ فيه أمرا لخليفة احتال الكميت للخلاص بأن أرسل إلى امرأته حمى ، وطلب مها أن تقيم مكانه ، وأن يهرب هو بثيابها ، فتم بأن أرسل إلى امرأته حمى ، وطلب مها أن تقيم مكانه ، وأن يهرب هو بثيابها ، فتم ذلك ، ثم لم يجد خيراً من الظهور وطلب العفو من الخليفة ، فاستطاع بسعى رجالات قريش بالشام أن يصل إلى مسلمة بن هشام ، فاستشعال عند أبيه فشقمه وقال له : اعقد له قريش بالشام أن يصل إلى مسلمة بن هشام ، فاستشعاله عند أبيه فشقمه وقال له : اعقد له عبداً نسع فيه ما قاله فينا مدحا واعتذاراً ، فعقد له المجلس وحضره هشام نفسه .

### الكميت في مجلس العفو

قانوا : إن الكميت ارتجل فى هذا المجلس خطبة ما سمع بمثلها قط ، وامتدح بنى أمية بقصيدته الرائية التى ارتجالها ارتجالا حتى إنه لم يجمع منها إلا تلك الأبيات التى حفظها الناس فى هذا المجلس ، وقد سئل عنها الكميت فقال : ماأحفظ منها شيئاً إنما هوكلام ارتجاته .

ثم أنشد قصيدته التي أوَّ لهـا :

\* « قف بالديار وقوفَ زائرٌ » \*

وفيها يقول :

ماذا عليك من الوقو ف بها وأَنَّكَ غيرُ صاغرُ درجتْ عليها الغاديا تُ الرائحاتُ من الأعاصر (٢٦

وفيها يقول :

فالآن صرتُ إلى أُميّـــــة والأمور إلى المصائر فجل هشام ينمر مَسْلَمَة بقضيب في يده ، ويقول : اسمعُ . اسمِعُ .

وفيها يقول :

كم قال قائلكم لما لك عند عَثْرَتِهِ المائر وغضرتمو الذبو بمنالاً كابروالأصاغر أبنى أمير الدوالأصاغر أبنى أمير المسائل والأوامر النستى بكل ملمة وعشيرتى دون المشائر أتم ممادن للخسلا فقر كابراً من بعد كابر بالتسسمة المتنابي ن خَلاَيْماً ويخير عاشر وإلى القيامة لا تزا ل الشافع منكم وواتر (٢٦)

ثم قطع الإنشاد ، وأعاد خطبته ، فقال :

« إغضاء أميرالمؤمنين سماحته وصباحته . ومناط المنتجعين من لأتحل حُبوتُه لإساءة المذنبين فضلا عن استشاطة غضبه بجهل الجاهلين .

فقالله هشام: ويلك يا كيت ! «من زيّن لك الفواية ودَلاَك في العماية» . قال : « الذي أخرج أبانا من الجنة وأنساه العهد ، فلم يجد له عزما » .

<sup>(</sup>١) الأهاصر : جم إعصار، وهي الربح تثير السحاب، أوالتي فيها نار، أوالتي تهب منالأرش كالمسود نحو الساء . والأصل في الجمح الأهاصير لكنه خفف بحذف الياء كالهام في الملاتبح .

<sup>(</sup>٢) شَافَع وَوَاتْر : أَى لَن يَتَالِم مَنكُم فَيكُونَ شَفياً فِي العدد (زَوْجَا) أَوْ وَثِراً (فَرَدا) .

قال له : فأنت القائل :

فيامُوقداً ناراً لغيرك ضَوْءها وياحاطباً فى غَيْر حَبْلِك تَمْطِبُ<sup>(۱)</sup> أنا اتاتاً ·

قال: بل أنا القائل:

قال هشام: فأنت القائل:

لا كعبد الليك أو كوليد أو سليانَ بعدُ أو كهشامِ
من يمت لايمت فتيداً ومَنْ يَخْسَيَى فلا دُو إِلَّ ولا دُو ذِمَامِ
ويلك يا كميت ا جعلتنا بمن لا يرقب في مؤمن إلاَّ ولا دُمة . قال : بل أنا القائل :
فالآن صرت إلى أميسة والأمور إلى المصائر<sup>(٢)</sup>
يابن المسائر المقائل للمقا ثل والجعاجحة الأغاثر
من عبد شمس والأكا بر من أميسة فالأكابر
إن الخسلافة والإلا في برغم ذي حَسَد وواغِرُ (١)
دَلْنَا مِنَ الشَرْفِ التليسة إليك بالرَّفة للواقر (١)
دَلْنَا مِنَ الشَرْفِ التليسة إليك بالرَّفة للواقر (١)
فَلَاتَ معتلج البطاح وحَلَّ غيرك بالظواهر (١)

الخطاب في هذا الشعر لهشام بن عبد الملك . يريد أنه بتوليه الحلافة أفاد من حوله من بطائه
 واحتمل وحده أنمها .

<sup>(</sup>٢) حاص الرجل الثوب : خاطه . رعبل الثوب : مزقه .

 <sup>(</sup>٣) قبل إنه إنحا أداد صرت إلى أمية والأمور إلى مصائرها : أى أنه سيصير إلى بنى هائم . وهذا
 طبا فهسم بالفحوى دل عليـــه المقام ، أما الفظ فلا يدل إلا على أنه صار إلى بنى أمية وانتصى
 أمره إليهم .

<sup>(</sup>٤) الواغر : الحاقد . الإلاف : هوالإيلاف، ومعناه في القرآن العهد .

الضمير في دلفا يعود إلى الحلافة والإلاف. ودلف: مشى في تؤدة .

 <sup>(</sup>٦) اعتلجت الأرش : طال نبتها . البطأح : جم أبطح أو بطماً وهما مسيل الماء فيه دقاق الحص.
 الظواهم : أشراف الأرض، أى ما ارتفر منها.

قال له: فأنت القائل:

فَقُلُ لَبِنَى أَمِيَّةَ حَيثُ خَلُّوا وَإِنْ خَمْتَ الْلَهَٰلَّهُ والقطيعا<sup>(1)</sup> أَجَاعَ اللهَ مِن أَمْتِيَّةً والقطيعا أَجَاع الله من أُسَـبِ مِن يَجُوْرِكُو أُجِيعا بَرْضَى السياســـة هاشمى يكون حَيَّا لِأَمَّــــتِهِ ربيعا مِن مَنْ السياســـة هاشمى يكون حَيَّا لِأَمَّـــتِهِ ربيعا

قال : لا تثريب يا أمير للؤمنين إن رأيت أن تمحو قولي الكاذب . . . . قال : بمــاذا ؟ قال : هــلي الصادق :

وكان هشام متكناً ، فاستوى جالساً وقال : هكذا فليكن الشعر . ثم قال : لقد رضيت عنك يا كميت ، فقبل يده وقال : يا أمسير المؤمنين ، إن رأيت أن تزيد في تشريغي فلاتجمل لخالد على إمارة . قال : قد فعلت وكتب له بذلك وأسر له بأر بعين ألف درهم وثلاثين ثوبا هشامية ، وكتب إلى خالد أن يخلى سبيل امرأته ، ويعطيها عشرين ألفاً وثلاثين ثوبا ، فقعل .

# مبلغ التشيع عند الكميت

بعد أن عرفت أن نشأة الكميت كانت بالكوفة تستطيع أن تقدر الأسباب التي حملته على أن يكون شيميا ، فقد كانت الكوفة بيثة العلويين وأنصارهم ، وكانت ميادينها

<sup>(</sup>١) سبق شرح هذه الأبيات س١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سبق شرح هذا الشعر ص ١٨٧ .

وأسواقها وأحياؤها مسارح التمثيل بهؤلاء الأطهار من سلالة رسول الله . كما كانت سجونها مُصبَّح هؤلاء القوم وتُمُساهم . بل ربحا ولدت فيها ذَراريَّهم ، وأرمست كهولهم وشيوخهم .

فهذه المناظر المؤلمة من العدوان الظاهر ، والتجنى المقوت على هذه الفئة الطاهرة ، كانت دائمًا تُسْمِر فى قلوب أهل الكوفة نار الحقد على بنى أمية كماتحمل على استشعار الرحمة لمؤلاءالمنكو بين ، والعطف على قضيتهم التى لم تمكن الأقدار أنصارها من الظهور بها والفَكَم على خصومهم .

فإذا تشيع الكميت في تجمعت أمامه أسباب هـــذا التشيع من شناعات رآها ، وحوادث سمع بها ، وذل ضارع رأى فيه هذه النفوس الزكية ، فلاشك أن كل ذلك يحمل نفساً أبية ، وقلباً زكيًّا مثل نفس الكميت وقلبه على أن ينتصر لمؤلاء بما يستطيع نصرهم به من وسيلة .

وَلَمْ يَكُن لمُثله وسيلة إلاوسيلة القول . وقد عرف وقعه فى النفوس وقيمته بين أهل زمانه ، وقلق الحكام فى عصره من اتخاذ هذا السلاح فى محار بتهم .

الذلك كان أوّل شعر قاله الكديت هو شعره في آل البيت ، فقد ورد في الأغانى عن محمد بن على النوّفل قال : سمعت أبي يقول : لما قال البكميت بن زيد الشعر كان أوّل ما قال « الهاشميات » فسترها ، ثم أنى الفرزدق فقال له : يا أبا فراس ، إنك شيخ مضر وشاعرها ، وأنا ابن أخيك . قال : فما حاجتك ؟ قال : نَفَت على السانى ، فقلت شعراً ، فأحبت أن أعرضه عليك ، فإن كان حسناً أمرتنى بإذاعته ، و إن كان قبيحاً أمرتنى بستره ، وأنت أولى من ستره ، فقال له الفرزدق : أما عقلك فحسن و إنى لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك فأنشدنى ، فأنشده :

ه طربتُ وما شوقا إلى البيض أطربُ

قال : فنيم تطرب ؟ قال : « ولا لَمبِياً منى وذو الشيب يلمبُ ؟ » . قال : بلى يابن أخى فالمب فإنك في أوان اللمب ، فقال : ولم يُلْهَىٰ دارٌ ولا رَسْمُ منزلِ ولم يَتَطَرَّبْنِي بَنَانٌ ۖ نَحَضَّبُ

فقال: ما يطربك يابن أخي ؟ فقال:

ولا السانحاتُ البارحاتُ عَشِيَّةً أَمَرَّ سليم القَرْن أم مرَّ أغضبُ<sup>(١)</sup> فقال : أجل لا تتطير ، فقال :

ولكن إلى أهل الفضائل والثَّقى وخيرِ بنى حَوَّاء والخيرُ يُطْلُبَ فقال : من هؤلاء ويحك!! قال :

إلى النَّفَر البِيض الذين يحِبُّهم إلى اللهِ فيما نابنى أَتَمَرَّبُ قال: أرحنى ويحك من هؤلاء؟ قال :

بنى هاشم رَهْطِ النبى فإننى بهمْ ولهمْ أَرْضَى مراراً وأَغْشَبُ خفضتُ لهم منى جناحى مودةً إلى كَنْفِ عِطْمَاهُ أَهلُ ومَرْ حَب وَكَنْتُ عِطْمَاهُ أَهلُ ومَرْ حَب وَكَنْتُ لهم من هؤلاء وهؤلا حبًّا على أَتَّى أَذَمْ وأَقْصَبُ (٢) وأَرْحَى وأَرْحَى وأَرْحَى ويهمُ وأَوْتَبُ

فقال له الفرزدق : يابن أخى أذعْ ثم أذعْ ، فأنت والله أشعر من مضى ومن بقى .

ومازال الكميت يقول الشعر فى آل البيت و يسمعهم إياه طلباً لرضا الله ، و إدخالا للسرور على نفوسهم ، فكانوا فى غالب أمرهم لايملكون إلاالدعاء له يرفع أحدهم يديه ، و يقول : «اللهم اغفرللكميت ماقدّم وماأخّر ، وما أسرّ وماأعلن، وأعطه حتى يرضى».

وممما لاشك فيه أنه لم يكن يطمع فى دنيا يصيبها من هؤلاء القوم ، و إنما كان يطمع فى ثواب الله ، فقد دخل على أبى جعفر محمد بن على "، فأنشده قصيدته : « من لقلب مُسَيِّم مُشتهام » ، فقال : اللهم اغفر للكميت . اللهم اغفر للكميت . ودخل عليه يوما ، فأعطاه أنف دينار وكسوة ، فقال الهالكميت : والله مأاحببتكم للدنيا ،

<sup>(</sup>١) الأعضب: المكسور القرن .

<sup>(</sup>٢) أقصب: أعاب. ورواية الأغانى أغضب.

ولو أردتها لأتيت من هي في أيديهم ولكني أحببتكم للآخرة ، فأما الثياب التي أصابت أجسامكم فإني أقبلها للركتها ، ثم ردّ المال ، وقبل الثياب .

ولقد يتزعزع اعتقادك في اعتقاد الكميت حين تراء مدح بني أمية وعمالها ، ولكن قد كانت لهذا المدح ملابسات جعلته مقبولا لا مطمن فيه على رأى الرجل ، فبعفه تقية أقرء عليها آل هاشم أنفسهم ، و بعفه كان حيلة صناعية لجأ إليها الشاعر للقضاء على منافسيه في الشعر ، ولهــذا القول تفسيل نذكره

فأما التقية فقد تمثلت فى مدحه لممال الكوفة قبل محنته ، فقد كان يمدح خالد ابن عبد الله التسترى ليغمض عينه عما يكون منه من التشيع لآل البيت . وما زال منتفعاً بهذا للدح مشبعاً به رغبته فى التشيع حتى حنق عليه خالد لأنه تعلق عليه بقول يهجوه به فى منافرانه ومناقضاته لشعراء القحطانية ، فلم يتسع له عنده عذر ، فوشى به إلى الخليفة هشام على النحو الذي مر بك .

كما تثلت تلك التقية فى مدحه لهشام الخليفة ورثائه لابنه معاوية حين وقع فى قبضته ، فإيجد إلا ذلك المدح .

وهذه التقية قد أجازها آم آل البيت ، فقد أرسل الكميت أخاه وَرْداً إلى أبي جفر محمد بن على يقول له : إن الكميت أرسلني إليك وقد صنع بنفسه ماصع . أفتأذن له أن يمدح بني أمية ؟ قال : نم هو في حل فايقل ما شاء ، كما ذكروا أن الكميت نفسه دخل على أبي جفر هذا ، فقال له : ياكيت أنت القائل :

فالآن صرت إلى أميّــة والأمور إلى المصائر

قال: نعم ، قد قلت ولا والله ما أردت الدنيا ، ولقد عرفت فضلكم . قال : أماإن قلت ذلك ، إن التقية لتحلّ .

وأما الحيلة الصناعية فقد أردنا بها تلك الوسائل التى يلجأ إلبها الرجل فى صناعته ليكسب الفوز على خصصه ، ولقد كان من الكيت مكر حسن فى باب المناقضة بالشبعر . من ذلك أن شاعرًا من أهل الشام يقال له : حكيم بن عياش الكلبي كان يهجو على بن أبى طالب عليسه السلام وبنى هاشم جيمًا ، وكان منظماً إلى

بنى أمية ، فانتدب له الكميت ، فهجاه وسب به فأجابه ولج بينهما الهجاء ، فكان الكميت يظهرأن هجاءه إياه للمصبية التي بين عدنان وقحطان ، قال المستهرا ثبن الكميت قلت لأبى : يا أبت إ إنك هجوت الكلبي ، ففخرت بينى أمية ، وأنت تشهد عليهم بالكنر ، فألا فحرت بعلى و بنى هاشم الذبن تتولام ، قال يا بنى ، أنت تعلم انقطاع الكلبي إلى بنى أمية ، وهم أعداء على عليه السلام ، فلوذ كرته لترك ذكرى وأقبل على هجائه ، فأكون قد عرضت عليه له ، ولا أجد له ناصراً من بنى أمية ، ففخرت عليه بين أمية وقلت : إن نقضها على قتاوه ، وإن أمسك عن ذكرهم قتلته خما وغلبته . فكان كما قال : أمسك الكلبي عن جوابه ، فعلب عليه وأفيم الكلبي .

#### 恭

فالرأى عندنا أن تشيع الكميت كان عقيدة ضمّ عليها أحناه ضلوعه ، واختلطت بدمه ولحمه ، وأما الذى كان منه من انحراف إلى أعدائهم فى بعض القول ، فهو حيلة يتخذها ليستمين بها على ردّ الكيد عنهم وعن نفسه .

### شعر الكميت

فلقدكان المصبية للقام الأوّل بين الشعراء ، فمن كان نافذ القول فيها خبيراً بمداخلها ومخارجها كان له الغلب على معارضيه ، وراج شـــعره بين الناس بمــا يثير من دفائن وما يكشف من مستور ، والـكميت له فى هذا المقام القدح المعلى والقدم الفارعة ، فقد كان عليهاً بأيام العرب ومفاخرهم ومثالبهم ، حافظاً لأنساب القبائل لا يمـار يه فى كلّ

ذلك ممار . حتى قيل : ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جمع الكميت ، فمن سحح الكميت نسبه صح ، ومن طعن فيه وَهَن .

وهو الذي ردّ على الأعور الكابي لما رمى امرأته بأهل الحبس ، فكانت قصيدته فيه ثلثاثة بيت لم يترك فيها حيًّا من أحياء الين إلا هجاهم .

وقد حار الناس فى أمر الكميت وعلمه بأنساب العرب ووقائمها ، ثم اهتدوا إلى أنه كانت له جدتان أدركتا الجاهلية ، فكانتا تصفان له البادية وأمورها ، وتخبرانه بأخبار الناس فى الجاهلية . فإذا ما شك فى شعر أوخبر عرضه عليهما ، فتتخبرانه عنه . قالوا : فمر. هناك كان علمه .

و إنك لتنبين استقلال الكميت فى نزعته وصدوره عن محض ملكته فيما رواه صاحب الأغانى من أنّ الخليفة هشاما لمما وقست له رقمة فيها أبيات تشتمل على وشاية بخالد القسـه، ، . . هم ، :

تَأْنَّىَ بَرْقُ عنـــــدنا وتقابلتْ أَثَافِ لِقِدْرِ الحربِ أَخْشَى اقتبالها<sup>(۱)</sup> فدونك قِدْرَ الحربِ وهى مُقرِّة لكفَّيْكُ واجعل دون قِدْرِجِعَالها<sup>(۲)</sup> ولن تنتهى أو يَبَنْلُغَ الأمرُ حَدَّه فَنْلُها برسُل قبل ألَّا تنالها<sup>(۲)</sup>

إذا انتبات الأسم إذا استأنته . يريد جفابل الأثاق القدر الاستعداد للحرب وإنحا جمل الحرب قدرا لأنها تضطرب عن فيها كا تضبط ب القدر عند الفلمان .

 <sup>(</sup>٣) الجسال : خرفة ينزل بها الفدر . ومعنى مفرة لكفيك : أى خاضة لهما يريد تمكنه من الأمر وقبضه على زمامه .

<sup>(</sup>٣) الرسل : الرفق والتؤدة .

فَتَجْشَمَ منها ما جَشِمْتَ من التى بسور أهرت نحو حالك حالما (١) تلاف أمور الناس قبل تفاقُم بنُقْدةِ حَزْم لاتخاف انحلالها فما أبرم الأقوام يوما لحيلة من الأمر إلاّ قلدوك احتيالها وقد تخبر الحربُ العَوَانُ بِسِرِّها \_وإنالمَتِيَّةً \_من لابريدسؤالها

فأمر هشام أن يجمع له من بحضرته من الرواة فجمعوا ، فأمر بالأبيات فقرئت عليهم ، فقال : شمرَ مَنْ تشبه هذه الأبيات ، فأجمعوا جميعاً من ساعتهم أنه كلام الكميت امن زيد الأسدى .

فإجاع الرواة من ساعتهم على أن الشدر للكميت دليل على أن لشعره طابعاً لا يشتبه معه بشعر غيره ، وهذا الطابع هو دليل الاستقلال ، وآية الملكة المستغنية عن الاحتذاء والتقليد ، ثم إن هذا الإجاع بهذه السرعة دليل من جانب آخر على امتياز فن الكميت وأنه لعلوه لا يختلط بغيره من منازع الشعراء الذين تتدانى ملكاتهم ، وتتقارب قواهم ، وتلتق فى مشرب واحد مآخذهم الملك سهل على الرواة أن يميزوا شعره لتحليقه وحده فى سماء لايتسانى إليها غيره من أهل العصر .

وقبل أن نحكم على شعر الكميت لا نرى بأساً من الاستثناس برأى أهل زمانه فيه من أمراء وخلفاء وشعراء ورواة .

فأما وجه هذا الاستثناس فهو أن القوم حين حكموا لم يصدروا في الغالب إلا عن تأثر بجمال هذا الشعر، ور بما وقع بعضهم تحت هذا التأثير كارهافأ بجب مضطرًا وعدل عن حنقه على الشاعر إلى الرضا الذى تبعه تقريب المجلس و إغداق العطاء . وهل يمكن أن يكون هشام الخليفة بممالئاً حين يسمع شعر الكميت فيفرز ابنه مَسْلَمة بقضيب في يده ، و يقول له : اسمع م اسمع . أو يكون الفرزدق وهو الشاعر للشهور بحقده على الحيدين من الشعراء ، مصافعاً حين يسمع أول شعره الذى جاء يستأذنه في إذاعته ،

<sup>(</sup>١) جهم الرجل الأمر (كسم ) تكلفه على مشقة .

فيقول له: يابن أخى أذع . ثم أذع ، وهل تكون فاطمة بنت أبان بن الوليد ( ممدوح السكميت) مسرفة حين التقت بريا ابنة الكميت في طريق الحج ، فلما عرفتها خلمت لما خلخالين من الذهب ، فقالت لها : جزاكم الله خيراً يا آل أبان . قالت فاطمة : بل أم غراكم الله خيراً كم الله خيراً ، فإنا أعطينا كم ما يبيد و يغنى ، وأعطيتمونا من الجد والشرف ما يبقى أبداً ولا يبيد : يتناشده الناس فى المحافظ فيحيى ميت الذكر و يرفع بقية العقب . لم يسكن كل هؤلاء مسرفين فى حكمهم ولا مبالغين ، و إنما كانوا صادقين

مدفوعين بتأثرهم من جمال هذا القول . كذلك ف نوع المطاء صورة لرأى الممدوح فى الشعر الذى ملح به ، فهــــذا خالد

القسرى كما سمع من الكميت قوله فيه :

لوقيل للمجد من خليفُك ما إنْ كان إلا إليك يَنتَسِبُ
أنتَ أخوه وأنت صورتُه والرأسُ منه وغيرُك الدَّنَبُ
أخْرَزْتَ فَضَلَ النَصْال في مَهَل فَكَلَّ يعهم يَكَمَلُك التَصَبُ(ا
لو أن حَجماً وحاتما نشرا كانا جيماً من بعض ماتهبُ
لاتخلف الوعد إنْ وعدت ولا أنت عن المُتعَيِّن تحجيبُ(۲)
ما دونك اليوم من نوال ولا خلفك الراغبين معتبر (۲)
أمر له ممائة ألف دوه .

وهذا نُحَلَّد بن يزيد بن الهلب أنشده الكميت :

قاد الجيوش لخس عشرة حِجّة وَلِيَالَهُ عن ذاك في أشغال فعدتْ بهم هِّمَاتُهم وَسَمّتْ به هِمُّ الملوك وسَوْرَةُ الأَبطال<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الفصب : قصب السبق .

<sup>(</sup>۲) العتفون : طالبو الجود .

 <sup>(</sup>٣) دون بمعنى أمام : أى ليس بعد نوالك نوال ولاخلفك أحد يرجى .
 (٤) السورة : السطوة والشاءة .

وكان قدام ُمُخَلَّد دراهم يقال لهـــاالــو يجة ، فقال للكميت : خذ وَقْرك منها ، قال الــكميت البغلة بالباب وهى أجلد منى ، فقال : خذ وقرها ، فأخذ أر بعة وعشر بن ألف درهم .

### حكمنا على شعر الكميت

أما حكمنا على شعر الكميت بعد ما قدمنا لك ، فهو أن الرجل كان مطبوعاً على قول الشعر . يدلك على ذلك طول نفسه فيه فهاشمياته طويلة ، (وسنفرد لها فصلاخاصًا) وكذلك قصيدته التى ردّبها علىالأعور الكلبى بلغت ثلثائة بيت ، وشعره كله بلغ خسة آلاف وماثنين وتسعة وتمانين بيتًا ، وهو مقدار كبير لم يبلغ مبلغه شاعر من أهل زمانه، كما يدلك على هذا الانطباع قصيدته الرائية التى ارتجلها فى مجلس العفو عنه بين يدى هشام الخليفة .

كذلك كان سليم الملكة العربية ، وقد ضمن له ذلك استظلاله بهذا العصر الذى لم يتحيف الملكات فيه نقص ولا اعتدى عليها اختلاط ، وقد انضم إلى علمه الواسع بلغات العرب ومفاخرهم ومثالبهم ، وكان زمنه يتطلب ذلك ليرضى الشاعر سامعيه ، ويكفيهم حاجة نفوسهم لنهش الأعراض ، أو تعداد المناقب .

فاجتمعت بذلك للكميت أسباب الكمال فى شعره : رصانة لفظ ، وطول نفس ، و بعد إشارة .

ولقد كان لكثرة ما حفظ من شعر القدماء أثر عظيم فى جودة شسعره حتى لقد تسبق إليه عبارات من كلام هؤلاء القدماء فتزين قوله ، أولكن بعض المتعصبين عليه كلف الأحمر كان يعد ذلك من معايبه ، ويدعى أن الكميت يسرق كلام الشعراء ، وما هى بسرقة ، ولكنها ما عامت من امتلائه بالحفظ وكثرة الرواية .

أما الأثر السياسى الذى أحدثه شعر الكميت ، فقدكان بعيد الفور حتى لقد اعتبر هذا الشعر من أقوى العوامل فى إحياء العصبية المقوتة التى جنت على الدولة الأموية ، و بقيت آثارها إلى أوائل العصر العباسيّ حتى أماتها الفرس وقضوا عليها جملة . و إنك لتدرك قو «هذا الشعر من قول صاحب الأغانى: «ولم تزل عصبيته للمدنانية، ومهاجاته شعراء النين متصلة، والناقضة بينه و بينهم شائمة فى حياته ، وبعد وفاته حتى ناقض دعبل وابن أبى عُيينية قصيدته المذهبة ، فأجابهما أبو الزلفاء البصرى مولى بنى هاشم عنها » ، ولقد كان ذلك فى النصف الأوّل من القرن الثالث الهجرى :أ ى بعد وفاة الكيت بنحو مائة سنة .

ويقول الجاحظ فى بيان المدى الذى بانه شعرالكميت من التأثير فى سياسة الدولة: « مافتح الشيمة الحجاج بالشعر إلا الكميت بقوله :

فَإِن هِى لَمْ تصلح لحَىِّ سواهُمُ فَإِنَّذُوى القربى أحق وأُوجَبُ يقولون لم يورث ولولا تُراثهُ لقد شركت فيه بَكِيلُ وأُرْحَبُ<sup>(1)</sup>

## هاشميات الكميت

هى ست قصائد كبار مجموعها نحو ٥٦٣ بيتًا ، ومعها بعض مقطعات بيلغ مجموعها نحوعشرين بيتًا ، وطولى هذه القصائد بلنتمائة وأربعين بيتًا ، ومنها ثلاث أربت كلّ واحدة منها على المــائة .

والوصف العام له ف ف القصائد أنها تشتمل على تعجيد آل الديت ، ووصفهم بالطهر والجود والشجاعة ، وأنهم أليق الناس بإقامة المدل وضبط ميزانه ، كذلك فيها ذكر الموتى منهم متوجين بالحديث عن سيرة رسول الله ووصف حياته وأعماله وغزواته ، ولكن بإيجاز يبعد القصيدة عن أن تعد من نوع القصص كذلك يذكر عليًّا والحسن والحسين ومقاتلهم ، وفيها كثير من الاحتجاج لآل البيت واستحقاقهم الخلافة وتعريض وتصريح بيني أمية واغتصابهم للأمر . هذا ما تدور عليه « الهاشميات » والأولى منها في ترتيب الوضع في النسخة للطبوعة بمصر ، مطلعها :

<sup>. (</sup>١) بكيل وأرحب : حيان من همدان .

غَيْرَ ما صَبْوةِ ولا أَحْلام من لقلب مُتَيِّم مُسْمَام وانحات الخدود كالآرام<sup>(۱)</sup> طارقات ولا ادّ كار غُوانِ بل هواى الذي أَجُنُّ وأُ بدِي لبــــني هاشم فُروع الأنام<sup>(٢٢)</sup> للقريبين من ندكى والبعيديــــن من الجور في عُرى الأحكام والمصيبين باب ما أخطأ النا س ومُرْسى قواعد الإسلام (٢٦) والحاة الكُفاة في الحرب إن المسف ضرام وَقُودَهُ بضرام س فمأوى حواضن الأيتام والغيوث الذمن إن محل النا ق يَتْنَاً بِمُجْهَضِ أو تمام('' والولاة الكفاة للأمر إِنْ طرّ و بعد ذلك يقول في وصف رسول الله :

سم فرع القُدَّامس القُدَّام<sup>(ه)</sup> أسرة الصادق الحديث أبي القا دم طُرًا مأمومهم والإمام خــير حيّ وميت من بني آ وفيها بذكر الحسين، فيقول:

بين غَوِغاء أُمْـــةٍ وطَغَامُ (١٦ وقتيل بالطَّفِّ غُودرَ منه مع هاب من التراب هُيام<sup>(٧)</sup> تركبُ الطيرُ كالمجاسد منه وتُطيلُ الْمُرَازَّ آتُ المقاليـــــتُ عليه القمودَ بعد القيام (٨٠

<sup>(</sup>١) طارقات : وصف لأحلام . والادكار : التذكر . غوان : جم غانية ُ، وهي المرأة الجميلة .

<sup>(</sup>٢) أجن مضارع جن (كنصر ) : أستر وأخنى، ومثله أجن (كأكرم ) . فروع : جم فرع وهو أعلى الشيء.

 <sup>(</sup>٣) مرسى قواعد الإسلام: من أرسى الهيء بمنى ثبته وأقره .

<sup>(</sup>٤) طرَّ قت الحبلي : إذا خرج شيء من المولود وبني شيء . اليَّن : المولود الذي خرجت رجلاه قبل رأسه ويديه . المجهض : الذي أنفته أمه قبل تمامه .

<sup>(</sup>٥) القدامس: السيد . القدام : من يتقدم الناس لصرفه .

<sup>(</sup>٦) الطفُّ : موضع قرب الكوفة .

المجاسد: الثياب المزعفرة . الهيام : الذي يتساقط من نفسه .

 <sup>(</sup>A) القاليت : جم مقلاة وهي المرأة لايميش لهـــا وأد .

يَتَتَرَّفْنَ وَجْـــة خُرِّ عليه عَشْبَةُ الشَّرْدِ ظاهرًا والوَسام (۱) قَتَلَ الأَدْعياء إذ قعــــاوه أكرَمَ الشاريين صَوْبَالغمام والثانية مطلعها :

طربت وماشوقا إلى البيض أطرب ولا لعباً منى وذو الشيب يلمب ؟ وقد من بك هذا المطلع وما يليه . ومنها فى ذكر استحقاق آل البيت للخلافة : وجدنا لكم فى آل حاميم آية تأوّلك منّا تَــقِنُ ومُعْرِب (٢٧) وفى غـــيرها آيًا وآيًا تتابعت لكم نصب فيها لذى الشّك مُنْصِب (٢٧) بحقد كم أمست قريش تقودنا وبالفَذّ منها والرَّدِيفين نُو كُبُ (١٤) والثالثة مطلعها :

أَنَّى ومن أين آبك الطرب من حيث لاصبوة ولارِيّبُ لامن طلاب المحجَّبات إذا أُلسق دون للَمَاصِر الحُبُّب وفيها يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو مامر فى الأولى

والرابعة وأوَّلُما :

ألا هل عَمْرِ فى رأيه متأسلُ وهل مدبرُ بَعْدَ اللِساءَ مُمْبُلُ وهل أمة مستيقظون لرُشْــــدهم فيكشف عنه التَّشْةَ الْتُزَمِّل فقدطالهذا النوم واستخرج الكرى مساويَّهُمْ لوكان ذا الميلُ يُعْدَل

<sup>(</sup>١) العقبة : ضرب من الثياب موشى . السرد : الصرف والمروءة . الوسام ( بالفتح ) الحسن .

 <sup>(</sup>٣) الآية هي قوله تعالى في سورة الشورى و قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الفربي »

<sup>(</sup>٣) النصب بالنمريك : العلم النصوب . منصب : منصب » والآيات مى قوله تعالى فى الأحزاب « إنحاً بريد الله ليذهب منسكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » وقوله تعالى فى الأهال « وإعلموا أنما غنتم من شيء فأن قة خمه والرسول ولذى الثربي » الآية .

 <sup>(</sup>٤) بريد أن قريشا ( يعنى بنى أسية ) تحكم الناس باسم آل هاهم فيصفر يصفونهم وسيلة إلى غرضهم
 كما تركب الدابة الوصول بها إلى الجمعة ، المراد يركبها واحد أوانتان

# نقد الكلام في عصر بني أمية

النقد ميز الخبيث من الطيب ، والزائف من الجائز ، وهو فى الكلام معرفة صائبه من خاطئه ، وتقدير حسن موقعه ، أو سوء موضعه .

ولقد كان ذلك شفل العرب فى جاهليتهم وهم من عرفت عناية بالقول والتماسكا لأبلته وتلطفاً لحسرت موقعه ، وإن أحدهم ربحا قال القول لا يبغى به إلا المباهاة بالقصاحة والمساماة فى جسن البيان ، فلم يكن غرضهم من كلّ ماقالوا إرشاد السامع إلى ما جهل وإفهامه ما غمض ، بل كان أكبر همهم الإدلال بشرف اللفظ والتنبيه على مكانه ، وجدير بمن كانوا بهذه المثابة أن يكونوا قد بالنوا فى العناية بالكلام ، فاختاروا لفظه نقيًا صافيًا ، وعمدوا إليه جزلا شريفًا . والتمسوا له الموقع اللائق والسياق للناسب . وهم أحرى إذا نظروا فى الكلام ، أو استأذن على سمهم شىء منه أن يدركوا بمواز ينهم للضبوطة ، وملكاتهم السليمة حسن موقعه ، أونبو موضعه ، لأنهم طالما أخذوا أنفسهم بذك ، ولم تعد آذاتهم إلا سماع الجيد .

ولعلَّ هذا الغرام منهم بحسن الاتساق وجمال الوقع هو الذى جمل الشعركثيراً

فيهم فإنه بوزنه واتحاد قافيته يساعد على النغنى ، ومن شأنه أن ينفى كل كلمة لا تقبل التوقيم ، ولا تدخل فى حظيرة الوسيقى .

و إن ملكة النقد عندهم هى التي تمثلت فى أسواقهم أيام الجاهلية ، فتنخلت قريش اللغات ، خلص لها من بينها لفة جمت مانفرق فى لغات العرب من مزايا ، ثم أرصد الشعراء لأنفسهم حكاما يستجيدون الرصين من قولهم ، ويبهرجون الباطل منه ليكون القائل دائمًا على ذكر مرت توخى المثل الأعلى والتماس الغاية المنشودة ، وليكون للملكات رقيب يحصى خطأها ، وينفى زَيْفها ، فلا تتأثر به الأسماع ، ولقد كان الحكم فى شعرهم حينا ما ، النابغة النبياني ، فكان يعرض عليه الشعراء أقوالهم فيقضى فيها بالحكم الذي لا يرد ، وقد مر بك حديث حسان والخنساء حين أسمما النابغة شعرها ،

استمر ذلك شأن العرب يحكمون للمجيد على القصر، ويتبعون الكلمة بالرأى فيها يساعدهم على ذلك ماكان لهم من حرية فى إبداء الرأى لا ينهنه لها غرب حتى كان أحدهم يشعر بأن ديناً فى عنقه أن يقول كلمته ، ويعلن الناس رأيه ليبرى فمته من أمانة لا يستطيع لها خيانة ، ومن عهد ما يرى فى الوفاء به من بد . وهذا هو الذى جعل الحطيئة حين دنت وفاته يجيل فى موضع وصيته أن يقول أبلغوا غطفان أن الشماخ أشهر العرب حيث بقول :

إِذَا نبض الرَّامونَ فيها ترَّبَّتْ تَرَشُّمَ أَسَكُلَى أُوجَعَتُها الجنائز وأبلغها أهل ضابئ أنه كان شاعرًا حيث مقول:

لكلِّ جديدٍ لذةٌ غير أننى ﴿ رأيتُ جديدَ الموتِ غيرَ لذيذِ وأبلنوا أمرأ القيس أنه أشمر العرب حيث يقول :

فيالَكَ من ليل كأنَّ نُجُومَه بكل مُفَار الْفَتْلِ شُدَّتْ بِيَلْدُبُلِ وأبلنوا الأنصار أن صاحبهم (يعنى حسانًا) أشعر العرب حيث يقول: يُنشَّونَ حَتَّى مَا تَهُوْ كَلاَبُهُمْ لاَ يَسْأُلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْقَبْلِ ثم يختم هذه الأمانة التي يؤديها ، وكأنه يرجو نفعها في آخرته بقوله :

الشعرُ صَمْبُ وَطَوِيلٌ سُلَّهُ إِذَا ارتق فيه الذي لا يَشْلُهُ زَلَّتُ به إِلَى المُضيض فَلَمُهُ يُرِيدُ أَن يُشْرَبُهُ فَيْسُجِهُ

ولقد جاء الإسلام ، فنشر لهم بالقرآن ، وكلام النبي مطارف من القول جيدة النسج بديمة الصنع ، فأدركوا بهما كيف يكون حسن التأليف وتلاحم القول ، وكيف تقع الكلمة موقعاً لا يحسن فيه غيرها ، ولا يليق به سواها ، وكيف تكون للأسلوب روعة. في مقام الزجر ، وتطريب في مقام البشرى ، و إبكاء في سياق الوعظ ، وتثبيط و إخزاء عند المتاب واللوم ، إلى غير ذلك مما لهما من جمال رائع كان هو هادى العرب إلى الاتين .

عرف العرب بالقرآن مثلا في البلاغة أسمى من مناهم ، ورأوا في كثرة معانيه ، واتساقها ذخيرة لم تعلى بثلها أيديهم ، فصار البلاغة عندهم مقياس فوق مقياسهم وحد لم يبلنوه في جاهليتهم . فلا غرو إذا أتتج هذا فيهم دقة حس ، وحسر تقدير ، واتساساً للكال يجعلون فيه القرآن وكلام الرسول حجتهم وبوذجهم ، لذلك رأيناهم أقباوا عليهما يكثرون من اقتباس ألفاظهما ويتأثرون بأساليبهما ، ويهتدون في معانيهم بهيهما تساعدهم على ذلك ملكات حصيفة توارثوها من عهد قريب عن آباء صدق لم تشبها هجنة ولم تعبها عجمة ، ولقد استمر العرب في مدة المصر الأموى محتفظين بالمقدر على النقد وصدق الحكم لأن لللكة بقيت سليمة خصوصاً في الحاصة من ولاة فكان كا ذكرنا في مواضع سابقة لكل شاعر رواج يعظيم تبم رواج الشعر والاهتهام به ، فكان كا ذكرنا في مواضع سابقة لكل شاعر رواة يتعصبون له و يفضاونه على غيره ، ولا يكون التفضيل إلا بعد محاسن الكلام والنيل من غيره بالتجريح والعيب ، كذلك كان الشعره من أسباب النظر في كلامهم لترتيب درجاتهم ، وتقديم المستحق للتقديم كذلك كان الشاعر نفسه يرسل القصيدة ، لترتيب درجاتهم ، وتقديم المستحق للتقديم كذلك كان الشاعر نفسه يرسل القصيدة ، وتدعرف الديت الذي سيرحف له المدرح إعباباً وارتياحاً كما يعرف في المجاء الديت

الذى سيفرى خلد المهجوّ ويدقّ عظمه .كما حدث أن جريراً هاجه راعى الإبل ، فانصرف وهو مفضب ، فمما زال أرقا طول ليله يهدر هدير البعير ، ويترض الشمر فى هجائه حتى وصل إلى قوله :

فَفُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ من كَمَثِرَ فلا كَفَباً بَآمَنَ وَلاَ كَلَا المَّرَافِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ الله والله لايفلح بعدها ، فكان كما قال ، وارتحل راعى الابل على أثر ساعه لهذا القول منكسراً مخذولا ، فكان كما مرّ بمكان وجد هذا الشعر قد سبقه إليه .

ولقد بلغ من قوة تقدهم وتمييزهم لطبقات الكلام أن كان مثل خلف الأحمر، وحماد الراوية يقولان على السان كلّ شاعر ما الايستطيع الناس تمييزه من قوله لأن أحدهم كان قد سبق فعلم خصائص كلّ شاعر ودقائق الفروق بين قوله رأقوال غيره ، فإذا قال مثلا على لسان امرئ القيس مترددة فيا يقول ، ولشدة الحذق وتناهى المقدرة في التقليد جاز ما وضموه على ألسنة هؤلا، الشعراء ، ودخل على الناس كأنه كلامهم .

ولقد راج النقد في هذا العصر رواج الشعر تفسه، فقد حفلت به مجالس الخلفاء والأمراء والولاة وحلقات الأدب في للساجد الجامعة وأسواقه في البصرة والكوفة ، وكان حديث الناس وموضوع سمرهم ، فمما ذكروا شاعراً إلا أعقبوا ذكره بالرأى فيه

لأجل ذلك ترى كتب الأدب قد امتلأت بالحكم على الشعراء والخلاف بين النقاد في تفضيل شاعر على آخر ، وماذ كرناه في فصول سابقة من أن هذه الآراء كانت مثاراً للمخاصمات والتجالد بالسيوف يدلك أوضح دلالة على ماكان للنقد من رواج في هذا المصر ، ولقد كان النقد عند العرب في هذا المصر والذي قبله من أيام الجاهلية يشمل جهى الكلام : عبارته ومعناه . فأما اللفظ فقد تناولوا فيه اللفظ من حيث السهولة والوعورة والاضطراب والانسجام والتناسب والتنافر ، ثم الصحة والخطأ واللحن والإصابة . فإذا كان شعراً تناولوا الوزن ومناسبته للمعنى ، وقدوا الشاعر في التزامه

بحوراً خاصة لايتمداها ، وحكموا على القافية فى شدّة أسرها ، أوقلق موضعها إلى غير ذلك بمما تعرف من الأمورالتي تتعلق باللفظ مفرداً ومركباً، وقد قال أصحاب الأعشى: هو أكثرهم عروضاً ، وأذهبهم فى فنون الشعر، وأكثرهم طويلة جيدة ، وأكثرهم مدتحا وهجاء . ولا يذهب عن بالنا ماكان يعاب على شعر النابفة الذبيانى من الإقواء ، وهو اختلاف حركات الووى ، وذلك لأنه لم يكن يعيد نظره فى شعره حتى يفطن إلى مثل حذف المتكذ ، فا تهز أهل المدينة فرصة حلوله بينهم فدسوا عليه مفنية تغنيه بقوله :

وأمروها إذاً بلفت الروى أنَّ تمده حتى يفطن له ، وقد فطن فأصلح شعره وقال : وردت يثرب وفى شعرى بعض المهدة ، وصدرت عنها وأنا أشعر الناس . كذلك تقدوا المعنى ، وفى حكاية الخنساء وحسان حين وفدا على النابغة مايدل على عنايتهم بالمعنى ، فقد عدت الخنساء على حسان أنه قلل جفانه فى قوله: لنا الجفنات الدر ، وجعل طمامه بالنهار فى قوله : يلمعن بالضحى . قالت له : لو قلت بالدعي لكان أكثر طراقاً ، ثم عابت عليه افتخاره بالأنناء فى قوله :

وَلَدُنَا بَنِى اَلْفَنْفَاهُ وا ْبَنَى ْمُحَرَّقِ ۖ فَأَكْرِمْ بِنَاخَالَآوَأَكْرِمْ بِنِنَا ا بْبَا وعادة الدرب أن تفخر بالآباء ، وسيمرَّ بك مر ِ ذلك كثير جرى على ألسنة الخلفاء والأدباء فى المصر الأموى .

Ä

والذى نراه أن النقد كان نواة علوم البلاغة التى تكابلت فيا بعد فصارت علماً مستقلًا . ألست ترى أن موضوعهما واحد وهو الكلام وبيان وجوه حسنه وأسباب ۲۳ – ادب – ۱ قصه ؟ فقد كانوا إذا أرادوا تعليل الحسن فى الكلام أشاروا إلى أزدواجه ، أوسجعه مثلا ، أو أنه اشتمل على تقسيم صادق أو اقتباس حسن ، كما قدوا مطالع القصائد ، فاستحسنوا المطلع الجزل الدال على الغرض الملائم للموضوع ، واستهجنوا مادعا إلى التعليد وحل على الاستكراه ، ولم يكن مناسباً لمقام الكلام ، كما تناولوا الانتقال من التشبيب إلى الغرض ، فإذا وأوا الشاعر قد أحسن التخلص وتلطف فى المدخل حمدوا صنيمه ، وإن رأوه وثب من غير ربط ، وهجم من غير تلطف عاموه والمهموه ، كذلك نظروا إلى الختام ، وطالبوا فيه أن يكون حسناً ليكون مايطق بالنهن من القول محموداً ، وليمحو بحسنه الباقى قبعاً سبقه إن كان ، وهكذا فكان من آثار ذلك أن رأينا علم البلاغة يتكون وفيه أمواب البديع من إدواج وسجع وتقسيم إلى غيرها

ونحن الآن وقد فقدنا قرة النقد لفقد السليقة العربية ترانا لانستطيع الحكم على الكلام إلا إذا ترسمنا خطا علوم البلاغة وحكمناها فيا نعرض له من القول فيا ننقده ويميز طيبه من خبيثه ، لذلك لانرى لغير البارعين فى هذه العلوم الواقفين على أسرارها أن يتناولوا الأساليب العربية بالنقد ، فإن كلام غيرهم فى ذلك خلط وضلال يجب أن تسان عنه العربية .

Ä

وسنورد عليك أمثلة مما وقع من النقد تدرك بها مدى هذه لللكة فى نفوس القوم. \ —عانوا على امرئ القيس قوله :

> أَمْرًكِ مِنِّى أَنَّ حُبِّكِ فَاتِـلِى ۚ وَأَنَّكِ مَهْمَا كَأْمُرِى يَفُعُلِ فقالوا: إذا لم يغرها ذلك منه فحا الذي يغرها ؟

> > وأخذوا عليه قوله :

وَلِيسًو عَلِ أَهُوبٌ وَلِلسَّاقِ دِرَّةٌ ولِلزَّجْرِ مِنْهُ وَقُعُ أُخْرَجَ مَهُذِبِ(١)

<sup>(</sup>١) الألهوب : شدة الجرى . الدرة : الاندفاع . الأخرج : الظليم . المهذب : السريع العدو من

عَلَى سَابِح يُمْعَلِيكَ قَبْلَ سُوَّالِهِ أَفَانِينَ جَرْي غَيْرَ كَزَرٍ ولاوانی(۱) كما عدوا من غفلة كُنَّيْر قوله :

أَلاَ لَيْتَنَا يَاعَزُ مَنَ عَسَيْر ربِية بَيْدِرَانِ نَرْعَى فَى خَلَاهُ وَمَنْزُبُ<sup>٣٧</sup> كلانا به عُرُ فَنَ يَرَنَا يَقُلُ عَلَى حَسْهَا جَرْآبَاهُ تُمْدِي وَأَجْرَبُ إِذَا مَا وَرَدْنَا مَنْهَالًا هَاجٍ أَهْسَلُهُ إِلَيْنَا فَلا نَنْفَكُ ثُرُّ مَى وَنُشْرِبُ

حتى قالت له عزّة : لقد أردت لى الشقاء الطويل .

أراد جريرأن يذكر عفوه عن بنى غُدانة حين شفع فيهم عطية بن جمال ،
 فهجاهم أقبح هجاء حيث يقول :

أَنْبَى غُدَانَةَ إِنَّنِي حَرَّرْتُكُمْ وَوَهْبَنُكُمْ لِمَطِيَّةً بْنِ جِمَالِ لَوْلَا عَطَيَّةُ لاجْتَدَعْتُ أَنُوفَكُمْ مَا نَيْنَ أَلْأُمْ آنُهُ وَسِبَالِ<sup>(۲)</sup> فقال عطية لما سمم الشر : ما أسرع ما رجم أخى فى عطيته ؟

٣ - أنشد عبد الملك قول نصيب:

أَهِيمُ بِدَغَدِ ماحَيِيتُ فإنْ أَمُتْ فَوَا حَزَنَا مَنْ ذَا يَهِيمُ بِهَا بَعْدِي فقال بعض الحاضرين: أساء القول . أيحزن لمن يهيم بها بعده ؟ قال عبد الملك: لوكنت قائلا فحاذا تقول؟ قال :

أَهِيمُ بِدَعْدِ ماحَيِيتُ فَإِنْ أَمَتْ الْوَكُلْ بِدَعْدِ مَنْ يَهِيمُ بِهَا بَعْدِي

أهذب بمنى أسرع : والمنى أن الـــوط يحمل هذا الفرس هلى شدة الجرى ولمس بطئه بـــاق الراكب بجمله يندفع فى جريه وإذا زجره راكبه كان منه ما يكون منالظايم (ولدالنمامة)المسرع.

 <sup>(</sup>١) السكز : المقبض، والمرأد هنا تقارب الحظا في الجرى .
 (٢) من غير ربية أن لايكون منا مايريب: أى يكون اجتماعها لاإثم فيه .

<sup>(</sup>٣) آنف : جمع أنف . سبال (جمع سبلة) وهو الشعر على الشارب .

فقال عبد الملك : أنت أسوأ قولا ، ثم قال الوجه أن يقال :

أَهِيمُ بِدَغَدِ مَا حَبِيتُ فَإِنْ أَمُتْ فَلَا صَلَعَتْ دَعْدُ لِنِي خُلَةٍ بَعْدِي ٤ ـــ أنشد عبد الله من جغر قول الشاعر :

إِنَّ إِالصَنِيعَةَ لا تَكُونَ صَنِيعَةً حَتَّى تُصِيبَ بها طَرِيقَ اللَّصَنَعِ . قتال: هذا رجل يريد أن يبخل الناس. أمطر المروف مطرًا فإن صادف موضاً ، فذلك الذىقصدت له و إلا كنت أحق به .

٥ - أنشد الكُنيَتُ نُصَيْبًا ، فاستمع له ، فكان فيا أنشده :

وقد رأينا بها حُـــورًا مُنتَقَةً للهِ بيضاً تَكَامَلَ فيها الدَّلُ والشَّنَبُ (١) فنى نَمَيْبُ خنصره ، فقال له الكميت : ما تصنع ؟ قال : أُخْصِي خطأك تباعدت في قولك تكامل الدَّلُةُ والشَّنَفُ ، هلا قلت كما قال ذو الزمَّة :

كُميَّاء فى شَفَتَيْمًا حُوَّةٌ لَمَسُ ۗ وَفِى النَّلَاتِ وَفِى أَنْيَابِهَا شَنَبُ<sup>(٢)</sup> قال أبو العباس المبرد : الذى عابه نصيب من قوله تكامل فيها العل والشنب قبيح جدًّا، وذلك أن الكلام لم يجمر على نظم ولا وقع إلى جانب الكلمة ما يشاكلها .

٣- أنشد ذو الزُّمَّة ِ بِلاَلاً يمدحه :

سَمِيْتُ : الناسُ يَنْتَجِوُنَ غَيْنًا ﴿ فَقُلْتُ لِصَيْدَحَ أَنْتَجِي بِلاَلاَ<sup>٣٠</sup> نَاخِي عِنْدَ خَيْرِ فَتَى بَكَان ﴿ إِذَا النَّصَّبَا؛ فَارَتَتِ الشَّالِا<sup>٣١</sup>

 <sup>(</sup>١) الحور: جم حوراء، وهي الفدينة سواد الدين. الدل: الدلاء، وهو ما يكون في المحبوب من التجير على الحب. الفنب: ماه ورقة وبرد وعنوة في الأسنان.

<sup>(</sup>٢) اللمى : سواد فى الشفة وكذلك الحوة واللس .

<sup>(</sup>٣) الكلام على الحكاية أي سمت هذه العبارة وهي : الناس ينتبعون غيثاً . صيدح . اسم نافته .

<sup>(</sup>٤) يمان نسبة إلى اليمن يمثال: هو يمى ويمانى ويمان والنكباء : كل ريح انحرفت عن مهم! فوقت بين مهيين، أو هى التى تقع بين الصبا والعبال وإذا وقت الريح كذلك كان ذلك آية الشقاء وفيه الجدب فالجود فيه يدل على رسوخ صفة السكرم فى السكرم .

فلما سمع بلال «فقلت لصيدح» قال: ياغلام مر لهـا بقتِّ ونوى .

٧ - قدمت ليلي الأخيلية على الحجاج ، فأنشدته :

إِذَا وَرَدَ الْحَجَّاجُ أَرْضًا مَرِيضَةً تَنَبَعَ أَفْسَى دَايِّما فَشَـــفَاهَا شَكَامًا مِنَّ النَّاءَ الثَقَامِ النِّينِ بِهَا غُلاَمٌ إِذَا هَرَّ التَّنَاةَ سَقَاهَا شَقَاها : لا تقولى غلام ، ولكن قولى هام .

٨ - عرضت امرأة لكُتَيِّر، فقالت أنت القائل:

فَا رَوْضَةُ بِالْمَرْنِ مَّلَيْبَةُ الثَّرَى بَعُجُجُ التَّذَى بَخْجَاتُهَا وَعَرارُها<sup>(١)</sup> بأطيب من أزدّانِ عَرَّةَ مَوْهِناً وقدأُوْقِدَتْ بِالْمُنْدَلِ الرَّطْبِ نَارُها<sup>(١)</sup>

ب عبد بن بردنو عود عوسيه أرأيت لو أن زنجية بَخَرت أردانها بمندل رطب أما كانت تطيب ألا قلت ؟ كما قال أمرؤ القعد . :

أَلَمُ تَرَ أَنِّى كُلَّا جِشْتُ طارفا وَجَدْتُ بِهَا طَبِياً وَإِنْ لَمَ تَطَيَّبِ دخل جرير على الوليد وابن الرَّقاع العاملي عنده ينشده القصيدة التي يقول فيها : غَلَبَ المساميحَ الوليدُ سماحةً وَكَنِي ثُورُيْشَ المُضْلِاتِ وَسَادَهَا فقال جرير: فحسدته على أبيات منها حتى إذا أنشد في صفة الظبية :

\* تُزُّجِى أُغَنَّ كأنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ

قتلت فى نفسى : والله ما يقدر أن يقول أو يشــبه ، فلما قال : « قلم أصاب من الدواة مدادها » ما قدرت حسداً أن أقيم ، فانصرفت .

كان الحسر يخطب فى دم ، فأجابه ولى الدم : قد تركت ذلك ألله ولوجيه فقال الحسن : لا تقل هكذا ، ولكن قل : لله ثم لو جوهكم وآجرك الله ،

<sup>(</sup>١) الحزن : ماغلظ من الأرض . الجثجاث : نبات . العرار : بهار البر .

ومرارجل بأبى بكر ومع الرجل ثوب ، فقال له أبو بكر: أتبيع الثوب ؟ فقال الرجل: لا. عافاك الله . فقال له أبو بكر :لقد عامتم لو كنتم تعلمون . قل لا . وعافاك الله . وسأل عمر رجلا عن شىء ، فقال :الله أعلم . قال عمر : لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله يعلم : إذا ســئل أحدكم عن شىء لايعلمه ، فليقل لاعلم لى .

• ١ - أنشد ان قس الرقيات عبد اللك :

إِنَّ الْمُوَادِثَ بِالْمَدِينَةِ فَدْ أَوْجَعْنَتَنِي وَقَرَعْنَ مَرَوْنِيَهُ وَجَبْثَنَى جَبَّ السَّنَامِ فَلَمْ يَثُوكُ كُنَ رِيشًا فَى مَنَاكَبِيَهُ (١٠ قال له عبد للك : أحسنت إلا أنك نخنثت فى قوافيك .

١١ -- أنشد ذو الرَّمّة عبد الملك :

مَّا بَالُ عَيْنِكَ مِنْهَا لَلـاء يَنْسَكِبُ كَأَنَّهُ مِن كُلِّى مَفْرِيَّقُ سَرِبُ<sup>(۲)</sup> فقال عبد للك: ما سؤالك عن هذا يا ابن الفاعلة ؟ وأمر باخراجه . وكان بعبد الملك رَمَسُ<sup>(۲)</sup> ، فلا تزال عينه تدمم ، فتوهم أنه بعرض به .

٢٧ - عابوا على النابغة الذبياني اقتضابه في قوله :

تَفَاعَسَ حَتَّى قُلْتُ لَبْسَ بِمُنْفَضِ وَلَبْسَ الَّذِي بَرْعَى النُّجُومَ بِآلِبِ (١) عَلَمْ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّاتِ عِمَّا لِبِ (٥) عَلَمْ لِبِ اللهِ اللهِ النِّسْتُ بِذَاتِ عَمَّارِبٍ (٥)

لأنه انتقل فجأة من وصف الليل إلى ذكر المدوح من غير تخلص .

١٣ - جاه جرير إلى سكينة بنت الحسين عليه السلام يستأذن عليها فلم تأذن
 له ، وخرجت جاريتها فقالت تقول لك سيدتى أنت القائل :

<sup>(</sup>١) حه:قطمه .

<sup>(</sup>٢) كلى : جم كلية وكلوة وهي هنا من المزادة رقعة مستديرة تخرز عليها تحت العروة .

 <sup>(</sup>٣) الرمش . تقتل في شعر الأهداب وحمرة في الجفون مع ماء يسيل .

<sup>(</sup>٤) تقاعس: طال .

 <sup>(</sup>٥) التقارب هذا النمائم ، والمعنى لم تفسدها الهيمة .

طَرَقَتْكَ صَائدةُ القلوبِ وَلَيْسَ ذَا وَقُتَ الزَّكِارَةِ فَأَرْجِبِي بِسَسلاَم قال: نع . فالت: أفلا أخذت بيدها فرحبت بها ، وأدنيت مجلسها ، وقلت لها ما يقال لمثلها ، أنت عفيف وفيك ضعف ، فحذ مذين الألني الدرم فالحق بأهلك .

إلى استعاده على الله الله ذات يوم بغارس يقاتل الأزارقة إذ سمع بسيكره جلبة وصياحا، فقال: ماهذا ؟ قالوا: جماعة من العرب تحاكموا إليك فى شيء ، فأذن لهم، فقال: إنا اختلفنا فى جرير والفرزدق ، فكل فريق منا يزعم أن صاحبه أشحر من الآخر ، وقد رضينا بحكم الأمير ، فقال: كأ نكم أردتم أن تعرضونى لهذين الكلبين فيمزا جلدتى . لا أحكم بينهها ، ولكنى أدلكم على من يهون عليه أمرها . عليكم بالأزارقة فإنهم عرب يبصرون الشعر و يقولون فيه بالحق" ، فلما كان الفد خرج عبيدة ابن هلال الشكرى ، ودعا للمبارزة فحرج إليه رجل من عسكر الهلب ، فقال له : يا عبيدة سألتك الله إلا أخيرتنى عن شيء أسألك عنه ، فقال : سل . قال : أوتخيرنى ، قال : نم ير أشعر أم الفرزدق ؟ قال : قبعك الله أتركت القرآن واللغة وسألتنى عن الشعر . قال : أبرير أشعر أم الفرزدق ؟ قال : قبعك الله أتركت القرآن واللغة وسألتنى عن الشعر . قال : إنا تشاجرنا فى ذلك ورضينا بك ، قال : من الذم . بن . بن . بن . قال : . قال : أنا تشاجرنا فى ذلك ورضينا بك ، قال : من . بن . بقدل : .

وَطُوَى الطِّرَادُ بِطُوْبَهِنَّ كَأَنَّها ﴿ طَى التَّبَارِ بِحَضْرَمَوْتَ بُرُووَا<sup>(١)</sup> قال : جربر . فال : هو أشعر الرجلين .

١٥ -- وعابوا على الشَّمَّاخ بن ضِرَارٍ قوله فى عرابة الأوسيق يخاطب ناقته :

إذَا بِلَّنْتِنِي وَخَمْلُتِ رَحْلِي عَرَابَةَ فَاشْرَفِي بِدَمِ الْوَتِين

قالوا : كان ينبغى أن يَنظُر لهـا مع استغنائه عنها ، فقد قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم للأنسارية التى نجت من أسرها بمكة حلى ناقة رسول الله : إنى نذرت إن نجوت عليها أن أنحرها ، نمثال لهـا رسول الله لبئس ما جزيتها ، وقال : لا نذر فى معصية ، ولا نذر للإنسان فى غير ملكه .

<sup>(</sup>١) الطراد : حمل الفرسان بعضهم على بعض .

قالوا : ومما لم يعب في هذا قول عبد الله بن رَوَاحة الأنصاري :

إِذَا بَلْمُشْتِينِ وَخَمَّاتِ رَخْلِي مَسيرةً أربع بعد الحِسَاء فشأنك فانعمى وخلاك ذم ولا أرْجِع ْ إلى أهلى ورائى وذلك عند ما أقرَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش مُؤتَّةَ فرحا منه بذلك .

وقد اتبع ذو الرُّمَّةِ الشَّمَّاخِ ، فقال :

إذا ابن أبى موسى بلالاً بلنته قتام بفأس بين وَصْليك جازر ١٦ – ومن الأمشـــلة الجامعة للنقد ما رواه المبرّد : أن عمر بن أبى ربيمة والأحوص وتُعَيِّباً صاروا إلى كُمَيِّر ، فأقبل على عمر ، فقال له : أحسنت فى كثير من شعرك ، ولكن أخبرنى عن قولك :

> قالت لها أختها تعاتبها لَتُغْسِينُ الطواف في عر قومى تعسـدًى له ليبصرنا ثم اغزيه ياأخت في خَفَر قالت لها قد غزته فأبى ثم الشبَطَرَّتُ تشتدُ في أثرى

والله لو قد قلت هذا فى هرّة أهلك ما عدا . أردت أن تنسب بها فنسبت بنفسك . أهمكذا يقال للمرأة إنما توصف بالخفر ، وأنها مطلوبة ممتنمة . هلا قلت كما قال هذا ، وضرب بيده على كتف الأحوص :

فإن تَصِلِي أَصِلْكِ و إن تعودى للمجرِ بعد وَصْلِكِ لا أَبَالَى أَمَاوَاللهُ لَا تَبَالَى أَمَاوَاللهُ لَوَكَنت من فحول الشعراء لباليت ، هلا قلت كما قال هذا وضرب بيده على جنب نُصيب :

بزينب ألِمْ قبلَ أَن يَظْمَنَ الرَّكُبُ وقُلُ إِنْ يَمَلِّينا هَا مَلَّكِ القلبُ فاتنفخ نُصَيبُ ، ثم أقبل عليه ، فقال له : ولكن أخبرنى عن قولك يا أسود : أهم بدعد ما حَيِيتُ فإن أمَتْ فواحَزَنا من ذا يهم بها بعدى كأنك اغتمت ألاَّ نُفُوا مِها مدك . فقال مضمه لعض : قومها فقد استدت الذ" قَدْ

كأنك اغتمت ألاَّ يُفعل بها بعدك . فقال بعضهم ابعض : قوموا فقد استوت الفرِّقة. ( الفرقة : لعبة على خطوط واستواؤها انقضاؤها ) .

# الرواية والرواة

كانت الرواية لازمة العرب في جاهليتهم لمكانهم من الأمية ، وحاجتهم إلى تناقل أخبارهم ، ولقد ساعدهم على ذلك قوة ملكاتهم وتمام حوافظهم . ولقد أتوا في ذلك بالمدهش من أمرهم ، فقد كان الرجل منهم يعرف سلسلة نسبه حتى ينتهى إلى تزار أو قحطان ، وأغرب منه أن يعرف بمضهم أنساب قبيلة أو أكثر فلا يخطئ فيها . كما ذكروا عن أبى بكر علمه بأنساب قريش وغيرها من قبائل العرب . ولما كان الشعر علم العرب ، وسجل تاريخهم ، وشاهد أيامهم كثرت روايتهم له حتى كان لكل شاعر راوية أو أكثر ، وكان الراوية من الشاعر بثابة تلميذه الذي يتملم عنه و يحتج لقوله . كان امرؤ القيس راوية أبو داؤد الإيادي، وزهير راوية أوس بن حجر، والإعشى راوية السبب بن علس ، والحظيئة راوية زهير ، وابنه كسب من بعده .

ولما جاء الإسلام فشفل العرب عن كلّ شيء من سابق أمورهم فترت الرواية فتور الشعر، ثم رأوا أنهم محتاجون إليها لفهم القرآن، و إدراك أسراره، ولتعرّ فأخبار آبائهم، و إحياء ما درس من آدابهم، فكانت للرواية سوق نافعة ، ونشأ من الرواة قوم وقفوا عملهم على الرحلة إلى البادية ، ومشافهة الأعراب، ونقل كلامهم للاحتجاج به في إثبات عادة عربية ، أو فاعدة نحوية ، وكان علم النحو أوّل ما بحث من علوم الغربية . ولم يكن الرواة يأخذون إلا عن صحت عربيتهم كقيس وتيم وأسد وهذيل و بعض كنانة و بعض طى ولم يأخذوا عن لخم ولاجذام لجاورتهما أهل مصر، ولا عن قضاعة وغسان لحلولهم بالشام ، ولا عن بكر لجاورتهم الفرس ، ولا عن عبد القيس والأزد وعمان لخالطتهم الهند والفرس بالبحرين ، ولا من تعيف وأهل الطائف لخالطتهم تعاد الين ، ولا من أهل الحجاز لأنهم كانوا أسسبق العرب إلى المخالطة ، فإن ألسنتهم كانت قد فسدت عين بدأ الرواة ينقلون اللغة .

وقد شجع الخلفاء الرواية وأدنوا الرواة ، وأثابوهم بالعطاء الجزل ، واستدعوهم من أقامى البلاد لسؤالهم عن بيت شعر أو معنى كلة . ولقد كان الأعراب بادئ الأمر يوحون الرواة بما يطلبون غير طامعين في أجر على ذلك حتى رأوا ما تدر الرواية على أصابها من خير ، فجلوا يطلبون الأجر على إجاباتهم ، و بعضهم كان يقصد الحضر ، و يقيم فيه مسترزقاً بعله ، وما حفظه من كلام معرب . ولقد نشأ بجانب رواية الشعر وأخبار العرب ، رواية لحديث رسول الله ، وقراءات القرآن وتفسيره ، وفناوى السحابة في أمور الدين ، فكان لكل ذلك رواة ، وقد يستقل راوية بنوع من هذه أو يجمع بين أواع منها ، و بتى الشعراء رواة كما كان لهم أيام الجاهلية ، فكان كثير راوية جيل ، ومربع راوية جرير ، والفرزدق ومحمد بن سهل راوية الكميت ، وذو الرقة راوية الراعى ، وفي أواخر العصر كان الراوى يروى لمن يستطيع الرواية لهم من شعراء الجاهلية والإسلام لا يختص بواحد دون آخر ، فكان حاد يروى كل ما وقف عليه من شعراء المعرس قدمًا وحديثاً .

# مبلغ الراوية من الصدق

إن الحافظة مهما قويت لا يكون لهما من الضبط ما للتقيد بالكتابة ، فإن الراوية حما تحرى الضدق وحرص عليه ، قد يعتريه النسيان ، ويدخل عليه الشمسك لاتفاق التوافى ، وتقارب المانى ، واتحاد الأوزان . بذلك حدث فى الشمر خطأ غير متعمد فى لفظه ونسبته ، فأدخلوا فى بعض القصائد ما ليس منها للتشابه الحادث بين قصيدتين فى العرض والوزن والقافية كما حدث فى قصيدة ابن الحدّاد"بة التى مطلعها :

سَقَى اللهُ أطلالا لِنُعْمِر تَرَادَفَتْ بِهِنَّ النَّوى حتى حَلَانْا المطاليا وقصيدة المجنون التي مطلمها :

تذكَّرْتُ لَيْلَى والسنينَ الخواليا وأَلَّيامَ لا أَعْدِي طَلَى الدَّهْرِ عَادِيَا وكما حدث في أبيات ان الدُّمَّيْنَة الشهورة ، وهي :

أَقضَّى نهارى بالحديث وبالمنى ويجمعنى والهمَّ بالليـــــل جامع نهارى نهار الناس حتى إذا بدا لى الليلُ شاقَتنى إليك المضاجع لقد ثبتتْ فى القلب منك محبة كما ثبتت فى الراحتين الأصابع ولقد كثر ذلك حتى لقد نسبت القصيدة إلى عشرين أو أربعين شاعراً .

ومن أسباب اختلاف الرواية أن يكون بعض الرواة من غير قبيلة الشاعر ، فينطق بمــا يوافق لفته ، و يخالف لغة الشاعر .كما أنه قد يغير كملة بكلمة لأنه يرى الثانية أليق وأوفق لفرضه كقول أبي ذؤ يب الهذلى :

> دعانى إليها القلبُ إِنِّى لِأَمْرِهِ مُعَلِيعٌ فَمَا أَدرى أَرْشُدٌ طِلابُهَا هَكذَا رواه أَبو عمرو بن العلاء ، ورواه الأصمى : « عصانى إليها القلب » .

والرواة لايأبون قبول مثل هذا مادام الذي يدل في الكلام عربياً لايطوع لسانه بغير الصواب . كذلك من أسباب اختلاف الرواية أن الشاع، نفسه ينسي كلة من شعره ، فيضطر إلى تغييرها بما يوازنها ، ويكون بمناها في حين أن الأولى تكون قد مسبقت إلى الذاس ، فيصير إليهم الروايتان عن طريق الشاع، نفسه ، ولذا قال ذو الرئمة لميسى بن عر : أكتب شهرى فإن الكتاب أحب إلى من الحفظ لأن الأعرابي ينسى النكلة قد سهر في طلبها ليله فيضع موضعها كلة في وزنها ، ثم ينشدها الناس والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلام .

ولم يقف الأمر عند هذه الأسباب ، بل لقدكان من بعضهم تعمد لنحل الشعر لغير قائله أو اختراعه ودسه على من لم يقله ، دعاهم إلى ذلك أنهم لم يحبوا أن يسألوا عن شىء قلا يجيبون .

قالوا إن حمادا قدم البصرة على بلال بن أبي بُرَّدَة ، فقال له : مأأطرفتني شيئًا فعاد إليه فأنشده التصيدة التي تراها اليوم في شعر الحطيئة مديمًا لأبي موسى . فقال له بلال : ويحك ! ! يمدح الحطيئة أبا موسى ولا أعلم به ، وأنا أروى للحطيئة ، ولكن دعها تذهب في الناس .

وكذلك رغبتهم فى الزلنى إلى الرؤساء بإثبات مفاخر لآبائهم لم تكن لهم ، فقد ورد فى الأغانى أن حماداً الراوية تقرّب إلى خالد بن عبد الله القسرى باختراع أبيات نسبها إلى قيس بن الحدّادية بمدح بها أسد بن كرز حين نزل به قوم ، فأ كرمهم وأحسن إليهم ، وتحمل عنهم ما أصابوا من دماء . قال على لسان قيس :

وَقَدْ حَلَّمْنَا بِقَسْرِيّ أَخَى ثِقَةً كَالبَدْرِ يَجْلُودُجَى الظَّلَمَاء وَالْأَفْقَا لَا يَرْتَقُونَ الشَّفْرَ مَا فَتَقَا لَا يَرْتَقُونَ الشَّفْرَ مَا فَتَقَا كَمَ مِنْ ثَنَاء عَظِم قد تَدَارَّكُ وقد تَفَاقَمَ فيسه الأَمْرُ وَأَشْرَقَا قال صاحب الأَخانى نقلا عن أبى عرو الشيبانى: « إن حاداً أنشد خالداً هذه الأبيات فوطه . قال : والتوليد فيها بين جداً » .

وقد اشتهر بهذا الكذب فى الرواية حماد حتى قال فيه معاصره الفضل الضبى : « لقد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده حتى لا يصلح أبداً » ، وكذلك فعل خلف الأحمر، فقد ذكر عن نفسه أنه كان ينظم الأشمار و ينحلها غير أسحابها .

قال ابن سلام فى أسباب دس الشعر ونحله غير قائله : «فلما راجت العرب رواية الشعر، وذكرأيامها ومآترها، استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وماذهب ذكر وقائمهم، وكان قوم قلت وقائمهم وأشعارهم، وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائم والأشعار، فقالوا على ألسن شعرائهم ، ثم كان الرواة بعد فزادوا فى الأشسعار . وليس يشكل على أهل الملم زيادة ذلك ولا ماوضع للولدون ، و إنمـا عضل بهم أن يقول الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء ، أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال .

ولكن ذلك لا يجل الشعر العربي بهذه المثابة التي ينظر إليه بها قوم يشكون فى كل ما ورد منه ، ولا يرضون أن يجلوه حجة على عادة عربية ، أو معنى كلة ، أو تحقيق لمر بيتها فإن العمل برأيهم يكون هدماً للغة من أساسها ، وتضيياً لهذا التراث العظيم لتهمة عرضت أوشك جرى ، على أن العربية لم تخل من تقدة زيفوا هذا المفتل المنحول ، ومازوه من الصحيح المروى عن أسحابه كما أن من اجترأ بالكذب على المنحول ، ومازوه من الصحيح المروى عن أسحابه كما أن من اجترأ بالكذب على الشعراء عاد فاعترف فم بماكان منه ، وخرج يوما إلى أهل الكوفة فاعترف لهم بماكان منه وعرفهم الأشعارالتي أدخلها في أشعار الناس . على أن النحل والادعاء لميصل إلى درجة خل شعراء لم يكن لهم وجود ، و إنماكان زيادة في أشعاره وتتميا لما نقص منها ، خلق شعراء لم يكن لهم وجود ، و إنماكان زيادة في أشعاره والافتعال لم يقله أحد من فالمبتين ، وكان جديرًا بمثل خلف أن يعترف بنحو ذلك ، ولكن اعترافه إنماكان بالبيت أو البيتين أو القصيدة يدخلها على الشاعى ، وليست من قوله : فلنتي الله في الحيانا . حكوانا ، ولا تنزك للخيال حكمه في أحكانا .

### حماد الراوية

هو ابن ميسرة ، أصله من الديلم من موالى بنى بكر بن وائل ، وقد نشأ بالكوفة . وكان أوّل أمره لعبًّا يتشطر ، ويصحب الصعاليك ، فيقال : إنه نقب ليلة على رجل فأخذ ماله ، وكان من بينه جزء من شعر الأنصار ، فقرأه حماد واستحلاه ، فترك ماكان عليه وطلب الأدب من ذلك الحين ، فكان أعلم الناس بالشمسعر وأيام المرب ولغاتهم .

ولم يؤهله لهذا الفضل إلا تلك الحافظة النادرة التى وعت جميع ما وصل إليها من خبر وشعر ؛ وكان يمحفظ ما يلقى عليه لساعته ، فقد قال الطرماح أنشدت حماداً قولى : « بان الخليط بسحرة فتبدّدوا » ، وهى ستون بيتاً ، فسكت ساعة ، ثم قال : أهــذا الشعر لك !! ثم ردها عليه ، وزاد فيها عشرين بيتاً ، فدل بذلك على قوة خفظه ومقدرته على الاختراع .

ولقد قال له الوليد بن يزيد يوما بما استخفت أن تدعى الراوية ؟ قال: بأن أروى لكن شاعر تموفه يا أمير المؤمنين أو سمت به ، ثم أروى لأكثر منهم ممن تعترف بأنك لا تعرفه ولا سمت به ، ثم لا ينسدنى أحد شعراً قديماً ولا محدثا إلا ميزت القديم من المحدث ، قال له : فكم مقدار ما تحفظ من الشحر ؟ قال : كثير ، ولكنى أنشدك على كل حرف من حروف المجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر ضجر فوكل به من استحلفه أن يصدقه عنه و يستوفى عليه ، فأنشده ألهين وتسمعائة قصيدة للجاهلية ، واستحق أن يعطيه الوليد مائة ألف درم ، وقد استقدمه هشام ابن عبد الملك ، ونحن نروى لك القصة كا وردت على لسان حماد نفسه في كتاب : « نرهة الأليا ، في طبقات الأدبا » لان الأنبارى . قال حاد :

كنت منقطاً إلى يزيد بن عبد الملك ، وكان أخوه هشام يجفونى لذلك ، فلما مات يزيد وأفضت الخلافة إلى هشام خفته ، فمكنت فى يبيى سنة لا أخرج إلا إلى من أنق به من إخوانى سرًّا ، فلما لم أسمع أحداً يذكرنى أمنت ، غرجت فصليت الجمعة فى الرصافة ، ثم جلست عند باب الفيل ، فإذا شرطيان يقولان : أجب الأمير يوسف بن عر . ولم يدعانى آتى أهلى أودعهم ، فلما انتهيت إلى الأميررمى إلى كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحم ، من عبد الله هشام أميرالؤمنين إلى يوسف بن عرامابعد : فإذا قرأت كتابى هدنما فابعث إلى حاد الراوية من يأتيك به غير موع ولا متمتع ، فإذا قرأت كتابى هدنما وجلا مهر ألى يسير عليه اثنتى عشرة ليلة إلى دمشق ، فأخذت والدنا يبر ونظرت ، فإذا جل مرحول فركبته حتى انتهيت إلى باب هشام ، فدخلت فى دار قوراء مغروشة بالرخام ، و بين كل رخامتين قضيب من ذهب وحيطانه كذلك ، وهشام جالس على طنفسة حمراء ، وعليه ثياب حر من الخرز ، وقد تضمخ بالمسك واستدرا في مناهما قط ، ثم قال : بعثت إليك لبيت خطر ببالى لم أدر قائله . قلت :

وَدَعُواْ اللصَّبُوحِ يُومًا فَجَاءَتْ قَيْنَةُ " فى بينها إِثْرِيقٍ ُ فقلت : يقوله عدى بن زيد فى قصيدة له ؛ فقال أنشدنها ، فأنشدته :

بَكَرَ المَاذِلُونَ فِي وَصَلِيحِ الصَّبْسِجِ يَتُولُونَ لِي أَلاَ تَسْتَفِيقُ وَيَولُونَ لِي أَلاَ تَسْتَفِيقُ وَيَكُولُونَ فِي اللّهَ مَوْتُولُونَ فِي وَيَلْدُكُمُ مَوْتُولُونَ لِي اللّهَ اللّهِ وَالْقَلْلُ فِيهَا أَعْسِدُونُ يلومُنَى أَمْ صديقُ لَنْ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِيهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

 لا يَصْلُحُ الناسُ فَوْمَنَى لاَمَرَاةَ لَمُمْ ولا سَرَاةَ إِذَا جُمَّالُهُمْ سَادُوا غذكره له ، فسر أبو مسلم ووصله .

كذلك استقدمه فى الدولة العباسية المنصور ، وكان حرينًا على موت أخيه أبى العباس ، وأراد أن يردّد فيه أبياتًا كان يسلم أن هفان بن همام قالها فى رثاء أبيه ، وقد غابت عن خاطر المنصور ، فرواها له حاد فبكى ، وقال : همكذا كان أخى رضى الله عنه ، وهذه هى الأبيات النى رواها حمادكما وردت فى الأغانى :

خَلِيسَ إِنَّ عُومِنَا إِنَّهَا عَاجَةٌ لَنَا عَلَى قَبْرِ هَمَّامٍ سَقَتْهُ الرَّوَاعِدُ عَلَى قَبْرِ مَمَّامٍ سَقَتْهُ الرَّوَاعِدُ عَلَى قَبْرِ مَرْ أَرِيدُ عَلَى الْأَرْجِي فَنِف مُتَبَاعِدُ كَرِيمُ النَّنَاء والشَّائِلِ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْمَرْجِي فَنِف مُتَباعِدُ إِنَّا الْأَرْجِي فَنِف مُتَباعِدُ إِنَّا الْوَالَة عَلَى مَنْ يُقَاعِدُ صَبُورُ عَلى المِلَّاتِ يَعْشِيحُ بَعْلَنُهُ خَيْمِسًا وَآتَيهِ عَلى الرَّادِ عَليدُ وَضَفنا الْنَهِ لَكُو الْمَوَالَيْدُ وَصَفنا الْنَهْ الْمَوَالَيْدُ مَنْ المَوَالِيْدُ وَصَفنا النَّهُ الْمَوَالِيْدُ مَنْ المَوَالِيْدُ مَرَّالِيَهُ وَلَاتُ المَوَالِيْدُ مَرَّالِيَهُ الْمَوَالِيْدُ مَرَّالِيَهُ الْمَوَالِيْدُ مَرَالِيَهُ الْمَوَالِيْدُ مَرِياً كَلَيْلُ المَوْلِيَاتُ المَوْلِيَاتُ المُولِيَّةُ الْمَوَالَيْدُ مَرْسَا كَنْصُولُ السَّيْنِ المُولِيَّةُ الْمَوْلِيْنُ المُولِيَّةُ الْمَوْلِيْنُ المُولِيَّةُ الْمَوْلِيْنُ المُولِيْنُ المُولِيْنُ المُولِيْنَ المُمْلِيلُ الْمَالِيلِ الْمُؤْلِيلُ الْمَالِيلِ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِيْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

وقد ظلّ حماد إلى أيام الهدى يقدم عليه وينشده ، ولعلّ ذلك فى ولاية عهده ، فقد مات حماد سنة ١٥٥ ، أو سنة ١٥٦ ، ولم يكن المهدى قد ولى الخلافة .

وحماد هوالذى جماللملقات ، وجم أشعاراً كثر القبائل ، وأكثر شعراء بنى أمية ، وجمل شعركل قبيلة أو شاعر فى كتاب ، فكان عنده كتاب لشعر قريش ، وآخر لشعر ثقيف ، ولكن هذه الكتب قد ضاعت

# أبو عمرو بن العلاء

قیل إن اسمه کنیته ، وقیل : إن اسمه ز بان ، و یروی أن الفرزدق جاءه ممتذراً عن هجاء بلغه عنه ، فقال له أبو عمرو :

هجوتَ زَّاِنَ ثم جُنت معتذرًا من هجو زَّاِنَ لم تهجو ولم تدع وسبب الاختلاف في اسمه أنه كان لجلالة شأنه وهيبته في النفوس لا يسأل عنه .

أخذ النحو عن نصر من عاصم اللينى ، وأخذه عنه يونس بن حبيب البصرى ، والخليل بن أحمد ، وكان يونس يقول عنه : لوكان أحد ينبغى أن يؤخذ بقوله فى كلّ شىء كان ينبغى أن يؤخذ بقوله أبي عروكله فى العربيسة ، ولكن ليس من أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك إلا النبى صلى الله عليه وسلم . كان أحد القراء السبعة ، وكان أعلم الناس بالعربية وأيام العرب ، وكانت الكتب التى نقلها عن العرب الفصحاء تملأ ييتا له إلى السقف ، ثم إنه تقرأ فأخرجها كلها أو أحرقها ، فلما رجع إلى العمل فى الرواية لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه ، وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية . قال الأصمى : جلست إلى عمرو بن العلاء عشر حجج ، فلم أسمعه يحتج بيت إسلامى ، وقال أبو عمرو مرة : لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى هممت بأن آمر بيت إسلامى ، وقال أبو عمرو مرة : لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى هممت بأن آمر بيت العروايته ( يعني شعر جرير والفرزدق ونحوها ) .

ومن أخباره أنه قال : كنت هار بًا من الحباج بن يوســف ، وكان يشتبه على ًّ «فرجة» أهو بالفتح أو بالفتم ، فسممت قائلا :

رُبَّمَا تَجَزَّعُ النَّفُوسُ مِنَ الْأَمْــــرِ لَهُ فَرْجَةٌ كَتَلُّ البِقَالِ فِنْحِ النّاء ، ثم قال : إنه قد مات الحجاج . قال : أبو عمو ، فما أدرى بأيهما كنت أهدٌ فرَّا بقول : فَرْجَة ، أم بقوله : مات الحجاج . وكان يقول فى مقام الدلالة على قلة المروى لنا من كلام العرب : ما انتهى إليكم ممـا قالت المرب إلا أقله ، ولو جامكم وافراً لجامكم علم وشعر كثير ، وكان يقول : ( إنمـا نحن بالإضافة إلى من كان قبلنا كَبَقْل فى أصول رَقْل) ، وهذا يدل على كاله وفضله.

وروى عنه أنه قال : سممت أعرابيًّا يقول : فلان لنوب جاءته كتابى فاحتقرها . قال : فقلت له : أنقول جاءته كتابى ؟ قال : أليس صحيفة فحمله على الممنى ، وقد جاء ذلك كثيرًا فى لغتهم، واللغوب : الأحمق .

وکان أبو عمرو متواضعاً مع کثیر فضله ، کثیر التسلیم للعرب<sup>(۱)</sup> ، متعسکاً بالآثار ، صادق الروایة ، یروی عنه أنه قال : ما زدت فی شعر العرب إلا بیتاً واحداً ، وهو : وأنکرتنی وما کان الذی نکرت من الحوادثِ إلا الشیب والصلعا

و للموسى وقد التان المدى عمرت وهــــذا الاعتراف منه دليل تحرَّجه وتحرَّبه ، و براءته من الــكنب فى كلّ ما روى ، وهو كثير مستفيض .

وقد مات بالكوفة ، وسنه أربع وثمـانون سنة ، وذلك سنة ١٥٤ ه ، وذلك فى خلافة المنصور ، ورثاه محمد بن عبد الله المقفم بقوله :

> رثينا أبا عمرو ولا حق مثله فلله ربب الحادثات بمن وقع فإن تَكُ قد فارقتنا وتركتنا ذوى خلة ما في السداد لها طَمع فقد جرّ نعمًا فقدنا لك إننا أمنًا على كلّ الرزايا من الجزع

<sup>(</sup>١) أى الرضا عنهم والاعجاب بهم والتصب لهم لا يرى أنهم بخطئون . وقد قبل عنه فى حسندا المقام و كان أبوعمرو أشد تسليا للعرب . وكان ابن أبر إسحق الحضرى، وعيسى بن عمر يطمنان عليهم وكان عيسى يقول : أساء النابعة فى قوله و فى أنيابها السم ناقم » يقول موضعها ناقها .

# الغــــناء العـــربي

ليس من شك فى أن الفناه أثر من انهمال النفس يتولد من إحساسها بما يلت لها أو يؤلمها ، و إذ كان من افعال النفس ، فهو جدير أن يصحبها منذ الحلقة ، وأن يسبق النطق إلى الوجود ، فالإنسان قد تأوه وضحك قبل أن يعبر عن شجوه . أو يدل على صروره ، و إنما تقيس حال الإنسان فى هذا بما نرى عليه الحيوان من طير ووحش ، فهو لا يتكلم ، وليس ذلك بما تمه أن يبدى عن شمجوه أو سروره . فكذلك كان الإنسان . ودليلنا على أن التأو أو الضحك أسبق من الكلام عند الإنسان أننا نراها إلى الآن صوتين مهملين من التهذيب غير متعددى المقاطع ، وذلك هو شأن اللغة عند الإنسان الأول .

ولكن الإنسان قدخلق الكال، ما زال يتدرج حتى استطاع أن يعبر عن شموره باللفظ ، ثم ما زال يرتق حتى طابق بين هذا اللفظ و بين حركات نفسه فوزنه بها ، ووقعها عليه ، فكان من ذلك الشعر فى أبسط حالاته وهى بحر الرجز : و إنما اتفق للمر بى وزن الرجزالانه كما نعلم يقتبس لفته من محاكاة العلبيمة وتقليد أصواتها وحركاتها، وهو فى باديته يتخذ من الناقة حولة وفرشاً ، فلما أكثر من ركوبها والتأثر بحركاتها تفنى بكلام على وزن الرجز ، وهو يتزن مع حركة الناقة فى سيرها ، وتعلم ذلك إذا ركت ناقة ، وأنشدت وأنت علمها قول الشاعى :

شَكَا إِنْ بَجَلِي طُولَ الشُرَى يَا جَمَلِي لَيْسَ إِنِّ الْشُنْسَكَى الشَّرْهَانِ جَلَقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُولِيَّا اللللْمُولِيَّا اللللْمُولِيَّ اللللْمُولِيَّ اللللْمُولِيَّ الللْمُولِلْمُولِمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِمُ

فإنك تمبد تفاعيل هذا البحر تنسق مع خطو الناقة وحركاتها أماماً وخلفاً ، ومن أجل أن هذا البحر يوافق طبع الناقة فى حركتها كان به الحداء للإبل ، لأنها إذا سمعته حسّت إلى النغمة التى ألفتها ، وانطبعتعليها خطواتها

وقد تقدّم العرب بعد ذلك ، فوضعوا من الأوزان مااقتبسوه من حركات الحيوان أشاً :كبحر الخبب الذي يوافق سير الخيل مثل قول القائل :

فإن وزنه فَمثَلُنْ فَمَثْلُنْ الخ ، وهو إذا أطلت ترجيعه تراهيرازن حركات الخيل فى سرعتها ثم ولّد العرب أوزانًا من أوزان حتى تمت لهم الستة عشر وزنًا التى عليها شعرهم .

ونستطيع أن نستدل على أن الشعر إبمـا أحدث لخدمة الغناء أنك تجد فى كتب اللغة أن غنى بمعنى قال شعراً كأن قول الشعر لم يقصد إلا للتغنى به ، حتى عبروا بالمانوم عن اللازم ، ومن أخبارهم: أن الأعشى إبمـا سمى صناجة العرب؛ لأنه كان يقول الشعر ويتغنى به .

# الغناء فى الجاهلية والإسلام

لم يعرف من الفناء فى الجاهلية إلا أبسط أنواعه ، وهى النصب والسناد والهزج ، فالنصب: غناء الركبان ، والسناد: هو الفناء الثقيل الكثير النفعات، والهزج هوالخفيف النفعات الذى يرقص عليه الأعراب ، كذلك لم يكن لديهم من آلاته إلا الدف ( هو أشكال : منها للسندير والمربع والكبير والصغير ) والزمار ، وقد كان هذا الفناء وهذه الأدوات منتشرين فى للدن العربية ، كيثرب ، ومكة ، والطائف ، وصنعاء ، ومأرب ، وغيرها من مدن بلاد العرب . أما فى الصحراء حيث البدو ، فلم يكن غناؤهم إلا ترتمًا بالشعر ، وخلاء للإبل ، لا يستعملون لذلك أداة.

ولقد ذكروا أن أوّل من غنى فى العرب قينتان لماوية بن بكر ، يقال لهما : الجوادتان . ومن غنائهما :

اً لا يَا قَيْلُ وَ يُحَكَّ قُمْ فَهَيْنِ لَمِلَ الله يُصْبِحُنَا خَمَامَا وَقَى حَدِيثُ الله يُصْبِحُنَا خَمَامَا وَقَى حَدِيثُ المَجْرة : أَن أَهُل يَثْرِب صبيبتهم ونساءهم خرجوا بالدفوف يفنون :
طَلَعَ الْبَسِدُرُ عَلَيْنًا مِن ثَنَيَّاتِ الْوُرَدَاعُ
وَجَبَ الشَّكُرُ عَلَيْنًا ما دَعَا لِللهِ دَاعْ وَجَبَ الشَّكُرُ عَلَيْنًا ما دَعَا لِللهِ دَاعْ اللهِ مَنْ المُؤْمِنُ فَينا حِثْتُ بِاللَّمْنُ الْمُطَاعُ اللهُ عَنْ المَعْنَ بِاللَّمْنُ الْمُطَاعُ اللهِ عَنْ اللهُ الْأَمْنُ الْمُطَاعُ اللهُ عَنْ المَعْنَ بِاللَّمْنُ الْمُطَاعُ اللهِ اللهُ اللهُونُ اللهُ الل

فلما جاء الإسلام بالدعوة إلى الدّين ، واشتغل المسلمون بالفتح ، ولم يبق فى وقنهم متسع لشىء من رواية الشعر والتغنّي به فترت حركة الفناء تبعاً لفتور الشعر .

ولما جاءت الدولة الأموية كان الهناء فيها شأنان عظيان ، فأما أوّلهما : فو التجديد فيه بإحداث أنفام جديدة لم يكن العرب يعرفونها قبل ، و إنما اقتبسوها من الفرس والروم الذين عاشروهم وخالطوهم ، وأما ثانيهما : فهو ماجدًله من بيئة صالحة ينمو فيها و يترعزع ، وهي بلاد الحجاز ، ومدينتاه : مكة ، و يثرب ؛ ثم ما صادف بمن عناية بعض الحلفاء به عناية جعلت المغنين ينالون من عطفهم وعطائهم ، و يحضرون مجالسهم ، بل لقد زاد بعض الحلفاء : فكان له أصوات أحدثها وغني بها كما سنفصل ذلك فيا يل :

#### التجديد في الغناء

حدث التجديد فى الفناء فى عصر الأمويين ، ويَرْوون فى سبب ذلك أنه لما ضرب الأمويون مكة بالمنجنيق حين كان ابن الزبير متحصناً فيها فأصابها خلل ، أحضر ابن الزبير بنات من الفرس لإعادة بنائها، فكانوا يفنون بالفارسية ، فالتقط النغم منهم سعيد بن مسجح ، وهو مكن أسود مولى لبنى مخزوم ، وغنى بذلك النغم فى لفظ.

عربي ، فأعجب به الناس ، فسافر إلى الشام ، ثم إلى فارس ، فأتقن فن الفناء ، وعنه أخذ من جاء بعده من مغنى مكة وللدينة ، وكان أوّل لحن عمله ابن مسجح هو :

أَيْمُ عَلَى طَلَلِ عَنَا مُتَقَادِمٍ ۚ يَئِنَ الذَّوْيُشِ وَتَنِيْنَ غَيْثِ النَّاعِمِ لَوْلَا الْحَيَاءَ وَأَنَّ رَأْمِي قَدْ عَمَا ۚ فِيهِ لَلْشِيبُ لَزُرْتُ أَمَّ الْقَاسِمِ ِ

ولقد كثر المفنون والمفنيات بالحجاز كثرة فائقة حتى كانوا يخرجون للحجّ قوافل كما قال أبو الفرّج الأصفهافي ، واجتمع منهم في زمن واحد بالحجاز من الرجال والنساء : سميد ابن مستجّح ، وابن سُرَيْع ، والغريض ، وابن مُحْوِز ، وابن عائشة ، ومَعْبَد، وطُويْس، والدَّلَّال ، وَجَمِيلة ، وعَيْت ، وبرَّدُ الفوَّاد ، ونَنُوم الضَّتى ، وعَرَّة النَّيلاء ، وحَبَابة ، وسَلَّمة الفَسِّ ، وبَلِيلة ، ولَنَيْس .

وكان لأهل المدينة طريقة تخالف طريقة أهل مكة ، وكان بين الفريقين تنافس ، واحتجاج للمذهب كما كان الشأن بين الشعراء فى ذلك الوقت .

#### بيئة الغناء

أما البيئة التي نشأ فيها الفناء الحديث وترعرع ، فهى الحجاز عموما ، وأخص الملاد الدينة ، فقد كانت الفناء فيهما سوق نافقة ، وحركة دائمة ، ولم تسعد عواصم البلاد إلا بما خرجت هاتان المدينتان من بلابل هسذا الفن ، وليس عجيباً أن يكون هذا شأن مدينة بها بيت الله ، وأخرى هى مهاجر نبيه ، وموضع قبره الشريف ، فقد تصد خلفاء هسذه الدولة أن يوقعوا أولاد المهاجرين والأنصار في أسر الترف ، وأن يشخلوه باللهو حتى لا ينهموا لمناوأتهم ، فكان منهم أن أفاضوا عليهم من المال ، وضاعفوا لهم من العطاء ، فانضم هدف إلى ما حفلت به مكة والمدينة من سبي الروم والفرس من بنات الملوك والأشراف ، فقد حضرن وهن يحملن آثار مدنيتهم وما جلتهم والعليمة من جال ودلال ، فاختلط ذلك بما ركب في طبع أهل الحجاز من رقة به العليمية من جال ودلال ، فاختلط ذلك بما ركب في طبع أهل الحجاز من رقة به العليمية من جال ودلال ، فاختلط ذلك بما ركب

ودعابة ، فزخرت للدينتان باللهو ، وحفلتا بمجالس الفناء ، وتعمد الخلفاء أن يتهاونوا فى إقامة حدود الشرع حتى يمعن هؤلاء فى غيّهم ولهوهم ، فكان منهم ذلك الإممان ، وانتهى الحال إلى أن كانت مكة وللدينة أكثر بلاد الإسلام مخنثين ، وأكثرها اجتراء على المتكرات ، واحتساء للخمر .

ومن عناية أهل الحجاز بالنناء أن معبداً ، والغريض وابنسريج كتبوا إلى حنين ، وكان وحده بالعراق ، فقالوا له : نحن ثلاثة ، وأنت واحد . فاقدم إلينا ، فلما قدم أذنت السيدة سكينة للناس إذنا عامًا ، فغصّت بهم الدار ، وازدحم الناس على السسطح ، وكثروا ليسموا حنيناً ، فسقط الرواق على من تحته ، ومات حنين تحت الردم .

### عناية الخلفاء بالغناء

اقتصت سياسة معاوية أن يكون محتثمًا وقورًا لئلا يتخذ أعداؤه من مظهره حجة عليه ، ومطعنًا يضيفونه إلى مايشو هون به سمته عند الناس ؛ وكان هذا المظهر هو الذى يليق بمعاوية من جدّه ، واشتغاله بالأمر العظيم ، وهو توطيد الملك لنفسه ولأبنائه من بعده ، فلم يكن من شأنه أن يشجع الفناء ، ولكنه لم يركذلك أن يضرب على أيدى المنين والعابثين ؛ لأن خطته إنحا كانت أن يشغل عن الخلافة كل طامع فيها وهمكذا كان موقفه مع عبد الله بن جعفر ، فكان ينكر عليه بلسانه ، ولا يحاول أن يغير بيده مايراه منصرةً إليه من الإقبال على الفناء والاستاع له .

قند ذكروا أن عبد الله هــــذا قدم على معاوية الشام فأنزله بدار عياله . فغاظ ذلك زوجة معاوية فاختة ، ثم إنها سمست ذات ليلة غناء عنـــد عبد الله ، فتالت لمعاوية : هلم فاسمم ما عند هـــذا الذي جعلته بين لحك ودمك وأنزلته بدار حريمك ، فسمع معاوية شيئاً حرّكه وأطربه ، ثم قال : والله إنى لأسمع شيئاً تكاد الجبال تخرّله ، وما أطنه إلا من تلقين الجن ، ثم انصرف ، فلما كان آخر الليل سمع قراءة عبد الله ، وهو قائم يصلى ، فأنبه فاختة ، وقال لهـا : اسمعى مكان ما أسمعتنى ، هؤلاء قومى ملوك بالنهار ، فرهبان بالليل .

أما يزيد ابنه ، فقد سمم الفناء وهو ولئ عهد ، ولكنه شــغل عنه أيام خلافته بخروج الحسين بن على عليه . وكذلك عر بن عبد العزيزكان مولماً به أيام شـــبابه ، وحين ولايته للمدينـــة ، وقد وضع أصواناً وغنى بها ، وكان من أحسن الناس صوتاً ، فلما ولى الخلافة شفلته تقوى الله ، ورعاية الحقوق عن أمور الدنيا ، وكان هشام لايسمع إلا من مغني محتشم يغنى بأبيات الحكمة ، وكل ما لايخدش الأدب . وكانسليان غيوراً على النساء ، فطارد المغنين ، وأمر واليه على للدينـــة أن يخصيهم حتى يؤمن شرهم ، وإغواؤهم للنساء .

أما يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد ، فقد راجت سوق الفناء فى أيامهما ، واستدعى المبنون إلى دار الحلافة ، و بذل المال الكثير فى شراء القيان ، حتى يروى عن يزيد أنه قال دماتفر عينى بم بد أنه قال دماتفر عينى بم بدأ أنه المجتمعة عنده قال : أنا الآن كما قال القائل . : أنا الآن كما قال القائل . :

وألقت عصاها واستقرّ بها النّوى كما قرّ عينًا بالإياب المسافر وأما الوليد بن يزيد فلم يكن طروبًا فحسب ، بلكان له فى صناعة الغناء حذق ، حتى. لقد عمل أصواتًا غنى بها ومشى بالدفّ وغناها الناس بعده .

ومما نسب إلى عمر بن عبد العزيز صنعته فى هذه الأبيات :
 علق القلب شــــادا عادت القلب فاحداد

كُلِّمًا عُوتِبَ فِيهَا أَوْ نُعِي عَنْهَا كَمَادَى
وَهُوَ مَشْنُوفٌ بِسُعْدَى فَدْ عَصَى فِيهَا وَزَادَا
ومما نسب إلى الوليد صنعته في قوله هو :

وَصَفْرًاء فِي الْكَأْسِ كَالزَّعْفَرَانِ سَسَبَاها الثَّجِيهِيُّ من عَسْقَلَانِ تُريكُ الْقَذَاةَ وَعَرْضِ الإِنَّاءِ سِنْرُ لَمَا دُونَ سِسْنَةِ البَنَانِ

## أثر الغناء في الشعر

لقد كان للفناء أثر عظيم فى رواج الشعر فى هذا العصر ، فقد كان الذين يسمعونه قبل ذلك هم الخاصة من أهل الفهم ، فلما غنى به صار يسمعه العامة فيفهمونه و يروونه ، فيشيع على الألسنة ، ويكون ذلك أذيع لحكمته وأسسير لمدحه وغزله ، ويشتهر من جراء ذلك الشاعر الذى تغنى للفنون بشعره .

ولتد حرص الشعراء على أن تذيع شهرتهم ، وتسير أشعارهم ، وتحاو بالتوقيع الذى يجرى على ألفاظها . فيزيدها رونقاً بل يحدث لهـا جمالاً لم يكن لهـا ، ويكسب معناها روعة ما كانت لتظهر قبل أن يتناول اللفظ بالإيقاع الحسن والتقسيم الحبب إلى النفس، وكان الشاعر يرجو من وراء ذلك أن يغنى خليفة بقوله فيسأل عنه فيكون ذلك وسيلة لدنوً ، واكتسابه رضاءه .

وقد استفاد الشعر من حرص الشعراء على أن يكون لشعرهم رواج عند المغنين ، فإن كلّ شاعر توخى ترقيق لفظه وتسهيله ليدخل فى التقسيم ويقبل التوقيع ، كذلك عمد إلى المعنى ، فجلاه أحسن تجليسة ، وبلغ به غاية الدلّ واللين فى الغزل ، ومنتهى الصلابة والاستمساك فى الحاسة ، وذروة الزهو والإعجاب فى الفخر .

وفى القصة التالية : ما يدلك على أن الشعراء كانوا يتسابقون إلى حيازة هذا الشرف بأن يكون لشعرهم قبول عندالمفين ، فيتناولونه بالتلحين والإيقاع ، ثم يشيعونه بالفناء به. ذكروا أن نُصَيْبًا وكُمَّيَّرًا والأَحْوس خرجوا غب مطر إلى المقيق ، فاتهوا إلى مكان به رجال ونساء ، فسألهم النساء أن ينزلوا بهن فنزلوا ، ثم أدخلوا إلى امرأة جميلة برزة ، فرحبت بهم ، فإذا بكراسى مصفوفة ، فجلس كلّ واحد منهم على كرسى ، ثم أقبلت جارية جميلة ، فقالت لها مولاتها : خذى من قول النَّصَيَب :

الْاَ هَلْ مِنَ الْبَيْنِ اللَّفَرِّقِ مِنْ بُدُّ وهَلْ مِثْلُ أَيَّالِي بَمُنْطَعِ السَّمْدِ

تَمَنَيْتُ أَيَّالِي أُولَئِكَ وَالْمُسَى عَلَى عَهْدِ عَادٍ مَا تُمِيسَدُ وَمَا تُبْدِي

فعنته ، ثم قالت لها : خذى في قوله :

أَرِ فَ اللَّحِبُّ وَتَعَادَهُ شَهِدُهُ لِعَلَمَارِي الْمُمَّ الَّتِي تَرِدُهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهِ تَرَوَقُ لِي كَيِدُهُ وَذَكَرُتُ مَنْ رَقَّ لَهُ كَيدِي وَأَلِي فَلَيْسَ تَرِقُ لِي كَيدُهُ لَا فَوْمُ ... وَلاَ بَلْدَهُ عَلَى السّرور، ثم قالت لها: خنى فى قول النصيب: فَعَالَ نصيب: فَكَادَتُ أَطُولُهُ وَقَالَ طَأَنِتُ مِنْ ظَالَمِ بِمُتَعَمِّرُ عَلَيْهُ وَقَالَ الناء فَعَالَتُ طُولُهُ وَقَالَ طَأَنِتُ مِنْ ظَالَمِ بِمُتَعَمِّرُ عَلَيْهُ وَقَالَ الناء ومروراً باختيارها النناء في سنسرى، وما سمحت فيه من حسن النغمة وجودتها وإحكامها، ثم قالت: خنى أشاً فى قوله:

أَيُّهَا الرَّكْبُ إِنِّى لَسْتُ تَابِسَكُمْ حَقَّى تُلِيُّوا وَأَنْتُمُ بِى مُلِئُونَا قال نصيب: فوالله لقد زهوت زهواً حتى خيل إلى أنى من قريش، وأن الخلافة لى، ثم قالت: حسبك يا بنية، فوثب الأحوص وكثير، وأسرعا بالخروج حسداً لنصيب، وما ناله من شرف الثغني بشعره.

و يروى أن الأحوص حسد مَمنَدًا مرّة على اختصاصه بساع مغنية ( هي مقيلة ) ، فقال شعرًا أساء معبدًا ، فحلف ألايكلمه ، ولايتننى فى شعر فشقٌ ذلك على الأحوص ، فلما طالت هجرته إياه ، رحل نحيبيًا له ، وجمل طلاء فى مِذْرع ( زق ) ، وجمله فى حقيبة رحله ، وأعدّ دنانير ، ومضى نحو معبد فأناخ ببابه ، ومعبد جالس بفنائه ، قنزل إليه الأحوص فكله فلم يكله معبد ، فقال : يا أبا عباد أنهجرنى ؟ فخرجت إليه امرأته وقالت أنهجونى ؟ فخرجت إليه امرأته وقالت أنهجو أبا محمد والله لتكلمه فكله ، ثم احتماه الأحوص ، فأدخاه البيت وقال له تعبد : والله لا أريم هذا البيت حتى آكل الشواء وأشرب الطلاء وأسم الفناء فقال له تعبد : قد أخرى الله الأبعد ! ! هذا الشواء أكلته والفناء سمته فأنى لك بالطلاء ؟ قال : قم إلى ذلك المذرع فنيه طلاء ومعه دنا نير فأصلح بها ما تريد من أمرنا فقمل ، فانصرف الأحوص مع المصر وهو يتمايل نشوة .

### مشهورو المغنين والمغنيات

#### ۱ – سعید بن مسجح

هو أبو عنمان سميد بن مسجح مولى بنى مخزوم كان أسود ، وهو أوّل من غنى النناء المتقن بمكة ، وذلك أن عبد الله بن الزييركان قد أحضر عمالا من الفرس لما مالت جوانب الكمبة على أثر ضربها بالمنجنيق فى حصارها أيام معاوية ، فكان يسمع منهم غناء بالفارسية ، فأ زال حتى نقله إلى العربية بعد النظر فيه والزيادة عليه والخذف منه .

وقيل فى سبب اهتدائه إلى الفناء الجديد : أنه سمع البنائين من الفرس الذين أحضرهم معاوية لبناء الدور المساة بالرقط بمكة ، فيكون اهتداؤه إلى إدخال الفناء الفارسى فى العربية على هذه الرواية أسبق منه على الرواية الأولى ، والمعقول أنه استفاد من الحادثتين ، ولم يتم له النقل أو الشهرة به إلا على أيام عبد الملك .

إنى لأَنْصَحُكُمُ وَأَعْسَمُ ۖ أَنَّهُ سِيَّانِ عِنْدُكِ مِن يَمْشُ وَيَنْصَحُ و إِذَا شَكَوْتُ إِلى سَلاَمَةَ خُبِّها وَالَّتْ أَجَدُ مِنْكَ ذَا أَمْ تَمْزَحُ وقد علم ابن سُرَيْج، وعاش حتى لقيه معبد، وأخذ عنه فى أيام عبد اللك .

ومن أخباره : أن عامل عبد الملك على مكة كتب إليه أن رجلا أسود يقال له : سعيد بن مسجح قد أفسد فتيان قريش ، وأفقوا عليه أموالهم ، فكتب إليه عبد الملك أن اقبض ماله وسيره إلى " ، فلما انتهى سعيد إلى دمشق قصد إلى مسجدها ، فسأل عن أخص " الناس بأمير المؤمنين ، فقيل له هذا النفر من قريش ، فسلم عليهم وقال : هل فيكم من يضيف رجلاً غربياً ، فنظر بعضهم إلى بعض ، وكانوا على موسد أن يذهبوا إلى قينسة يقال لها «رق الأفق» ، فتثاقلوا إلا فتى منهم تَذَهم ، فقال له: أنا مضيفك ، وقال لا تحلى الما الهنية ، فلما رأى سعيد جالها تمثل هذا البيت :

فقلت أشمس أم مصابيح بيتة بَدَتْ لَكَخَلْفَ السَّجْفَا أَلتَ كَالُمُ فَضَبت الجارية من أن يضرب بها هذا الأسود الأمثال ، ثم غنت ققال لها : أحسنت فزاد غضها ، ثم غنت ققال أن أخطأت ، ثم اندفع يغنى ، فوثبت الجارية ، فقالت لمولاها : هذا أبو عثمان سميد بن مسجح ، فلما عرف مكانه أبى البقاء ، وخرج مع مضيعه ، وقد تعلق به كل أن يكون عنده فأبى ، ثم إن مضيعه تلطف فى أن يسمعه عبد الملك بأن دخل عليه ، وأمره أن يحدو من وراه شرف القصر فدا :

فقال عبد الملك للقرشى : من هـ ذا ؟ فقال : حجازى قدم عَلَى ۖ قال : أحضره ، فلما حضر . قال له عبد الملك : غن عناء الركبان . فغنى له ، ثم قال : هل تغنى الفناء المتقن فغنى ، فاهتز عبد الملك طربًا وقال له : من أنت ؟ قال : أنا المظلوم المقبوض ماله المسير 

#### ۲ – سائیٹ خاثر

هو أبو جفر سائب خاتر بن يسار من أهل المدينة كان مولى لبنى ليث من في ه الفرس ، واشــــتراه عبد الله بن جعفر فاعتقه ، وقيل : بل كان على ولائه لبنى ليث ، ولكن اقطع إلى عبـــد الله بن جعفر ولزمه ، وحرف به ، و بلغ من اختصاصه به أن آلى سائب ألا يغنى أحداً سوى عبدالله إلا أن يكون خليفة أو ولى عهد أو ابن خليفة ، فكان على ذلك إلى أن قتل يوم الحرّة أيام يزيد بن معاوية .

ويقال في سبب تعلمه الغناء: إن إماء صناجات كن اسب دالله بن عامر، وكان يظهرهن كل بوم جمعة يلمين أمام الناس ويسمعهم . فأخذ عمن ؟ وقيل أيضاً في سبب ذلك : أن رجلا فارسيًّا اسمه نشيط قدم المدينة فغنى بالفارسية ، فأعجب به عبدالله ابن جفر ، فقال له سائب : أنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسي بالعربية ، ثم غدا على عبد الله ، وقد عمل خناً في هذه الآييات :

لِن الدَّيَارُ رُسُسومُها قَفْرُ لَمِيتَتْ بِها الأَرُواحُ والقَلْرُ وخلاً كَمَا مِن بَدِّ سَاكِنِها حَجِيّةِ مَقَيِّنَ كَمَانٍ أَو عَشْرُ والزَّغَنْرَانُ عَلَى تَرَائِبِها شَرِقٌ به اللَّباتُ والنَّغْرُ<sup>(17)</sup>

وقيل : إنه أوّل من غنى على العود من أهل للدينة ، وقد أخذ عنه ابن سريج وجميلة ومعد وعزة النّيلاء وغيرهم

النمائب: عظام الصدر، أو مايل الترتونين أومايين الترتونين والثديين، أو موضع الفلادة . وهذا المن لازم لما قبله وهو المراد في البيت .

وقد سمع معاوية غناه مرات: فلما سمعه قدم عليه بالشام عبد الله بن جعفر في الحديث الذي مرة بك آفا ، وسمعه ليلة وقد أشرف على منزل ابنه يزيد ، فسمع صوتاً فأعجبه ، ومازال حتى تعب من الوقوف ، فدعا بكرسي وجلس عليه ، فاستمع شبة ليلته. فلما أصبح غدا على يزيد ، فقال له : يا بني ! من كان جليسك البارحة ؟ فحاول يزيد الكيان ، فقال له : أفسح ، فإنه لم يخف على من أمرك شيء ، فقال : هوسائب خائره فقال : أكثر له يابني من برك وصلتك ، فما رأيت بمجالسته بأساً ، وقدم معاوية المدينة في بعض ما كان يقدم له ، فأس حاجبه بالإذن للناس فحرج ورجع ، فقال له : ما بالباب أحد ؟ قال معاوية : هنا ما الباب فلم جلس قال : بعض الفرشيين لسائب خائر : مطرفي هذا لك إن اندفست تغني ، فقام ين الساطين ، وغنى .

لنا الجَفَنَات النُرُّ يلمىن بالضحى وَأَسْيَافَنَا يَقْطُرُنَ مِن نَجَدَةٍ دَمَا فأصفى إليه معاوية حتى سكت .

وقد قتل سائب يوم الحرّة . وذلك أن جند الشام لما حاصروا المدينة سنة ٣٣ هـ فى خلافة يزيد بن معاوية ، وكان أهلها قد خلعوا طاعته فأرســـل إليهم جيشاً عدّته اثنا عشر ألفاً وعليه مسلم بن عقبة ، استباحوا المدينة ثلاثة أيام ، وكان فيمن قتل سائب الذى كان جليس يزيد فى ولاية عهده ، ولذلك استرجع يزيد لما قرأ اسمه بين القتلى ، وقال : قبح الله أهل الشام، أو بلغ القتل إلى سائب خائر وطبقته ؟ .

#### ٣ — عبد الله بن سريج

هو أبو يمهي عبــــدالله بن سريج من أهل مكة . قيل :كان مولى لبنى نوفل بن عبد مناف ، وقيل يشرك هو وسعيد بن مســـــجح فى ولاء بنى ليث . قال أبو الغرج الأصبهانى فى صفته : إنه كان آدم الوجه أحر ظاهر الدم سناطاً فى عينيه ، قيل بلغ خسا وثمانين سنة ، ومات فى خلافة هشام بن عبد اللك . وقد أخذ الفناء عَن ابن مسجح ، وكان أوّل مااشتهر بالفناء فى ختان ابن مولاه . قال ابن سريج لأم الفلام : خفضى عليك بعض المفرم والكلفة ، فوالله لألهين نساءك حتى لايدرين ماجئت به .

وكان ابن سريج رجلا عاقلاً أديباً يعاشر الناس كا يشتهون فلا يفنيهم بمـا مدح به أعداؤهم، ولابمـا فيه عارعليهم أوغضاضة منهم، وقد بلغ الوليد بن عبد الملك أدبه وظرفه وحلاوة حديثه وجودة اختياره، فكتب إلى عامله بمكة أن يشخصه إليه ، فلما صار إلى. عجلس الوليد بن عبد الملك قال له : هات ما عندك ، فنناه في شعر الأحوص :

ومازال يفنيه حتى أشار الوليد إلى الخدم أن غطوه بالخلع فضلوا ، ثم قال الوليد : يامولى بنى توفل ، لقد أوتيت أمراً جليلاً . قال ابن سريج وأنت يا أمير المؤمنين لقدا تاك الله ملكاً عظيمًا ، وشرفًا عاليًا ، وعزًا، بسط يدك فيه فل يقبضه عنك ولايفعل إن شاء الله ، فأدام الله لك ماولاك ، وحفظك فيما استرعك ، فإنك أهل لما أعطاك ، ولا ينزعه عنك إذ رآك له موضعًا . فقال له الوليد : وخطيب أيضا . قال : عنك نطقت ، وبلزك بينت .

وكان الوليد قد أمر بإحضار الأحوص ، وعدى بن الرقاع ، فجرت ملاحاة بين عدى ، وأبن سريج ، وعلم بها الوليد فأحضره مجلسه وأرخى دونه ستراً ، ثم أمره إذا فرغ عدى والأحوص أن يندفع فى الفناء ، فلما سمع عدى الفناء استأذن فى الكلام ، فقال مثل هذا عند أمير للؤمنين ، ويبعث إلى ابن سريج يتخطى به رقاب قريش ،

 <sup>(</sup>١) تشأم: أخذ فى جهة شماله . والمراد به كونه حائداً عن الطريق السوئ . وتدكي القرآن عن أهل الحتير بأصاب المبمنة وعن أهل الصر بأهل المشأمة . والمراد أنه يرهب من عاداه ولم يكن من شبيعه .

والعرب من تهامة إلى الشام ترفعه أرض ، وتخفصه أخرى ليسمع غناءه . قال : و يحك يا عدى . هذا هو ابن سريج ، فقال : لولا أنه فى مجلس أميرالمؤمنين لقلت طائفة من الجنّ يفنون ، ثم أمره الوليد بالظهور ، فلما رآه عدى قال : حق لهــنـا أن يحمل .

ومن أخباره: أن مطاء بن رباح لقيه بذى طوى ، وعليه ثياب مصبغة ، وبيده جرادة مشدودة الرجل بخيط يطيرها ، ويجذبها كما تخلفت ، فقال له عطاء : يا فتان ، ألا تكنت عما أنت فيه ؟ قال ابن سريج : وما على الناس من تلدين ثيابى ولمبي بجرادتى . قال عطاء : تفنيهم بأغانيك الخبيثة ، فقال له : بحق من اتبعته من أصحاب رسول الله وبحق رسول الله إلا سمحت منى ، فإن أ تكرت أمرتنى بالإمساك عما أنا فيه ، فاقسم بالله و بحق هذه البنية إن أمرتنى بالإمساك لأفعلن ، فأطمع ذلك عطاء فى ابن سريج ، وقال له : قل ، فاندفع بغنى بشعر جرير :

فلما سممه عطاء اضطرب اضطرابًا شديدًا ، وداخلته أريحية ، فحلف ألا يكلم أحداً بقية يومه إلا بهذا الشعر ، وصار إلى مكانه من الحرام ، فكل من يأتيه يسأله عن حلال أو حرام أو خبر لا يخبره إلا بأن يضرب إحدى يديه على الأخرى ، وينشد هذا الشمر حتى صلى للغرب ، ولم يعاود ابن سريح بعدها ولا تعرض له .

وروى أيضاً: أن مُحر بن أبى ربيعة حجّ فى عام ومعه ابن سريح ، فلما رموا بالجرات تقدما الحاج إلى كثيب على خسة أميال من مكة مشرف على طريق المدينة ، وطريق الشام ، وطريق العراق ، وهو كثيب شامخ منفرد عن الكثبان ، فصارا إليه وأكلا وشربا ، ثم أخذ ابن سريج الدف فنقره ، وجعل يغنى وهما ينظران إلى الحاج ، فلما أمسيا دفع ابن سريج صوته ، وتغنى بشعر ابن أبى ربيعة ، فسمعه الركبان ، فجعلوا يصيحون به : يا صاحب الصوت ، أما تتق الله قد حبست الناس عن مناسكهم فيسكت

قليلا حتى إذا مضوا رفع صوته ، فيقف آخرون إلى أن وقف عليه رجل حسن الهيئة على فرس عتيق حتى وقف بأصل الكثيب ، ثم نادى : يا صاحب الصوت ، أيسهل عليك أن تردد شيئاً مما سمتُه منك ؟ فقال : نم وتَشَمَّ الله عين ، فأيها تريد ؟ فاقترح صوتاً غناه ، ثم آخر ، ثم قال له ابن سريح ، هل بقيت لك حاجة ؟ قال تنزل لأخاطبك ، فنزل إليه ، فإذا هو يزيد بن عبد الملك فأعطاه حلته وخاتمه ، وقال : خذه ولا تفدع عنهما ، فإن شراء هما ألف وخسائة دينار ، فعاد بهما ابن سريح وأعطاها ابن أي ربيعة ، وقال له : ها بك أشبه ، فعوضه عنهما ثلثاثة دينار .

#### ع - معبد

هو معبد بن وهب من أهالى المدينة . قيل : هو مولى بن قطر ، أو مولى العاص ابن وابصة المخزومى ، أو مولى معاوية بن أبى سفيان .

كان يرعى غناً لمواليه أو يتصرّف لهم فى التجارة ، وكان يختلف مع ذلك إلى نشيط القارسى ، وسائب خاتر حتى حذق الفناء وسمع الألحان ، فأجاد واعترف له بالتقدّم على أهل عصره . وحدث عن قسه قال : صنعت ألحاناً لا يقدر شبعان ممتلىء ، ولا سقاء يحمل قربة على التربم بها ، ولقد صنعت ألحاناً لا يقدر متكىء أن يترتم بها حتى يقعد مستوفزاً ، ولا القاعد حتى يقوم ، و يحكى عن قسه : أنه كان يأتى صخرة بالحرّة ملقاة بالليل فيستند إليها ، فيسمع صوتا يجرى فى مسامعه فيقوم من النوم فيحكيه . قال : فهذا مبدأ غنائى .

<sup>(</sup>١) تشمّ على أنها سنداً خبره تلديره لك ، وتنصب على إضار نسل : أى أفعل ذلك إنساماً لعينك أى إكراماً ، وفى لفظ « نسسة » لنات هى نسم عين ، ونسمة مين ونمام ونسم بفتحهن ونسام ونسمى ونهم ونسمة بضمهن ، ونسمة ونسام بكسرهما .

والذى نهمه فى تعليل ذلك أن رغبته فى الغناء ملكت عليه مشاعره حتى كان يختلس الأوقات للتخرّج على نشيط وسائب ، وكان إذا نام أوهداً اشتغل عقله الباطن بالغناء ، وتمثلت له النغم ، وقوى شعوره بها ، فكأنه يسمعها ، وكأن ملقياً يلقيها عليه .

وقيل له ٰ:كيف تصنع إذا أردت أن تصوغ الغناء ؟ فقال : أرتحل قعودى وأوقع بالقضيب على رحلى ، وأترتم عليه حتى يستوى الصوت .

وقد قدم ابن سريج المدينة فأسموه غناء معبد وهو غلام ، قفال : إن عاش هذا كان مغنى بلاده ، وقد صدق ظن ابن سريج ، فإن معبداً لم يلبث أن اشتهر فى المجازكه ، ووصلت شهرته إلى الشام ، فاستقدمه الوليد بن يزيد ، وعقد له المجالس ، وتبذل فى محضره تبذلا كبيراً ، وكان نصيبه منه فى القدمة التى قدمها عليه أولا خسة .

وفى آخر حياته أصيب بالفالج ، وارتعش و بطل ، فكان إذا غنى ضحك الناس منه وهزئوا به . وقيل : مات فى عسكر الوليد بن يزيد ، فتولى أمر إخراجه إلى المقبرة ، وخرجت سلامة القس (جارية يزيد) ، وأخذت بممود السرير ، وهى تمكر، وتقول :

> قَدْ لَمَثْوَى بِثُ الْلِي كَأْخِي النَّاء الْرَّجِيمِ وَتَجَيُّ الْمُمَّ بِلِينَ كُلْمَا أَبْسَرْتُ رَبُّماً خَالِياً فَاضَتْ دُمُوعِي قَدْ خَلا مِنْ سِيِّدِكا نَ لَنَا غَيْرَ مُضِيمِ لاَ تَلْنَا إِنْ خَتْمَنا أَوْ مَمْنا بِمُشُوعٍ

وكان قد علمها هذا الصوت فندبته به ومشى الوليد والغمر أخوه فى جنازته حتى أخرج من دار أخيه .

ومن أخباره أن الوليد اشتاق إليه ، فوجه إليه البريد إلى المدينة فأحضره ، فلما

قدم أمر الوليد ببركة ملثت ماء ورد ، وخلطه بالمسك والزعفران ، وأجلس معبدا ناحية منها و بينه و بين الوليد ستر ، ثم قال غنّ :

لَمْ فِي عَلَى فِتْيَةٍ ذَلَّ الزَّمَانُ لَمُمْ فَكَ أَصَابَهُمْ إلاَّ بِمَا شَاءُوا مَا زَالَ يَمْدُو مَلَيْهِمْ رَبُّ دَهْرِهِمُ حَتَى تَفَانُواْ وَرَبُّ النَّهْرِ عَدَّاهِ أَبْكَى فِرَاقُهُمُ عَبْسِنِي وَأَرْهَا إِنَّ النَّقَرُقُ لِلْأَصْبَابِ بَكَالَّهُ فقذف الوليد بنفسه في البركة ،ثم أتى بأثواب غير التي عليه ، وقال : غنى :

يَا رَبِيمُ مَالَكَ لاَ نَجُمِبُ مُنَيَّا فَكَ فَكَ عَاجَ نَعُوكَ زَاثْراً وَمُسَلِّماً

جَادَتُكُ كُلُّ سَتَعَابَهِ مَطَّالَةٍ حَتَّى ثُرَى عَنْ زَهْرِهِ مُتَبَّماً

لوكنت تدرى من دَعاكَ أُجبتَه وبكيتَ مِنْ حَرْقي عليه إذَا دَما
ثم فعل الوليد فعله في الصوت الأول ، ثم غني :

عِيت لَلَّ رَأْنِي أَنْدُبُ الرَّبْعَ الْمُعِيلاَ وَاقِنَا فِي النَّعِيلاَ وَاقِنَا فِي الدَّالِيلاَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَتَلُونَ النَّمِيلاَ كُنْتُ تَشْكِيلاً لِمَاللَّهُ فَيْتُ النَّمِيلاَ كُنْتُ قَلْتُ الْمُتَانَّتُ وَادْمُمْ جَدُّوا الرحيلاَ

فغمل كذلك ، ثم قال يا معبد ، أكتم عنا ما رأيت ووصله بمــا ذكرنا . `

حدث معبد عن نفسه قال : غنيت فأعبنى غنائى ، وأعجب الناس وذهب لى صيت وذكر ، فقلت لآتين كه ، فلأسمس من المنين بها ولأغنينهم ولأتعرفن إليهم ، فلما صرت فى مجلسهم جملت أعجب بغنائهم ، وأظهر لهم ذلك و يعجهم منى حتى أقمنا أيامًا ، فأخذت من غنائهم ولا يدرون أصواتًا وأصواتًا وأصواتًا ، ثم قلت لابن سريح : فديتك أسلك على صوتك :

قُلُ لِمِيْدِ وَتِرْبِها قَبْلَ شَحْطِ النَّوَى عَدَا

إِنْ تَجُودِي فَطَالُما بِتُ لَيْسِلِي مُسَهِّدًا أَنْتِ فِي وُدِّ بَيْنِياً خَسِيْرُ مَا عِنْدُنَا يَدَا حِينَ ثَدْلِي مُصَفِّرًا كَالِكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُولَا الللْمُولِي اللْمُواللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ

فلما سممه صاح وصاحوا ، ثم قلت له : أمسك على صوت كذا ، ثم صوت كذا ، فلما رأوا ذلك منى صاحوا حتى علت أصواتهم ، وهرفوا بى وقالوا : والله لأنت أحسن بأداء أصواتنا منا ، ثم غنيت لهم من أصواتى ، فوثبوا إلى ، وقالوا : من أنت ؟ قلت : معبد فقبلوا رأسى ، وأقمت بينهم شهراً آخذ منهم ، ويأخذون منى ، ثم انصرفت إلى المدنة .

وحدث معبد أيضاً قال: بينا أنا يوما فى بعض حمامات الشام إذ دخل رجل له هيئة ومعه غلمان ، واشتغل به صاحب الحمام عن سائر الناس ، فقلت : لأن لم أطلع هذا الرجل على بعض ما عندى لأ كونن بمزجر الكلب فترنمت ، فالنفت إلى واحتى بى ، ثم سألنى المفتى إلى منزله ، فأجبته ودعانى إلى الفناء فاجهدت فيه ، وجلت أخرج من حسن إلى أحسن ، وهو لا يرتاح ، ولا يحفل لما يرى منى ، فلما طال عليه أمرى قال : يا غلام شيخنا ، فجاء شيخ ، فأخذ عوداً ، ثم النفع يغنى :

َ ــَــُورْ فِي القِدْرُ وَثِيلِي عَلُوهُ جَاءِ القِطْ أَكُلُهُ وَثِيلِي عَلُوهُ (السلور: نوع من السمك)

فجمل صاحب العاريصفق ويضرب برلجه طربًا وسرورًا ، ثم غناه : وتَرْمِينِي حَبِيبَةُ ۚ بِالدَّرَاقِيْ ۚ وَتَحْسَنُنِي حَبِيبَةُ ۖ لاَ أَرَاهَا

(الدراقن: الخوخ بلغة الشام، فكاد الرجل يخرج من جلده طربًا، قال معبد، فانسلت منهم، ولم يعلموا بي، فا رأيت مثل ذلك اليوم قط غناء أضيع، ولا شيخا أجهل.

#### ۵ – عزة الميسسلاء

كانت مولاة للأنصار ومسكنها للدينة ، وسميت الميلاء لتمايلها في مشيتها .

وقد كانت من أجمل النساء وجماً ، وأحسنهن جماً ، وكانت عفيفة . قال عنها طويس « هي سيدة من عني من النساء مع جمال بارع وخلق فاضل و إسلام لا يشو به دنس ، تأمر بالحير ، وهي من أهله ، وتنهى عن الشر وهي تجانبه ، فناهيك بها الماكان أنبلها وأنبل مجلسها ، إذا جلست جلوساً عاماً ، فكأن الطيرعلي رءوس الناس ، في تكلم أو تموك نقر رأسه » .

ويقول معبد عنها: «كانت من أحسن النساء صوتاً بعود مطبوعة على النناء للا يسيها أداؤه ولا صنعته ولا تأليفه »، وكانت رائمة أستاذتُها في النناء القديم ، فلما قدم نشيط المدينة ، ونشأ بها سائب خائر أخذت عنهما النناء المتمن ، فحى أوّل من فتن أهل المدينة بالنناء ، وحرّض رجالهم ونساءهم عليه ، وكان عبد الله بن جعفر ، وابن أبي عتيق ، وعر بن أبي ربيعة ينشونها في منزلها فتنيهم . وقد غنت يوما عرفي بعض أشعاره ، فشق ثيابه ، وصاح صيحة عظيمة صعق معها ، فلما أفاق قيل له : لفيرك الجهل يا أبا الخطاب . قال : إني سمت مالم أملك معه قسي وعقلى ، وكان حسان ابن ثابت معجا بها ، وكان يقدمها على سائر قيان المدينة ، وسمعها تنفي في قوله :

ٱنْظُوْ خَلِيلِي بِبَابِ جِلِّقَ هَلْ ﴿ ثُونِيسُ دُونَ الْبَكْفَاءِ مِنْ أَحَدِ

 هذا يقم بالمدينة ثلاثة أشهر يتملم فيها الضرب عن عزّة ، ثم يرجع إلى مكة فيقيم بها ثلاثة مثلها . ثم يشــخص إلى فارس يتعلم ألحان الفرس ، ويأخذ غناهم ثلاثة أشهر أيضًا ، ثم يصير إلى الشام فيتعلم ألحان الروم . فمزج بعض ذلك ببعضه ، وألّف الأغانى التى صنعها فى أشعار العرب وأتى بمـا لم يسعم مثله .

ومن أخبار عزّة : أن النعمان بن بشيير الأنصارى قدم المدينة فى أيّام يزيد ابن معاوية ، فقال : لو الله لقد أخفقت أذناى من الفناء ، فأسمونى ، فقيل له : لو توجت إلى عزّة ، فإنها من قد عرفت . قال : إى وربّ البيت إنها لممن يزيد النفس طيباً ، والمقل شحداً ، ابشوا إليها عن رسالى ، فإن أبت صرنا إليها ، فاعتلت فصار إليها في خواص أسحابه ، فأكرمتهم واعتذرت ، فقبل النعمان المذر وغنته :

أَجَــــدَّ بَمَوْرَةً غُنْيَانُهَا ۚ فَهَجُورًا أَمْ شَأْنُنَا شَانُهَا ۚ وَمَنْجُرَ أَمْ شَأْنُنَا شَانُهَا وَمَنْرَةً مِن سَرَوَاتِ النِّسَا ء تَنْفَحُ بالمسك أَرْدَانُهَا

فأشير إليها أنها أمه فسكتت ، فقال : فوالله ما ذكرت إلاكرمًا وطيبًا لا تغنينى سائر اليوم غيره .

قيل : قدم عبد الله بن جعفر على معاوية وافداً ، فدخل عليه إنسان ، ثم ذهب إلى معاوية ، قتال : هذا ابن جعفر يشرب و يسمع الفناء و يحرّك رأسه عليه ، فجاء معاوية ، متغيراً حتى دخل على عبد الله ، وعزّة الميلاء بين يديه كالشمس الطالمة فى كالديت يضىء بها البيت تغنيه على عودها :

تَبَلَتْ فُوَّالِكُ فَ الظَّلَامِ خَرِيدَةٌ تَشْدِ فِي الضَّحِيمَ بِبَارِدِ بَسَّامٍ وفي يده عس ، فقال : ما هسدا يا أبا جغر ؟ قال : أقسمت عليك يا أمير المؤمنين التشرين منه فشرب ، فإذا عسل مجدوح بمسك وكافور ، فقال : هذا طيب ، فما هذا البناء ؟ قال : هذا شعر حسان بن ثابت . قال : فيل تغنى بغير هذا ؟ قال : نم بالشعر الذي أبناء كال : في المشعر عليه ، وآخذه أنا فأخار عاسنه ورقيق كلامه ، فأعطيه هذه ، الحسنة الرجه ، اللبنة الملس ، الطيبة أنا فأخار عاسنه ورقيق كلامه ، فأعطيه هذه ، الحسنة الرجه ، اللبنة الملس ، الطيبة

الريح ، فترتله مهـــذا الصوت الحسن . قال : ف اتحر يكك وأسك ؟ قال : أريحية أجدها إذا سمت الغناء ، لوسئلت عندها لأعطيت ، ولو لقيت لأبليت . قال معاوية : قبح الله قومًا عرضوفي لك ، ثم خرج و بعث إليه بصلة .

#### Å.

هذا ما مكنتنا منه ممونة العلى القدير من القول فى أبواب منهاج الأدب العربى وتاريخه لطلاب السنة الثانية بكلية اللغة العربية من الجامعة الأزهرية ، ونرجو أن يكون النفع بسلنا هذا كفاء الجهد ، والإخلاص فى إظهاره ، بريئاً من تهمة الجود . والعكوف على القديم البالى ، محصناً من منالاة التجديد الذي يضيع معه الحق ، وتُطفس مماله .

ولا ندعى لهذا العمل كمالاً ، بل إننا نستمين الله أن يمكننا من إعادة النظر فيه فى فراغ من الوقت والبال لنتدارك نقصاً ، وتتجنب سقطاً ، والحمد لله والصلاة على رسوله وآله أوالاً وآخرًا ، ؟

٣ من ذى القددة سنة ١٣٥١ المؤلف ٢٧ من فسبراير سنة ١٩٣٢٠

## محمود مصطفى

#### \*

ونحن نحمد الله تعالى إذ أجاب دعاءنا ، فتمكنا عند إعادة طبع الكتاب من النظر فيه ، وتكميل نقصه على قدر الاستطاعة ، والله الهمادى لأقوم سبيل ، ربيع الثان سنة ١٣٥٦ م يوليو سنة ١٩٩٧ م

> تمّ الجزء الأوّل ، ويليه الجزء الثانى وأوّله العصر العباسى

ننیے

على القارئ للكتاب أن يعجل بتصحيح أغلاطه حسب البيان الآتى ليقرأه بعد ذلك وهو مطمئن غير شاك في عبارة من عباراته

| ســــوابه        | الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السطر | الصفحة |
|------------------|------------------------------------------|-------|--------|
| عِمِّيَّة        | عِمِيَّة                                 | 11    | ٧      |
| والذكر           | والذكر                                   | 10    | 14     |
| تقوسهم           | نفوسهما                                  | .11   | 44     |
| ثم لم يصل        | ثم يصل                                   | *     | 44     |
| الخلفاء          | الحلفاء                                  | ١٤    | 43     |
| السامية          | السامة                                   | •     | ٤٤     |
| يتلو             | ياد                                      | 10    | ٤٦     |
| يمد              | بمذ                                      | **    | ٤٨     |
| ورغب             | و غب                                     | ١٤    | •      |
| اثنان            | ثنان                                     | **    | ٥٩     |
| التحريك          | الحريك                                   | 45    | ٥٩     |
| الناس إليه في    | الناس في                                 | ٩.    | 49     |
| تدابرت           | تداىرت                                   | ٨     | ٧٠     |
| الفاجر ابن الفاج | الفاجر بن الفاجر                         | ٣     | ΥY     |
| الفاجر ابن الكا  | الفاجر بن الكافر                         |       |        |

| صـــــوابه         | الخطيا         | السطر | الصفحة |
|--------------------|----------------|-------|--------|
| العجمة             | العجة          | ٣     | ٧٨     |
| شُعبة              | شعبة           | ٩     | ٨٣     |
| إى                 | أي             | ٨     | ۸٦     |
| و يودِي            | ويُوكى         | ١٢    | 41     |
| أييهم              | أديهم          | ١.    | ١٠٤    |
| وذلك بعد وفوده على | وذلك على       | 17    | 1.7    |
| الوافى             | لوافى          | 19    | 1.4    |
| بعد حاو            | من حاو         | 11    | 1.4    |
| بأَلَا دُوية       | بألأدوية       | ١٠    | 117    |
| وزيد بن رفاعة      | وزيد ابن رفاعة | ١٤    | 14.    |
| إما                | Li             | 44    | 177    |
| صهباء              | صبهاء          | 40    | 177    |
| مَنْ               | مِنْ           | ۲     | 14.    |
| الجوازى            | الجوارى        | 14    | 127    |
| أروى               | أورى           | ۲.    | 104    |
| صدره               | صره            | 18    | 104    |
| الراشدين           | الرشدين        | ٧     | 104    |
| لا 'يفْتِينَ       | لا يَفْتِيَنَّ | 44    | ۱۷۰    |
| الخط               | الخطر          | ۲     | 177    |
| - 0 - C            | •              |       |        |

| صــــوابه                     | الخطيا          | السطر | الصحفة      |
|-------------------------------|-----------------|-------|-------------|
| الغداة والعشني                | الغداة أو العشى | 17    | 144         |
| حتيا                          | حِّيًّا         | ٣     | ١٨٧         |
| كعب بن مالك                   | كتب بن مالك     | 10    | ١٨٨.        |
| مولی ابن عباس                 | مولی بن عباس    | **    | 197         |
| وتساموا                       | وتساوموا        | ٦     | 194         |
| أو ليس                        | وليس            | Y     | ۲۰۱         |
| الشُّد                        | الشُّد          | 1     | 317         |
| شهبة                          | شبهة            | **    | 417.        |
| تجربة                         | نجربة           | ٣     | 440         |
| أمين                          | آمين            | 19    | 440         |
| سياسة                         | سياسية          | ١٨    | 777         |
| ابن زیدون                     | بن زيدون        | ١     | 444         |
| مخوم                          | مخزم            | 17    | 45.         |
| لانثني                        | لم نثنی         | ٦     | 729         |
| ( تبادله )                    | ( تبادلة )      | ٧٠    | 40+         |
| ينتظرون                       | ينتطرون         | 14    | 404         |
| بينها                         | بينهما          | ۲     | 709         |
| <b>سُ</b> مُو <sup>ا</sup> ًا | ستموا .         | 14    | <b>X</b> 77 |
| ترقيق                         | ترفيق           | ١٠    | ***         |
| بالنقض                        | بالنقص          | 14    | 474         |

| مـــــــــوابه     | لخطنا           | السطر | الصفحة      |
|--------------------|-----------------|-------|-------------|
| أميّة              | أمية            | ٧     | 449         |
| تهاجوا             | مهاجوا          | 14    | PAY         |
| کل                 | کل°             | 1     | 441         |
| طربتُ وكنتُ        | طربتَ وكنتَ     | ٦     | 498         |
| الذرو من           | الذرو من        | **    | 447         |
| وسيِّدنا           | وسيَّدنا        | ١     | ۳٠٥         |
| الفرنتى            | الفزتنى         | 42    | 411         |
| هو السابق          | هذا السابق      | ۲.    | 414         |
| أنهم ذوو الأولية   | أنهم ذو الأولية | 45    | 414         |
| عمارة              | عِمارة          | ٧     | <b>71</b>   |
| وهم : جري <b>ر</b> | وهو : جرير      | 14    | **          |
| غيرَكم             | غيرُكم          | ٧     | 444         |
| الذلفاء            | الزلفاء         | ٣     | ٣٤٦         |
| الُورَّ آت         | الْمُرَازَّ آت  | ١٠    | 454         |
| بر<br>نمير         | المُكَيْدِ ]    | ٤     | 404         |
| أمينَ آل           | أمين آل         | ٧     | 404         |
| يُعَقَدُ           | يعقد            | ١.    | 404         |
| أى لا يكون         | أن لا يكون      | **    | 400         |
| على الححب          | على الحب        | ۱۸    | 401         |
| آية الشتاء         | آية الشقاء      | **    | <b>ሦ</b> ၀ኚ |

## - 447 -

الخطيا

441

عَبْدُ ٢ ٢٨٠

١.

غامر

| ٨٥٣ | 11 | يا ابن الفاعلة  | يا بن الفاعلة |
|-----|----|-----------------|---------------|
| 414 | 10 | جرير ، والفرزدق | جرير الفرزدق، |
| 414 | 14 | يىك             | بدل           |
| 440 | ٣  | ما يقوم         | ما يقدم       |
| **  | ۲٠ | بنات            | بناة          |
| 478 | ٨  | . والدَّلاَّل   | وَالدَّكَال   |
| *** | •  | الإناء          | الإناء        |
| 479 | ١٤ | أنه             | إنه           |
|     | _  | 4-1             | * 1           |

الإناء إنه أجِدُّ عامر

## فهنشرس

٢ مقدمة الطبعة الثانية ٤٣ النثر في هذا المصر ٤٤ الحطابة في هذا العصر عصر صدر الإسلام نماذج من خطابة هذا العصر العربكين الجاهلية والإسلام ٤٧ ٦٠ بلاغات النساء في هذا العصر أثر الإسلام في العقول من كلام عائشة أم للؤمنين ٣ أُثره في الحياة الاجتماعية ٦٢ من كلام أم الخير بنت الحريش ٨ أثره في اللغة ١١ القرآن الكريم البارقية . ٦٤ ڪلام أروى بنت الحارث بن نزوله ١٣ جمع القرآن وترتيبه عبد الطلب . ٦٥ نهج البلاغة . تحقيق نسبته إلى ١٦ قراءات القرآن على كرّم الله وجهه . ١٨ بلاغة القرآن ٦٦ ردّ هذه الشبهة ١٩ حكم القرآن وأمثاله ٢٠ الإيجاز في القرآن ٧٧ ألكتابة في هذا العصر ٢٢ الكنايات في القرآن ٧٥ نماذج من كتابة هذا العصر ٢٤ إعجاز القرآن ٧٨ عمر بن الخطاب ٣٣ أثر القرآن في اللغة ۸۳ خلافته ٨٨ الأدب في حياة عمر ٣٤ البلاغة النبوية ٩٤ الشعر في هذا العصر ٣٨ النيُّ وقول الشعر ا ۱۰۲ أبو ذؤيب الهذلى ٤٢ وصف بلاغة النبيّ

١٨٠ عنايةالخلفاء والأمراء باللغة والأدب ١٠٥ النابغة الجعدي ١٨٢ أمثملة من عناية الحلفاء والأمراء ١٠٩ معن سُ أوس بالأدب واللغة . ۱۱۱ مختار شعره ١١٣ الخنساء ١٩٠ مجامع العلم والأدب ۱۱۸ حسان من ثابت مجامع العلم ١٢٤ رأى النقاد في شعر حسان ١٩٣ مجامع الأدب ١٣٣ موازنات بين أقوال حسان وغيره ١٩٥ النثر في العصر الأموى من الشعراء ١٩٧ الكتابة في عصر بني أمية ١٣٣ الحطيئة ٢٠٠ الحطالة في العصر الأموى ۱٤٧ شعره ٢٠٤ أشهر الكتاب والخطاء في العصر ١٥٥ العصر الأموى الأموى . ١٥٦ الخلافة وللاك ٢٠٥ الحجاج بن يوسف ١٥٩ انتشار اللغة في عصر بني أمية ٢٠٧ عصر الحجاج ١٦٠ قيام اللغة بمقتضيات الملك والسياسة ٢٠٩ الحجاج قبل الولاية ١٦٣ طروء اللحن على اللغة ٢١٠ طموح الحجاج ١٦٦ أمثلة من اللحن وضعف الملكة ٢١٢ ولاية الحجاج العراق ١٦٩ وضع النحو ٢١٣ خطبة الحجاج بالكوفة ١٧٢ الشكل ٢٢٠ أخلاق الحجاج ١٧٤ الإعجام ٣٢٣ أمثلة من كلام الحجاج ١٧٥ تدوين العلوم ۲۲۶ خطبة دير الجاجم ١٧٧ العلوم المدوّنة في هذا العصر ٢٢٧ الأدب في حياة الحجاج ١٧٩ وصف الكتب المدوّنة في هذآ ٢٢٨ عد الحيد الكاتب العصر .

حيفة

٢٨١ المدح

٢٨٦ المحاء

۱۸۱ اهجاء ۲۹۰ عمر بن أبي ربيعة

نشأة عمر

۲۹۲ نوع الغزل فی شعره

۲۹۶ توبة عمر

۲۹۷ خصائص شعوعمر

٣٠٣ طرق من أخباره

. ۳۰۷ وفاة عمر

. .

۳۰۸ جرير

٣١٠ مهاجاته للشعراء

٣١٨ شاعرية جرير

۳۲۳ شعره

٣٢٩ الكميت بن زيد

٣٣٣ محنة الكميت

٣٣٤ الْـُكميت في مجلس العفو

٣٣٧ مبلغ التشيع عند الكميت

٣٤١ شعر الكميت

٣٤٥ حكمنا على شعر الكميت

٣٤٦ هاشميات السكميت

٣٤٩ قد الكلام في عصر بني أمية

٣٦١ الرواية والرواة

٣٦٢ مبلغ الراوية من الصدق

...

۲۲۸ الوالي في عصر بني أمية

٢٢٩ حياة عبد الحيد

۲۳۱ تعلم عبد الحميد وعمله

٢٣٢ أثر عبد الحيد في الكتابة

٢٣٥ آراء الناس في عبد الحيد

٢٣٦ عادج من كلام عبد الحيد الكاتب

رسالة عبد الحميد إلى الكتاب

٢٣٨ رسالة الشطرنج

۲٤٠ صورة تحميد له في كتاب فتح

٢٤١ إخوانياته

٣٤٣ نماذج من خطابة هذا العصر

٢٤٦ خطبة زياد البتراء

٢٤٩ خطبة أبي حمزة الخارجي

٢٥٢ نماذج من كتابة َهذا العصر

٢٥٦ صفة الإمام العادل

٢٥٧ الأجوبة والمحاورات

٢٦٢ أمثلة من المحاورات والأجو بة

<u>۲٦٨</u> الشعر في العصر الأموي ۲۲۹ العنامة بالشعر

۲۷۲ أسلوب الشعر ومعانيه

٢٧٤ أغراض الشعر

٢٧٥ النسيب

| صية<br>۱۳۷۷ أثر الثناء فى الشعر<br>۱۳۷۹ مشهور المغنين والمغنيات<br>۱ مسعيد بن مسجح<br>۱۳۸۱ ۲ مسائب خاتر<br>۱۳۸۷ ۳ عبد الله بن سريج<br>۱۳۸۵ ۲ معبد<br>۱۳۸۵ ۵ معرة الميلاد | صيفة<br>٣٩٦ حاد الراوية<br>٣٩٩ أبو عمرو بن العلاء<br>٣٧١ الفناء العربي . منشئوه<br>٣٧٧ الفناء في الجاهلية والإسلام<br>٣٧٣ التجديد في الفناء<br>٣٧٤ بيئة الفناء |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٢ الخطأ والصواب                                                                                                                                                        | ٣٧٥ عناية الحلفاء بالثناء                                                                                                                                      |

[تمت]

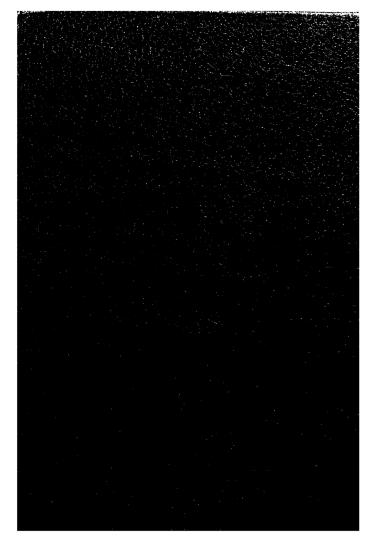